سُورَةُ أَلْهَاتِحَةِ

بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَلِ أُلرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ أَلْعَلَمِينَ ۞

أُلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ ۞ مَلِكِ يَوْمِ أَلدِّيلِ ۞

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيلُ ۞ إهْدِنَا

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيلُ ۞ إهْدِنَا

أُلصِّرَاطَ أَلْمُسْتَفِيمَ ۞ صِرَاطَ أُلذِينَ أَنْعَمْتَ

عَلَيْهِمْ ۞ غَيْرِ أَلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

وَلاَ أَلضَّآلِينَ ۞

سُورَةُ أَلْبَفَرَةِ

بِسْمِ أُللَّهِ أُللَّهِ أُللَّهِ أُللَّهِ أُللَّهِ مَلْ أُللَّحِيمِ

أَلَّمَ ذَلِكَ أُلْكِتُكُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدىَ

لِّلْمُتَّفِينَ ۞ أَلذِينَ يُومِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُفِيمُونَ أَلصَّلَوٰةَ

وَمِمَّا رَزَفْنَهُمْ يُنهِفُونَ ۞ وَالذِينَ يُومِنُونَ بِمَا أُنزِلَ

إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن فَبْلِكَ وَبِالاَخِرَةِ هُمْ يُوفِنُونَ ۞

إلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن فَبْلِكَ وَبِالاَخِرَةِ هُمْ يُوفِنُونَ ۞

الْوُلْكِيكَ عَلَىٰ هُدى مِّن رَبِّهِمْ وَالْوُلْكِيكَ

هُمُ أَلْمُهْلِحُونَ ۞

هُمُ أَلْمُهْلِحُونَ ۞

إِنَّ أَلْذِيلَ كَهَـرُواْ سَوَآءً عَلَيْهِم وَ ءَآنَذَرْتَهُم وَ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُومِنُونَ ۞ خَتَمَ أَللَّهُ عَلَىٰ فُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصِرهِم غِشَا وَتُ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ۞ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يَّفُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ أَلاَخِر وَمَا هُم بِمُومِنِينَ ۗ ۞ يُخَلِيعُونَ أَللَّهَ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يُخَدِعُونَ إِلَّا أَنهُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ فِي فُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ أَللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ بِمَا كَانُواْ يُكَذِّبُونَ ۞ وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ لاَ تُهْسِدُواْ فِي أَلاَرْضِ فَالْوَاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ أَلْمُفْسِدُونَ وَلَكِس لاَّ يَشْعُرُونَّ ۞ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُو ءَامِنُواْ كَمَا ءَامَلَ أَلنَّاسُ فَالْوَاْ أَنُومِنُ كَمَا ءَامَلَ أَلسُّجَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ أَلسَّ هَهَاءُ وَلَكِ ل لاَّ يَعْلَمُ ونَّ ١ وَإِذَا لَفُواْ أَلذِينَ ءَامَنُواْ فَالُوٓاْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلُواْ اللَّىٰ شَيَطِينِهِمْ فَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ وَ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَّ ۞ أَللَّهُ يَسْتَهْزِخُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ انُوْلَيِكَ أَلذِينَ إَشْتَرَوْا أَلضَّلَلَةَ بِالْهُدِي فِمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِيلٌ ١

\*مَثَلُهُمْ كَمَثَل أَلذِك إِسْتَوْفَدَ نَاراً فِلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُو ذَهَبَ أَللَّهُ بِنُـورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَّ ۞ صُمُّ بُكْمُ عُمْىٰ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ ﴿ أَوْ كَصَيِّبِ مِّنَ أَلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلْمَاتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِيٓ ءَاذَانِهِم مِّنَ أَلصَّوَاعِي حَذَرَ أَلْمَوْتُ وَاللَّهُ مُحِيظٌ بِالْجُهِرِينُّ ۞ يَكَادُ أَلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمُّ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهٌ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ فَامُوا وَلَوْ شَاءَ أَللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْضِرهِمُ وَ إِنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿ يَأَيُّهَا أَلنَّاسُ الْعُبُدُواْ رَبَّكُمُ أَلذِك خَلَفَكُمْ وَالذِينَ مِن فَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّفُونَّ ۞ أَلذِه جَعَلَ لَكُمُ أَلاَرْضَ فِرَشاً وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ أَلسَّمَاءِ مَاءً فِأَخْرَجَ بِهِ مِنَ أَلْثَمَرَاتِ رِزْفاً لَّكُمُّ فِلاَ تَجْعَلُواْ لِلهِ أَنداداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّمَّا نَـزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فِاتُواْ بِسُورَةٍ مِّس مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّس دُونِ أَللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلِدِفِينَ ﴿ فَإِل لَّمْ تَهْعَلُواْ وَلَى تَهْعَلُواْ فَاتَّفُواْ أَلنَّارَ أُلتِي وَفُودُهَا أُلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ الْعِدَتْ لِلْجُهِرِينَ ٥

وَبَشِّر أَلذِيلَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِه مِس تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ كُلَّمَا رُزفُواْ مِنْهَا مِس ثَمَرَةٍ رِّزْفاً فَالُواْ هَلذَا أَلذِك رُزِفْنَا مِن فَبْلُ وَاتُّواْ بِهِ مُتَشَلِبِها ۗ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَا بُحُ مُّطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ أُللَّهَ لاَ يَسْتَحْيَ ۚ أَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْفَهَا ۖ فَأُمَّا أَلذِيلَ عَامَنُواْ فِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَلْحَقَّ مِن رَّبِّهم وَأُمَّا أَلذِينَ كَهَـرُواْ فَيَفُـولُونَ مَاذَآ أَرَادَ أَللَّهُ بِهَـٰذَا مَثَـلَّا يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِه بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ عَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ عَ إِلاَّ أَلْفَاسِفِينَ ۞ أَلذِينَ يَنفُضُونَ عَهْدَ أَللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَافِهِ وَيَفْطَعُونَ مَا أَمَرَ أَللَّهُ بِهِ ۚ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي أَلاَرْضِ الْوْلَيِكَ هُمْ أَلْخَلْسِرُونَ ۞ كَيْفَ تَكْهُــرُونَ بِـاللَّهِ وَكُنتُــمْوَ أَمْوَاتـاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُ مْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُ ونَّ ۞ هُ وَ أَلذِ خَلَ قَ لَكُم مَّا فِي أَلاَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ إَسْتَوي إِلَى أَلسَّماء فِسَوِّيٰهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍّ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيتُمْ ﴿ وَإِذْ فَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَابِكَةِ إِنِّهِ جَاعِلُ فِي أَلاَرْضِ خَلِيهَةً فَالْوَاْ أَتَجْعَلَ فِيهَا مَنْ يُّغْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ أَلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُفَدِّسُ لَكُّ فَالَ إِنِّيَ أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَّ ۞ وَعَلَّمَ عَادَمَ أَلاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى أَلْمَلَيِكَةِ فَفَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَلَوُلاءِ ال كُنتُمْ صَدِفِينَ ﴿ فَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ أَلْعَلِيمُ أَلْحَكِيمٌ ۞ فَالَ يَكَادَمُ أَنْبِئْهُم بِأَسْمَآيِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ فَالَ أَلَمَ آفُل لَّكُمْ وَ إِنِّيَ أَعْلَمُ غَيْبَ أَلسَّمَ وَتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ۞ ﴿ وَإِذْ فُلْنَا لِلْمَلَيِكَةِ اسْجُدُواْ الْإِدَمَ <u></u> فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ أَلْكِهِرِينَّ ۞ وَفُلْنَا يَنَادَمُ السُّكُنَ آنتَ وَزَوْجُكَ أَلْجَنَّةَ وَكُلاً مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَفْرَبَا هَاذِهِ أَلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ أَلظَّالِمِينَ ﴿ فَأَزَلَّهُمَا أَلشَّيْظُنُ عَنْهَا فِأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَفُلْنَا إَهْبِطُوٓا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي أَلاَرْضِ مُسْتَفَرٌّ وَمَتَاعُ إِلَىٰ حِيسٌ ۞ فَتَلَفِّيَ عَادَمُ مِن رَّبّهِ عَلِمَتٍ فَتَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ و هُوَ أَلتَّوَّابُ أَلرَّحِيمٌ ١

فُلْنَا إَهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّهِ هُدَى فَمَن تَبِعَ هُــدِايَ فِـلاَ خَــوْقُ عَلَيْهِـمْ وَلاَ هُــمْ يَحْزَنُــونَ ۞ وَالذِيــنَ كَفِــرُواْ وَكَذَّبُواْ بِئَايَاتِنَا الْوْلَايِكَ أَصْحَابُ أَلْبَارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ يَلْبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ أَفْكُرُواْ نِعْمَتِيَ أَلْتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوْفُواْ بِعَهْدِےٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّلِيَ فَارْهَبُونِ ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَاۤ أَنزَلْتُ مُصَدِّفاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَاهِرٍ بِهِّ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِالْيَتِ ثَمَناً فَلِيلًا وَإِيَّنِي فَاتَّفُوبٌ ﴿ ﴿ وَلاَ تَلْبِسُواْ أَلْحَقَّ بِالْبَطِل وَتَكْتُمُواْ أَلْحَـقَ وَأَنتُـمْ تَعْلَمُـونَ ﴿ وَأَفِيمُـواْ أَلصَّلَوٰةَ وَءَاتُـواْ أَلزَّكَـوٰةَ وَارْكَعُوا مَعَ أُلرَّاكِعِينَ ﴿ أُتَامُرُونَ أُلنَّاسَ بِالْبِرّ وَتَنسَوْنَ أَنهُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ أَلْكِتَابٌ أَهِلاً تَعْفِلُونَ ١ وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ اللَّا عَلَى أَلْخَشِعِينَ ﴿ أَلَذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَفُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ وَ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۞ يَلْبَنِحَ إِسْرَآءِيلَ آفْكُرُواْ نِعْمَتِي أُلْتِحَ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى أَلْعَالَمِينَ ﴿ وَاتَّفُواْ يَوْما َ لاَّ تَجْزِه نَهْسُ عَى نَّهْسٍ شَئْاً وَلاَ يُفْبَلُ مِنْهَا شَهَاعَةُ وَلاَ يُوخَذُ مِنْهَا عَدْلُ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ ١

وَإِذْ نَجَيْنَكُم مِّسَ الِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ أَلْعَذَابِ يُـذَبِّحُونَ أَبْنَـآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَـآءَكُمْ وَهِي ذَالِكُم بَـلَآءُ مِّس رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَإِذْ فَرَفْنَا بِكُمْ أَلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمْ وَأَغْرَفْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسِيّ أَرْبَعِينَ لَيْلَـةَ ثُمَّ إِتَّخَـذتُّمُ أَلْعِجْـلَ مِـنُ بَعْـدِهِۦ وَأَنتُـمْ ظَللِمُـونَّ ﴿ ثُمَّ عَهَوْنَا عَنكُم مِّنُ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَإِذَ اتَيْنَا مُوسَى أَلْكِتَابَ وَالْهُرْفَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ٥ \* وَإِذْ فَالَ مُوسِىٰ لِفَوْمِهِ عَنْفَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ وَ أَنْهُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ أَلْعِجْلَ وَتُوبُونُ إِلَى بَارِيِكُمْ وَافْتُلُوٓاْ أَنْهُسَكُمُّ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِيِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ وَ أَلتَّوَّابُ أَلرَّحِيثُ ﴿ وَإِذْ فُلْتُمْ يَهُوسِيٰ لَى نُّومِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى أَللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِفَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ۞ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِّ لَ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ أَلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ أَلْمَنَّ وَالسَّلْوِيُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَفْنَكُم وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِس كَانُوٓا أَنفِسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١

وَإِذْ فُلْنَا آَدْخُلُواْ هَلَذِهِ أَلْفَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُواْ أَلْبَابَ سُجَّداً وَفُولُواْ حِطَّةٌ يُغْهَرْ لَكُمْ خَطَيتُ م وَسَنزيد أَلْمُحْ سِنِين ه فَبَدّ أَلْدي أَلْدي مَ ظَلَمُ وا فَوْلًا غَيْرَ أَلذِ فِيلَ لَهُمْ فِأَنزَلْنَا عَلَى أَلذِينَ ظَلَمُ واْ رَجْزاً مِّنَ أُلسَّمَاءِ بمَا كَانُواْ يَهْسُفُونَ ۞ \*وَإِذِ إِسْتَسْفِيٰ مُ وسِىٰ لِفَ وْمِهِ عَفُلْنَا إَضْرِب بِعَصَاكَ أَلْحَجَرَ فَانْهَجَرَتْ مِنْهُ إِثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنآ فَدْ عَلِمَ كُلُّ الْنَاسِ مَّشْرَبَهُمُّ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِس رّزْقِ أَللَّهُ وَلاَ تَعْنَوْا فِي أَلاَرْضِ مُفْسِدِين ﴿ وَإِذْ فَلْتُمْ يَامُوسِيٰ لَى نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ أَلاَرْضُ مِنْ بَفْلِهَا وَفِثَّآيِهَا وَبُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا فَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ أَلذِك هُوَ أَدْنِي بِالذِي هُوَ خَيْرٌ إِهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضِرِبَتْ عَلَيْهِمُ أَلذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ أُللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْهُرُونَ بِئَايَٰتِ أَللَّهِ وَيَفْتُلُونَ أَلنَّبِيَينَ بِغَيْرِ أَلْحَقَّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَّ ١ إِنَّ أَلْذِيلَ ءَامَنُواْ وَالْذِيلَ هَادُواْ وَالنَّصَارِي وَالصَّابِينَ مَلَ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلاَخِر وَعَمِلَ صَالِحاً فِلَهُمْ وَ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَـوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُـمْ يَحْزَنُـونَ ۞ وَإِذَ آخَـذْنَا مِيثَافَكُمْ وَرَبَعْنَا بَوْفَكُمْ أَلطُورَ خَذُواْ مَا ءَاتَيْنَاكُم بِفُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّفُونَ ۞ ثُمَّ تَـوَلَّيْتُم مِّنُ بَعْدِ ذَالِكَ ۚ فِلَوْلاَ فِضْلُ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَكُنتُم مِّنَ أَلْخَاسِرِينَ ﴾ وَلَفَدْ عَلِمْتُمُ أَلْذِينَ إَعْتَدَوْاْ مِنكُمْ فِي أَلسَّبْتِ فَفُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ فِرَدَةً خَلسِينً ﴿ فَجَعَلْنَهَا نَكَلًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْهَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّفِينَ ۞ ﴿ وَإِذْ فَالَ مُ وسِي لِفَ وْمِهِ } إِنَّ أَللَّهَ يَامُرُكُمْ وَ أَن تَذْبَحُواْ بَفَرَةً فَالْوَاْ أَتَتَّخِـذُنَا هُـزُوَأَ فَـالَ أَعُـوذُ بِـاللَّهِ أَنَ اَكُـونَ مِـنَ أَلْجَاهِلِـينَّ ﴿ فَالُواْ الدُّعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّى لَّنَا مَا هِيَ فَالَ إِنَّهُ و يَفُولُ إِنَّهَا بَفَرَةٌ لاَّ فِارضٌ وَلاَ بِكُرِ عَوَالٌ بَيْنَ ذَلِكَ ۖ فِافْعَلُواْ مَا تُـومَرُونَ ۞ فَالُواْ الدُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۖ فَالَ إِنَّـهُ يَفُولُ إِنَّهَا بَفَرَةٌ صَهْرَآءُ فَافِعٌ لَّوْنُهَا ۚ تَسُرُّ الْنَاظِرِيلَ ۞

فَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّل لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ أَلْبَفَرَ تَشَلِّبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ أَللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿ فَالَ إِنَّهُ مِ يَفُولُ إِنَّهَا بَفَرَةٌ لاَّ ذَلُولُ تُثِيرُ أَلاَرْضَ وَلاَ تَسْفِعِ أَلْحَرْثُ مُسَلَّمَةُ لاَّ شِيَةَ فِيهَا ۖ فَالُّواْ أَلْنَ جِئْتَ بِالْحَقُّ فِلْذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ۗ ۞ وَإِذْ فَتَلْتُمْ نَهْساً فَادَّرْتَتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿ فَفُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَنَاكِ يُحْي أَللَّهُ أَلْمَوْتِي وَيُريكُمُوٓ ءَايَٰتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَعْفِلُونَ ۞ ثُمَّ فَسَتْ فَلُوبُكُم مِّنُ بَعْدِ ذَالِكَ بَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أُو آشَدُّ فَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ أَلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَهَجَّرُ مِنْهُ أَلاَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّفُّن فِيَخْرُجُ مِنْهُ أَلْمَاءً وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ أَللَّهُ وَمَا أَللَّهُ بِغَامِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَفِتَطْمَعُونَ أَنْ يُومِنُواْ لَكُمْ وَفَدْ كَانَ فَريتُ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ أَللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ و مِنْ بَعْدِ مَا عَفَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُ وِنَّ ۞ ﴿ وَإِذَا لَفُ واْ أَلْذِي مَامَنُ واْ فَالُوٓاْ ءَامَنَّا ۗ وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ وَ إِلَىٰ بَعْضِ فَالُوٓاْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ أَللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبَّكُمُّوٓ أَفِلاَ تَعْفِلُونَ ۞

أُولاً يَعْلَمُ ونَ أَنَّ أَللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُ ونَّ ١ وَمِنْهُمُ وَ الْمِيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ أَلْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيُّ وَإِنْ هُمُوٓ إِلاَّ يَظٰنُّـونُّ ۞ فَوَيْـلُ لِّلذيـِنَ يَكْتُبُـونَ أَلْكِتَـٰبَ بِأَيْـدِيهِمْ ثُمَّ يَفُولُونَ هَا مَنْ عِندِ أَللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ تَمَناً فَلِيلًّا فَوَيْـلُ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتَ آيْـدِيهِمْ وَوَيْـلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿ وَفَالُواْ لَسِ تَمَسَّنَا أَلْنَارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً فُل ٱتَّخَذتُّمْ عِندَ أُللَّهِ عَهْداً فِلَنْ يُخْلِفَ أُللَّهُ عَهْدَهُوٓ أُمْ تَفُولُونَ عَلَى أَلِلَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ۞ بَلِي مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيَّتُهُ وَ فَاتُوْلَيْكَ أَصْحَابُ أَلْبَار هُمْ <u> بيهَا خَـٰلِدُونَ ۞ وَالذِينَ ءَامَنُـواْ وَعَمِـلُواْ أَلصَّـلِحَـٰتِ</u> ا و لَهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا مِيثَانِ بَنِيَ إِسْرَآءِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ أَللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَناً وَذِهِ أَلْفُرْبِي وَالْيَتَامِي وَالْمَسَاكِينَ وَفُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَفِيمُ وا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُ وا الزَّكَ وَةَ ثُمَّ تَــوَلَّيْتُمُوٓ إِلاًّ فَلِيــلَّا مِّنكُـمْ وَأَنتُـم مُّعْرِضُونَّ ۞

وَإِذَ آخَذْنَا مِيثَافَكُمْ لاَ تَسْعِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنهُسَكُم مِّس دِيْرِكُمْ ثُمَّ أَفْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ۞ ثُمَّ أَنتُمْ هَلَـوُلآءِ تَفْتُـلُونَ أَنهُسَـكُمْ وَتُخْرِجُـونَ فَريفاً مِّنكُم مِّس دِيْرهِمْ تَظَّهَارُونَ عَلَيْهِم بِالْاثْمِ وَالْعُدُوٰلِ \* وَإِنْ يَّاتُوكُمُ وَ الْسَارِيٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمُ وَ إِخْـرَاجُهُمُّوٓ أَفَتُومِنُـونَ بِبَعْـضِ أَلْكِتَـٰبِ وَتَكْفِـرُونَ بِبَعْـضٍ فِمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ وَ إِلاَّ خِزْيُ فِي أَلْحَيَاوَةِ أِلدُّنْيا ۚ وَيَـوْمَ أَلْفِيَامَـةِ يُـرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَـدِّ أَلْعَـذَابٌ وَمَـا أَللَّهُ بِغَامِل عَمَّا يعْمَلُونَ ۞ الوُّلَيِكَ أَلذِينَ إَشْتَرَوا الْحَيَوةَ أَلدُّنْيا بِالأَخِرَةِ فِلاَ يُخَبَّفُ عَنْهُمُ أَلْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ ٥ وَلَفَدَ اتَيْنَا مُوسَى أَلْكِتَابَ وَفَهَّيْنَا مِلُ بَعْدِهِ عَ بِالرُّسُلُ وَءَاتَيْنَا عِيسَى إَبْنَ مَرْيَمَ أَلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِـرُوحِ أَلْفُدُسُ أَفِكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوِي أَنْفُسُكُمُ إِسْتَكْبَرْتُمْ فَهَرِيفاً كَذَّبْتُمْ وَهَرِيفاً تَفْتُلُونَ ۞ وَفَالُواْ فُلُوبُنَا غُلْتُ بَل لَّعَنَهُمُ أَللَّهُ بِكُفْرهِمْ فَفَلِيلًا مَّا يُومِنُونَ ۞

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ أَللَّهِ مُصَدِّقُ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِس فَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى أَلذِينَ كَهَـرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفِواْ كَهَـرُواْ بِهُ عَلَيْنَةُ أَللَّهِ عَلَى أَلْكِهِرِيلُّ ﴿ بِيسَمَا إَشْتَرَوْاْ بِهِ ۚ أَنْهُسَهُمْ ۚ أَنْ يَّكُهُ رُواْ بِمَاۤ أَنزَلَ أَللَّهُ بَغْياً أَنْ يُنَزِّلَ أَللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَىٰ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ع فَبَاءُو بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبُ وَلِلْجُهِرِينَ عَذَابٌ مُّهِين ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ وَ ءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ أَللَّهُ فَالُواْ نُومِنُ بِمَا انزلَ عَلَيْنَا وَيَكْهُـرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُـوَ أَلْحَـقٌ مُصَـدِّفاً لِّمَا مَعَهُمْ فُلْ فَلِمَ تَفْتُلُونَ أَنْبِئَآءَ أَللَّهِ مِن فَبْلُ إِن كُنتُم مُّ ومِنِين ﴿ \* وَلَفَدْ جَاءَكُم مُّ وسِيٰ بِالْبَيّنَاتِ ثُمَّ إَتَّخَــٰذَتُّمُ أَلْعِجْـلَ مِـنُ بَعْـدِهِۦ وَأَنتُـمْ ظَلْلِمُـونَّ ١ آخَـــذْنَا مِيثَافَكُــمْ وَرَفَعْنَــا فِــوْفَكُمُ أَلْطُــورَ خَـــذُواْ مَا عَاتَيْنَكُم بِفُوَّةِ وَاسْمَعُوَّا فَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَالشَرِبُواْ فِي فَلُوبِهِمْ أَلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ فَلْ بِيسَمَا يَامُرُكُم بِهِ ۚ إِيمَانُكُ مُوۤ إِن كُنتُ مُ مُّ ومِنِينُ ۞

فُل إِن كَانَتْ لَكُمُ أَلدَّارُ أَلاَخِرَةُ عِندَ أَللَّهِ خَالِصَةً مِّس دُونِ أَلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا أَلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِفِين ﴿ وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِمَا فَدَّمَتَ آيْدِيهِمٌّ وَاللَّهُ عَلِيـمٌ بِالظَّلِمِينَّ ﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمُوٓ أَحْرَصَ أَلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَاوَةٌ وَمِنَ أَلذِينَ أَشْرَكُواْ يَـوَدُّ أَحَـدُهُمْ لَوْ يُعَمَّـرُ أَلْفَ سَـنَةٍ وَمَـا هُـوَ بِمُزَحْزِجِهِ مِـنَ أَلْعَـذَابِ أَنْ يُعَمَّـرَ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَـلُونَ ۞ فُـلْ مَـ كَانَ عَدُوّاً لِّحِبْرِيلَ فَإِنَّهُ و نَـزَّلَهُ و عَلَىٰ فَلْبِكَ بِإِذْنِ أَللَّهِ مُصَـدِّفاً لِّمَـا بَيْنَ يَدَيْـهِ وَهُــديَّ وَبُشْرِيٰ لِلْمُــومِنِينَّ ﴿ مَس كَانَ عَدُوّاً لِلهِ وَمَلَابِكَتِهِ وَرَسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَيِّلَ فَإِنَّ أَللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكِهِرِينَ ۞ وَلَفَدَ آنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَنتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْهُـرُ بِهَاۤ إِلاَّ أَلْهَاسِفُونَ ۗ ۞ أُوكُلَّمَا عَنهَدُواْ عَهْداً نَّبَذَهُ و فَريتُ مِّنْهُمْ بَلَ آكْثَرُهُمْ لاَ يُومِنُونَ ۞ \*وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ مِّنْ عِندِ أَللَّهِ مُصَدِّقُ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيـقُ مِّـنَ أَلذِيـنَ الْوتُـواْ أَلْكِتَـبَ كِتَابَ أَللَّهِ وَرَآءَ ظُهُ ورهِمْ كَأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُ ونَّ ۞

وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ أَلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانٌ وَمَا كَهَرَ سُلَيْمَلُ وَلَكِ لَ أَلشَّ يَاطِينَ كَهَ رُواْ يُعَلِّمُ وَلَكِ لَ أَلنَّاسَ أُلسِّحْرَ وَمَا النزلَ عَلَى أَلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتُ وَمَا يُعَلِّمَٰن مِنَ آحَدٍ حَتَّىٰ يَفُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةُ فِلاَ تَكْهُـرْ فَيَتَعَلَّمُـونَ مِنْهُمَا مَا يُهَرِّفُـونَ بِـهِ بَيْنَ أَلْمَـرْءِ وَزَوْجِـهِ } وَمَا هُـم بِضَـآرِّينَ بِـهِ عِـنَ آحَـدٍ الآَّ بِـإِذْنِ أَللَّهُ وَيَتَعَلَّمُ وَنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْهَعُهُمْ وَلاَ يَنْهَعُهُمْ وَلَفَدْ عَلِمُ واْ لَمَ س إشْتَريْهُ مَا لَهُ و فِي أَلاَخِرَةِ مِنْ خَلَقٌ وَلَبِيسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ عَ أَنْهُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَوَ اَنَّهُـمُوٓ ءَامَنُـواْ وَاتَّفَـوْاْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ أَللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ يَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَفُولُواْ رَاعِنَا وَفُولُواْ أَنظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْجُهِرينَ عَذَابُ الدِيْمُ ۞ مَّا يَودُّ أَلْذِيلَ كَهَرُواْ مِنَ آهْلِ أَلْكِتَابٍ وَلاَ أَلْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ برَحْمَتِهِ عَنْ يَّشَاءً وَاللَّهُ ذُو أَلْهَضْ الْعَظِيمِ ٥

\*مَا نَنسَخْ مِنَ ايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَاتِ بِخَيْرِ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمَ آنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ۞ آلَمْ تَعْلَمَ آنَّ أُللَّهَ لَهُ و مُلْكُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّس دُولِ أُللَّهِ مِنْ وَّلِيِّ وَلاَ نَصِيرٌ ۞ آمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْءَلُواْ رَسُولَكُمْ حَمَا سَيِلَ مُوسِىٰ مِن فَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدُّلِ أَلْكُفْرَ بِالإيمَٰن فَفَد ضَّلَّ سَوَآءَ أَلسَّبِيلٌ ۞ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ آهْل أَلْكِتَابٍ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّلُ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُقِّاراً حَسَداً مِّنْ عِندِ أَنهُسِهِم مِّنُ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ أَلْحَقُّ فَاعْهُواْ وَاصْعَحُواْ حَتَّىٰ يَاتِىَ أَللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿ وَأَفِيمُ وَا أَلصَّلَوٰهَ وَءَاتُواْ أَلزَّكَ وَةً وَمَا تُفَدِّمُواْ لَّانهُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۞ وَفَالُواْ لَنْ يَّدْخُلَ أَلْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً آوْ نَصَارِی تِلْکَ أَمَانِيُّهُم فَلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ وَ إِن كُنتُمْ صَدِفِينَ ﴿ بَابِي مَنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ وَلِلهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ وَ أَجْرُهُ وَ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ١

وَفَالَتِ أَلْيَهُ ود لَيْسَتِ أَلنَّصَارِي عَلَىٰ شَيْءٍ وَفَالَتِ أَلنَّصَارِيٰ لَيْسَتِ أَلْيَهُ وَدُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ أَلْكِتَابٌ كَذَاكِ فَالَ أَلذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ فَوْلِهِم مَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ ﴿ وَمَنَ آظْلَمُ مِمَّى مَّنَعَ مَسَاجِدَ أَللَّهِ أَنْ يُتَذْكَرَ فِيهَا إَسْمُهُ و وَسَعِيٰ فِي خَرَابِهَآ اتُوْلَيِكَ مَا كَانَ لَهُمُوٓ أَنْ يَّـدْخُلُوهَاۤ إِلاَّ خَـآيِهِينَ ۖ لَهُمْ فِي أَلدُّنْيا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي أَلاَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلِلهِ أَلْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلِّواْ فَتَمَّ وَجْهُ أَللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ وَسِعٌ عَلِيمٌ ١ وَفَالُواْ إِتَّخَذَ أَللَّهُ وَلَداًّ سُبْحَانَهُ و بَل لَّهُ و مَا فِي أَلسَّمَا وَتِ وَالأَرْضَ كُلُّ لَّهُ و فَانِتُ وَ ۚ هُ بَدِيعُ أَلسَّمَا وَاتِ وَالأَرْضَ وَإِذَا فَضِينَ أَمْراً فَإِنَّمَا يَفُولُ لَهُ وَ كُنَّ فَيَكُونُ ﴿ وَفَالَ أَلذِيــنَ لاَ يَعْلَمُــونَ لَوْلاَ يُكَلِّمُنَـا أَللَّهُ أَوْ تَاتِينَــآ ءَايَــةٌ كَذَالِكَ فَالَ أَلذِينَ مِن فَبْلِهِم مِّثْلَ فَوْلِهِم مَّ تَشَابَهَتْ فُلُوبُهُمْ فَدْ بَيَّنَّا أَلاَيَاتِ لِفَوْمٍ يُوفِنُونَ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَـذِيراً وَلاَ تَسْئَلْ عَنَ اَصْحَابِ الْجَحِيمِ ٥

وَلَى تَرْضِىٰ عَنكَ أَلْيَهُودُ وَلاَ أَلنَّصَارِىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ فَل الَّ هَـدَى أَللَّهِ هُـوَ أَلْهُـدِيُّ وَلَيِّس إِتَّبَعْتَ أَهْـوَآءَهُم بَعْـدَ أَلذِے جَآءَكَ مِنَ أَلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ أَللَّهِ مِنْ وَّلِيِّ وَلاَ نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلاَ نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَكَ مِنَ أَللَّهِ مِنْ وَّلِيِّ وَلاَ نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلاَ نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلاَ نَصِيرٍ ﴿ ءَاتَيْنَاهُمُ أَلْكِتَابَ يَتْلُونَهُ وَ حَقَّ تِلَوَتِهِ } الْوْلَابِكَ يُومِنُونَ بِهُ وَمَل يَّكُهُرْ بِهِ عَانُوْلَابِكَ هُمُ أَلْخَاسِرُونَ ۞ يَلْبَنِتَ إِسْرَآءِيلَ اَذْكُرُواْ نِعْمَـتِيَ أُلتِحَ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى أَلْعَلَمِينَ ۚ ۞ وَاتَّفُواْ يَوْما َ لاَّ تَجْزِے نَفْسُ عَى نَّفْسٍ شَئْاً وَلاَ يُفْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلاَ تَنهَعُهَا شَفِاعَةُ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ ۞ ﴿ وَإِذِ إِبْتَلِينَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ وَ بِكَلِمَتِ فِأَتَمَّهُنَّ فَالَ إِنِّهِ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً فَالَ وَمِس ذُرَّيَّتِهُ فَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِى أَلظَّلِمِين ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا أَلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنا أَ وَاتَّخَذُوا مِن مَّفَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّيٌّ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآيِهِينَ وَالْعَاكِهِينَ وَالرَّكَّعِ أَلسُّجُودِّ ﴿ وَإِذْ فَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ إِجْعَلْ هَٰلَذَا بَلَداً امِناً وَارْزُقَ آهْلَهُو مِنَ أَلْثَمَرَاتِ مَنَ امَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلاَخِرٌ فَالَ وَمَن كَهَرَ فِ الْمَتِّعُهُ و فَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَ إِلَىٰ عَذَابِ أَلْبَّارٌ وَبِيسَ أَلْمَصِيرٌ ۞

وَإِذْ يَرْفِعُ إِبْرَاهِيمُ أَلْفُوَاعِدَ مِنَ أَلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلٌ رَبَّنَا تَفَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ أُلسَّمِيعُ أَلْعَلِيمٌ ۞ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا الْمَّةَ مُّسْلِمَةً لَّكُ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ أَلتَّوَّابُ أَلرَّحِيمُ ۞ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ وَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ أَلْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَ إِنَّكَ أَنتَ أَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١ وَمَنْ يَرْغَبُ عَى مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَعِهَ نَفْسَهُ وَلَفَدِ إِصْطَقِيْنَهُ فِي الدُّنْيا اللهُ وَإِنَّـهُو فِي أَلاَخِـرَةِ لَمِـنَ أَلصَّـلِحِين ﴿ إِذْ فَـالَ لَهُو رَبُّـهُوٓ أَسْـلِمْ فَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ أَلْعَالَمِين ﴿ وَأَوْصِىٰ بِهَاۤ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهُ وَيَعْفُ وبُ يَابَنِيَّ إِنَّ أَللَّهَ إَصْطَهِىٰ لَكُمْ أَلدِّينَ فِلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَّ ۞ ﴿ أَمْ كُنتُمْ شَهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْفُوبَ أَلْمَوْتُ إِذْ فَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِتٌ فَالُواْ نَعْبُدُ إِلْهَ كَ وَإِلَا مَ عَابَآيِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق إِلَها وَاحِدا وَنَحْلُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ تِلْكَ الْمَّةُ فَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُم وَلاَ تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

وَفَالُواْ كُونُواْ هُوداً أَوْ نَصَارِي تَهْتَدُواْ فَلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيهِ أَ وَمَا كَانَ مِنَ أَلْمُشْرِكِينٌ ﴿ فُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَاۤ اتنزلَ إِلَيْنَا وَمَا النزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا الْوتِي مُوسِيٰ وَعِيسِيٰ وَمَا الْوتِيَ أَلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُهَـرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْلُ لَهُ و مُسْلِمُونَ ۞ فَإِنَ امَنُواْ بِمِثْلِ مَا عَامَنتُم بِهِ فَفَدِ إِهْتَدَواْ وَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِفَافٍّ فَسَيَحْفِيكَهُمُ أَللَّهُ وَهُوَ أَلسَّمِيعُ أَلْعَلِيمٌ ﴿ صِبْغَةَ أَللَّهُ وَمَن آحْسَنُ مِنَ أَللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُو عَبِــدُونَ ﴿ فَلَ اتَّحَاجُّونَنَا فِي أَللَّهِ وَهُــوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُـمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمُ وَ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْلُ لَهُ و مُخْلِصُونَ ﴿ أَمْ يَفُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ وَالأَسْبَاطَ كَانُواْ هُـوداً آوْ نَصَارِيٌ فَلَ آنتُـمُوٓ أَعْلَمُ أَمِ أُللَّهُ وَمَنَ اَظْلَمُ مِمَّى كَتَمَ شَهَدَةً عِندَهُ و مِنَ أَللَّهُ وَمَا أَللَّهُ بِغَهِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ تِلْكَ أُمَّةٌ فَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُم وَلاَ تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

\*سَيَفُولُ أَلسُّ هَهَآءُ مِنَ أَلتَّاسِ مَا وَلَّيْهُمْ عَن فِبْلَتِهِمُ أَلْتِهِ كَانُواْ عَلَيْهَا فُل لِلهِ أَلْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِه مَنْ يَّشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَفِيمٍ ﴿ وَكَنَاكِ جَعَلْنَكُمْ وَ الْمَّةَ وَسَطاً لِتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى أَلنَّاسِ وَيَكُونَ أَلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَمَا جَعَلْنَا أَلْفِبْلَةَ أَلْتِهِ كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ أَلرَّسُولَ مِمَّنْ يَّنفَلِبُ عَلَىٰ عَفِبَيْهُ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً الاَّ عَلَى أَلذِينَ هَدَى أَللَّهُ وَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ وَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ وَمَا بِ النَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَ دْ نَرِىٰ تَفَلَّبَ وَجْهِ كَ فِي أَلسَّمَاءِ فِلَنُوَلِّيَنَّكَ فِبْلَـةَ تَرْضِيٰهَا ۚ فِـوَلِّ وَجْهَكَ شَـطْرَ أَلْمَسْجِدِ أَلْحَرَامٌ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُو وَإِنَّ أَلذِينَ الْوتُواْ أَلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَلْحَقٌ مِن رَّبِّهِمُّ وَمَا أَللَّهُ بِغَامِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ۞ وَلَيِنَ آتَيْتَ أَلذِينَ الُوتُواْ أَلْكِتَابَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ فِبْلَتَكُ وَمَاۤ أَنتَ بِتَابِعِ فِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ فِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَيِسٍ إِتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّلُ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ أَلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذاً لَّمِنَ أَلظَّلِمِينَّ ١

أَلذِينَ ءَاتَيْنَالُهُمُ أَلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ و كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ وَإِنَّ فَرِيفاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ أَلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ أَلْحَقَّ مِن رَّبِّكُ فِلاَ تَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلَّ وَجْهَةً هُ وَ مُولِّيهَا فِاسْتَبِفُواْ أَلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَاتِ بِكُمْ أَللَهُ جَمِيعاً الَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ <u>َ مَ</u>وَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ أَلْمَسْجِدِ أَلْحَرَامٌ وَإِنَّـهُ وَ لَلْحَقِّ مِں رَّبَّكَ وَمَا أَللَّهُ بِغَامِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فِوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ أَلْمَسْجِدِ أَلْحَرَامٌ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلَّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ و لِيَملاً يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةُ الاَّ أَلذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فِلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِاتِمَ نِعْمَتِ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ وَعَلِيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ أَلْكِتَابَ وَالْحِكْمَ عَلَيْكُمْ أَلْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ۞ فَاذْكُرُونِ ٓ أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُواْ لِهِ وَلاَ تَكْبُرُونِ ۞ يَآأَيُّهَا أَلذِينَ عَامَنُواْ إِسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْةِ إِنَّ أَللَّهَ مَعَ أَلصَّبِرِينَ اللَّهُ مَعَ أَلصَّ بِرِينَ

وَلاَ تَفُولُواْ لِمَنْ يُّفْتَلُ هِي سَبِيلِ أَللَّهِ أَمْوَاتُ ۖ بَلَ آحْيَاءٌ وَلَكِ سَ لاَّ تَشْعُرُونَ ۚ ۞ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ أَلْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَفْصِ مِّنَ أَلاَمْ وَالِ وَالاَنهُ سِ وَالثَّمَ رَاتُّ وَبَثِّر أَلصَّ بِرِينَ ٥ أَلذِيــنَ إِذَآ أَصَــبَتْهُم مُّصِــيبَةٌ فَــالُوٓاْ إِنَّــا لِلهِ وَإِنَّــآ إِلَيْهِ رَاجِعُــونَّ ﴿ الْوَلَيِ كَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِّ لِ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَالْوَلَيِ كَ هُـمُ أَلْمُهْتَـدُونَ ۞ ﴿ إِنَّ أَلصَّـهَا وَالْمَـرْوَةَ مِس شَعَيْرِ أَللَّهِ فِمَنْ حَجَّ أَلْبَيْتَ أَوِ إِعْتَمَرَ فِلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَآ وَمَى تَطَوَّعَ خَيْراً فِإِنَّ أُللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيهٌ ۞ انَّ أُلذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ أَلْبَيّنَاتِ وَالْهَدِيٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي أَلْكِتَابِ أُوْلَالِكَ يَلْعَنُهُمُ أَلَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ أَلَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ أَللَّعِنُونَ ٥ إِلاَّ أَلْذِيلَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَاتُوْلَمِيكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا أَلتَّوَّابُ أَلرَّحِيـمُ ۞ إِنَّ أَلذِيـنَ كَهَــرُواْ وَمَــاتُواْ وَهُــمْ حُمَّارُ اوْلَيَ حَلَيْهِمْ لَعْنَةُ أَللَّهِ وَالْمَلَيِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَبَّفُ عَنْهُمُ أَلْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ ١ وَإِلْهُ اللَّهُ مَ وَاحِدُ لَّا إِلَهُ إِلَّهُ اللَّهِ مَلَ الرَّحْمَلُ الرَّحِيمُ ١

إِنَّ فِي خَلْو أَلسَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَهِ أَليْل وَالنَّهار وَالْهُـلْكِ أَلْـتِهِ تَجْرِه فِي أَلْبَحْرِ بِمَا يَنهَـعُ أَلنَّاسَ وَمَـآ أَنـزَلَ أَللَّهُ مِنَ أَلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيا بِهِ أَلاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلّ دَآبّة وتَصْرِيفِ أَلرّيَاجِ وَالسَّحَابِ أَلْمُسَخَّرِ بَيْنَ أَلسَّـمَآءِ وَالأَرْضِ الآيَـٰتِ لِّفَـوْمِ يَعْفِـلُونَ ۞ وَمِـنَ أَلنَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِن دُونِ أَللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ أَللَّهِ وَالذِينَ عَامَنُواْ أَشَدُّ حُبّاً لِلهِ وَلَوْ تَرَى أَلذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرُونَ أَلْعَذَابَ أَنَّ أَلْفُوَّة لِلهِ جَمِيعاً وَأَنَّ أَللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابُ ۞ \* إِذْ تَبَرَّأُ أَلْذِيسَ آتُّبعُواْ مِنَ أَلْذِيسَ إَتَّبَعُواْ وَرَأُواْ أَلْعَذَابَ وَتَفَطَّعَتْ بِهِمُ أَلاَسْبَابٌ ﴿ وَفَالَ أَلذِينَ إِتَّبَعُواْ لَوَ آنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُريهِمُ أَللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ أَلْبَارٌ ١ يَنَأَيُّهَا أَلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي أَلاَرْضِ حَلَلًا طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطْوَاتِ أَلشَّيْطُنُ إِنَّهُ و لَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينُ ۚ ۞ انَّمَا يَامُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْهَحْشَاءِ وَأَن تَفُولُواْ عَلَى أَللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ١

وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ إِتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ أَللَّهُ فَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْهَيْنَا عَلَيْهِ عَابَآءَنَآ أُوَلَوْ كَانَ عَابَآؤُهُمْ لاَ يَعْفِلُونَ شَئّاً وَلاَ يَهْتَـدُونَ ﴿ وَمَثَـلُ أَلذِيـنَ كَهَـرُواْ كَمَثَـل أَلذِك يَنْعِـى بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً صَمُّ بُكُمُ عُمْيٌ فِهُمْ لاَ يَعْفِلُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَفْنَكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلهِ إِن كُنتُمُوٓ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۞ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ أَلْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ أَلْخِنزِيرِ وَمَآ الْهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ أُللَّهِ ۚ فَمَنُ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فِلاَ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ أَللَّهَ غَهُ ورُ رَّحِيكُمُ ۞ انَّ أَلذِينَ يَكْتُمُ ونَ مَا أَنزَلَ أَللَّهُ مِنَ أَلْكِتَاب وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً فَلِيلًا اوْلَلِيكَ مَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ ۚ إِلاَّ أَلْنَارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ أَللَّهُ يَوْمَ أَلْفِيَهُمَ قِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ الْهِ الْوَلَي عَالَٰ اللَّهُ الْوَلَي عَالَا اللَّهُ الْمُ إَشْ تَرَوا الضَّلَلَةَ بِالْهُدِي وَالْعَذَابَ بِالْمَغْهِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى أَلْبَارٍ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ أَللَّهَ نَـزَّلَ أَلْكِتَابَ بِالْحَقّ وَإِنَّ أَلذِينَ إَخْتَلَهُ وَا فِي أَلْكِتَ بِ لَهِ مَا فَافٍ بَعِيدٍ ١

\*لَّـيْسَ أَلْـبِرُّ أَن تُوَلِّـواْ وُجُـوهَكُمْ فِبَـلَ أَلْمَـشْرِفِ وَالْمَغْـرِبِ وَلَكِ لَاخِرِ مَنَ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَيِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى أَلْمَالَ عَلَىٰ خُبِّهِ ۚ ذَوِ الْفُرْبِيٰ وَالْيَتَا مِيٰ وَالْمَسَـكِينَ وَابْنَ أَلسَّبِيلِ وَالسَّايِلِينَ وَفِي أَلرَّفَابِ وَأَفَامَ أُلصَّــلَوٰةَ وَءَاتَى أُلزَّكَــوٰةَ وَالْمُوفِــونَ بِعَهْــدِهِمُوٓ إِذَا عَنهَــدُوٓاْ وَالصَّا بِرِينَ فِي أَلْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ أَلْبَأْسُ الْوَلَمِيتَ أَلْبَالْسُ الْوَلَمِيتَ صَدَفُواْ وَالْوْلَيِكَ هُمُ أَلْمُتَّفُونَ ۞ يَأَيُّهَا أَلذِينَ عَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ أَلْفِصَاصُ فِي أَلْفَتْلَيُّ أَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنشِي بِالْأَنثِيُّ فِمَنْ عُهِيَ لَهُ مِنَ آخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَآةُ الَيْهِ بِإِحْسَلُ ذَالِكَ تَخْفِيتُ مِّل رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَل إعْتَدِي بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ وَ عَذَابُ اَلِيمٌ ۞ وَلَكُمْ فِي أَلْفِصَاصِ حَيَوْةُ يَنَا وُلِي أَلاَلْبَ بِ لَعَلَّكُمْ تَتَّفُونَ ۞ كُتِبَ عَلَيْكُمْ وَ إِذَا حَضَرَ أَحَـدَكُمُ أَلْمَـوْتُ إِن تَـرَكَ خَـيْراً أَلْوَصِـيَّةُ لِلْـوَالِدَيْنِ وَالأَفْـرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَفّاً عَلَى أَلْمُتَّفِينَ ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ و بَعْدَ مَا سَمِعَهُ و فَإِنَّمَاۤ إِثْمُهُ وَ عَلَى أَلْذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَ إِنَّ أَللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ۞

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَها الو اثْما فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ أَللَّهَ غَهُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ يَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ أَلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى أَلذِينَ مِن فَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّفُونَ ﴿ أَيَّامَا مَّعْدُودَاتٍّ فِمَس كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَىٰ سَـهَرِ فَعِـدَّةٌ مِّـنَ آيَّـامٍ اخَـرَ وَعَلَى أَلذِينَ يُطِيفُونَهُ و فِدْيَـةُ طَعَـامِ مَسَاكِينٌ فِمَـں تَطَـوَّعَ خَـيْراً فِهُ وَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَمَضَانَ أَلَذِحَ النَّزلَ فِيهِ أَلْفُرْءَالُ هُدَى لِّلنَّاسِ ﴿ وَمُضَانَ اللَّهُ مُ لَلَّا الس وَبَيّنَتِ مِّسَ أَلْهُ دِي وَالْفُرْفَانُ فَمَس شَهِدَ مِنكُمُ أَلشَّهْرَ فَلْيَصِّمْهُ وَمَس كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَىٰ سَهَرٍ فَعِدَّةُ مِّسَ آيًّام اخَرُّ يُريدُ أَللَّهُ بِكُمْ أَلْيُسْرَ وَلاَ يُريدُ بِكُمْ أَلْعُـسْرَ وَلِتُكْمِـلُواْ أَلْعِـدَّةَ وَلِتُكَـبِّرُواْ أَللَّهَ عَلَىٰ مَـا هَــدِيْكُمْ وَلَعَلَّكُـمْ تَشْـكُرُونَ ﴿ وَإِذَا سَــأَلَكَ عِبَادِه عَنِي فَإِنِّهِ فَرِيبٌ اجِيبُ دَعْوَةً أَلدَّاعِ ٓ إِذَا <u>َ</u> فَلْيَسْــتَجِيبُواْ لِي وَلْيُومِنُــواْ بِيَ لَعَلَّهُــمْ يَرْشُــدُونَ ﴿

الْحِلَّ لَكُمْ لَيْكَةَ أَلصِّيَامِ أَلرَّفِتُ إِلَىٰ فِسَآيِكُمْ هُلَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُ لَّ عَلِمَ أَللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنهُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَهَا عَنكُمْ فَاللَّهُ فَالْنَ بَاشِرُوهُ لَ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ أَللَّهُ لَكُمُّ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ أَلْخَيْظُ أَلاَبْيَضُ مِنَ أَلْخَيْطِ أَلاَسْوَدِ مِنَ أَلْهَجْرٌ ثُمَّ أَتِمُّواْ أَلصِّيَامَ إِلَى أَليْلٌ وَلاَ تُبَشِرُوهُ لَ وَأَنتُمْ عَكِهُ ون هِ الْمَسَجِدِ تِلْكَ حُدُودُ أَللَّهِ فِلاَ تَفْرَبُوهَا كَنَالِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ ءَايَٰتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّفُونَ ﴿ وَلاَ تَاكُلُوٓاْ أَمْ وَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِل وَتُدلُواْ بِهَا إِلَى أَلْحُكَامِ لِتَاكُلُواْ فَريفاً مِّنَ آمْوَٰلِ أَلنَّاسِ بِالْاثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٥ \*يَسْئَـلُونَكَ عَـل أَلاَهِلَّـةٌ فَـلْ هِيَ مَـوَافِيتُ لِلنَّـاسِ وَالْحَجُّ وَلَيْسَ أَلْبِرُ بِأَن تَاتُواْ أَلْبُيُوتَ مِن ظَهُورِهَا وَلَكِنِ أَلْبِرُ الْبِرُ الْبِرُ مَس إِتَّـفِيْ وَاتِّـواْ الْبُيُـوتَ مِسَ آبْوَبِهَا وَاتَّفُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُ مْ تُمْلِحُ ونَّ ۞ وَفَاتِ لُواْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ أَلذِي نَ يُفَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَـدُوّا إِنَّ أَللَّهَ لاَ يُحِبُّ أَلْمُعْتَـدِينَّ ١

وَافْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِقْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُّ وَالْهِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ أَلْفَتْلِ وَلاَ تُفَاتِلُوهُمْ عِندَ أَلْمَسْجِدِ أَلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُفَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن فَتَلُوكُمْ فَافْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَآءُ أَلْكِهِرِينَ ۞ فَإِن إِنتَهَوْا فَإِنَّ أَللَّهَ غَهُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَفَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ أَلدِّيلُ لِلهِ وَإِلِ إِنتَهَوْا وَلاَ عُدُورَ إِلاَّ عَلَى أَلظَّلِمِين ١ أَلهَّهْرُ أَلْحَرَامُ بِالشَّهْرِ أَلْحَرَامِ وَالْحُرُمَٰتُ فِصَاصٌ فَمَى إِعْتَدِي عَلَيْكُمْ فَاعْتَـدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْل مَا إَعْتَدِى عَلَيْكُمْ وَاتَّفُواْ أَللَّهَ وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّ أَللَّهَ مَعَ أَلْمُتَّفِينَ ﴿ وَأَنْفِفُواْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَلاَ تُلْفُواْ بِأَيْدِيكُمْ وَ إِلَى أَلتَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوٓا إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ أَلْمُحْسِنِين ﴿ وَأَتِمُّواْ أَلْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِلَ احْصِرْتُمْ فَمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ أَلْهَدْيٌ وَلاَ تَحْلِفُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَنْهَدْى مَحِلَّهُ و بَمَ كَانَ مِنكُم مَّريضاً أَوْ بِهِ ٓ أَذَىَ مِّن رَّأْسِهِ عَهِدْيَةُ مِّ صِيَامٍ أَوْ صَدَفَةٍ أَوْ نُسُكٍّ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى أَلْحَجّ فِمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ أَلْهَدْي ﴿ فِمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي أَلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنَ آهْلُهُ و حَاضِرِك أَلْمَسْجِدِ أَلْحَرَامٌ وَاتَّفُواْ أَللَّهَ وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّ أَللَّهَ شَدِيدُ أَلْعِفَابٌ ١ أَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَ لَتُ وَمَل وَرَضَ وِيهِ لَّ أَلْحَجَّ وَلاَ رَبَتَ وَلاَ بُسُوق وَلاَ جِدَالَ فِي أَلْحَجُّ وَمَا تَهْعَلُواْ مِنْ خَـيْرِ يَعْلَمْـهُ أَللَّهُ وَتَـزَوَّدُواْ فِـإِنَّ خَـيْرَ أَلزَّادِ أَلتَّفْـويُّ وَاتَّفَ وِ يَنَا وُلِهِ أَلاَلْبَ بِ شَي لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ آن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّس رَّبَّكُمُّ فَاإِذَاۤ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفِكِ قِ اذْكُرُواْ أَللَّهَ عِندَ أَلْمَشْعَرِ أَلْحَرَامُ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدِيْكُمْ وَإِن كُنتُم مِّس فَبْلِهِ لَمِنَ أَلضَّالِّينَ ﴿ ثُمَّ أَفِيضًواْ مِنْ حَيْثُ أَفِاضَ أَلنَّاسٌ وَاسْــتَغْهِرُواْ أَللَّهُ ۚ إِنَّ أَللَّهَ غَهِــورٌ رَّحِيــةٌ ۞ فَا فَضَانُتُم مَّنَاسِكُمْ فَاذْكُرُواْ أَللَّهَ كَاذِكُرُواْ أَللَّهَ كَاذِكُمُوٓ ءَابَاءَكُمْ وَ أَوَ اَشَدَّ ذِكْ رَأَ فِمِ نَ أَلْنَاسِ مَنْ يَّفُولُ رَبَّنَا عَاتِنَا فِي أَلدُّنْيِا وَمَا لَهُ و فِي أَلاَخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَمِنْهُم مَّنْ يَّفُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي أَلدُّنْيا حَسَنَةً وَهِي أَلاَخِرَةِ حَسَنَةً وَفِنَا عَذَابَ أَلْبَارٌ ﴿ اللَّهِ الْوَلَيِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ أَلْحِسَابٌ ٥

\*وَاذْكُـرُواْ أَللَّهَ فِيَ أَيَّـامٍ مَّعْـدُودَاتٍ فَمَـں تَعَجَّـلَ فِي يَـوْمَيْنِ فِلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَـن تَـأُخَّرَ فِلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَـن إِتَّ فِيْ وَاتَّفُواْ أَللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمُ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَمِنَ أَلْتَاسِ مَنْ يُعْجِبُ كَ فَوْلُهُ و فِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا وَيُشْهِدُ أَللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي فَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ أَلْخِصَامٌ ۞ وَإِذَا تَوَلِّي سَعِيٰ فِي أَلاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ أَلْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ أَلْهَسَادٌ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُ إِتَّ فِ أَللَّهَ أَخَذَتْ له أَلْعِ زَّة بِالإثْم وَحَسْ لهُ و جَهَنَّم وَلَبِيسَ أَلْمِهَاذَّ ١٠ أَلْتَاسِ مَنْ يَشْرِك نَفْسَهُ إِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ أَللَّهُ وَاللَّهُ رَءُوفُ بِالْعِبَادِ ﴿ مُ يَآأَيُّهَا أَلدِينَ ءَامَنُواْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَابَيَا اللهُ عَابَيْعُ وَلاَ تَتَّبِعُ واْ خُطُواتِ أَلشَّيْطُنَّ إِنَّهُ و لَكُمْ عَدُقٌّ مُّبِينٌ ﴿ فَإِل زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ أَلْبَيِّنَاتُ فِاعْلَمُوٓاْ أَنَّ أَللَّهَ عَزِيـزُ حَكِيـمُ ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَاتِيَهُمُ أَللَّهُ فِي ظُلِّلِ مِّنَ أَلْغَمَامِ وَالْمَلَيِكَةُ وَفُضِيَ أَلاَمْرُ وَإِلَى أَللَّهِ تُرْجَعُ أَلاَمُ ورَّ ٥

سَلْ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ كَمَ اتَيْنَاهُم مِّنَ ايَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ أُللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ أُللَّهَ شَدِيدُ أَلْعِفَابٌ ۞ زُيَّنَ لِلذِينَ كَهَرُواْ أَلْحَيَـوْةُ أَلدُّنْيـا وَيَسْخَرُونَ مِـنَ أَلذِيـنَ ءَامَنُـوْاْ وَالذِيـنَ إَتَّفَوْا فِوْفَهُمْ يَوْمَ أَلْفِيَامَةٌ وَاللَّهُ يَـرْزُقُ مَـنْ يَّشَـآءُ بِغَـيْر حِسَـاب ﴿ هَ النَّاسُ الْمَّةَ وَاحِدَةً فَبَعَثَ أَللَّهُ النَّبِيِّينِ مُبَشِّرِينَ هُبَعِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ أَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ أَلنَّاسِ فِيمَا إَخْتَلَهُواْ فِيهُ وَمَا إَخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ أَلذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ أَلْبَيّنَتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى أَلَّهُ أَلَادِينَ ءَامَنُواْ لِمَا أَخْتَلَهُ وَا فِيهِ مِنَ أَلْحَقَ بِإِذْنِهُ وَاللَّهُ يَهْدِكُ مَنْ يَّشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَفِيمٍ ۞ آمْ حَسِبْتُمُوۤ أَن تَدْخُلُواْ أَلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاتِكُم مَّثَلُ أَلْذِينَ خَلَوْا مِن فَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ أَلْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَـتَّىٰ يَفُـولُ أَلرَّسُولُ وَالذِيـنَ ءَامَنُـواْ مَعَـهُو مَـتِىٰ نَـصْرُ أَللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ أَللَّهِ فَريبٌ ۞ يَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنهِفُونَ فَلْ مَا أَنْهَفْتُم مِّنْ خَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَفْرَبِينَ وَالْيَتَامِيٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْسِ أَلسَّبِيلٌ وَمَا تَهْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ أَللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١

حُتِبَ عَلَيْكُمُ أَلْفِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَّكُمُّ وَعَسِينَ أَن تَكْرَهُواْ شَئْاً وَهُو خَيْرٌ لَّكُمُّ وَعَسِي أَن تُحِبُّواْ شَئْاً وَهُو شَرٌّ لَّكُمُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَّ ۞ يَسْئَلُونَكَ عَى أَلشَّهْر أَلْحَرَامِ فِتَالِ فِيهُ فُلْ فِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَى سَبِيلَ أللَّهِ وَكُهْرُ بِهِ وَالْمَسْجِدِ أَلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ أُللَّهُ وَالْهِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ أَلْفَتْلُ وَلاَ يَزَالُونَ يُفَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَل دِينِكُمُوۤ إِن إِسْتَطَاعُواْ وَمَنْ يَّرْتَـدِدْ مِنكُـمْ عَـں دِينِـهِۦ فِيَمُـتْ وَهُـوَ كَـافِرٌ فَاوْلَابِكَ حَبِطَتَ آعْمَالُهُمْ فِي أَلدُّنْيِا وَالآخِرَةِ وَاتُولَكِيكَ أَصْحَابُ أُلبَّار هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ إِنَّ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَالذِينَ هَاجَرُواْ وَجَلْهَدُواْ فِي سَبِيل أَللَّهِ الْوَلَلَبِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ أُللَّهِ وَاللَّهُ غَهُـورٌ رَّحِيـةٌ ۞ «يَسْـَـلُونَكَ عَـ الْخَمْـر وَالْمَـيْسِرُ فُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَاهِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّهْعِهِمَا ۚ وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنهِفُونَ فُل أَلْعَهْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمُ أَلاَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَهَكَّرُونَ ١

فِي أَلدُّنْيِا وَالاَخِرَةِ وَيَسْءَلُونَكَ عَبِ أَلْيَتَا مِي فَلِ اصْلَحُ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَلْمُفْسِدَ مِنَ أَلْمُصْلِحٌ وَلَوْ شَاءَ أَللَّهُ لَأَعْنَتَكُمُّوٓ إِنَّ أَللَّهَ عَزِينِّ حَكِيمٌ هُ وَلاَ تَنكِحُواْ أَلْمُشْرِكَتِ حَتَّىٰ يُـومِنَّ وَلاَمَـةُ مُّومِنَـةُ خَيْرٌ مِّس مُّشْرِكَةٍ وَلَوَ آعْجَبَتْكُمُّ وَلاَ تُنكِحُواْ أَلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُومِنُو الْعَبْدُ مُّومِنُ خَيْرٌ مِّں مُّشْرِكٍ وَلَوَ آعْجَبَكُمُو الْوْلَيِكَ يَدْعُونَ إِلَى أَلْبَارٌ وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى أَلْجَنَّةِ وَالْمَغْهِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١ وَيَسْئَلُونَكَ عَس أَلْمَحِيضِ فُلْ هُوَ أَذِيَ فِاعْتَزِلُواْ أَلنِّسَآءَ هِي أَلْمَحِيضٌ وَلاَ تَفْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ أَلتَّوَ بِينَ وَيُحِبُّ أَلْمُتَطَهِّرينَ ٥ نِسَآ وَٰكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ فِاتُواْ حَرْثَكُمُ ۚ أَنِّي شِئْتُمُ ۗ وَفَدِّمُواْ لِّكِنهُسِكُمُّ وَاتَّفُواْ أَللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مَّلَفُوهُ وَبَشِّر أَلْمُ وَمِنِينَ ١ هُ وَلاَ تَجْعَلُواْ أَللَّهَ عُرْضَةً لِّلَّيْمَنِكُ مُوٓ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّفُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ أَلْنَّاسٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيتٌ ٥

لاَّ يُوَاخِذُكُمُ أَللَّهُ بِاللَّغُو فِيحَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُّوَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ فُلُوبُكُمٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ لَّلذينَ يُولُونَ مِن نِّسَآيِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٌ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ أَللَّهَ غَهُورٌ رَّحِيثٌ ۞ وَإِنْ عَزَمُواْ أَلطَّكَ مَ إِنَّ أَللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ \* وَالْمُطَلَّفَ تُ يَتَرَبَّصْ لَ بِأَنْهُ سِهِنَّ الْمُطَلَّفَ تُ يَتَرَبَّصْ لَ بِأَنْهُ سِهِنَّ ثَلَثَةَ فُرُوٓءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ لَّ أَنْ يَّكْتُمْ لَ مَا خَلَقَ أَللَّهُ فِيٓ أَرْحَامِهِلَّ إِن كُنَّ يُـومِنَّ بِـاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلاَخِـرٌ وَبُعُـولَتُهُنَّ أَحَـقٌ بِرَدِّهِـنَّ فِي ذَلِكَ إِنَ آرَادُوٓاْ إِصْلَحاًّ وَلَهُ لَ مِثْلُ أَلذِه عَلَيْهِ لَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِينُ حَكِيمٌ ۞ أَلطَّلَ فَ مَرَّتَالٌ <u></u> فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَلِ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ وَ أَن تَاخُـذُواْ مِمَّـا عَاتَيْتُمُـوهُنَّ شَـعُاً الَّآ أَنْ يَّخَافِـآ أَلاَّ يُفِيمَـا حُـدُودَ أَللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمُوٓ أَلاَّ يُفِيمَا حُدُودَ أَللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ عَلْكَ حُدُودُ أَللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُودَ أَللَّهِ فَاتُوْلَلِيكَ هُمُ أَلظَّلِمُونَ ۞ فَإِن طَلَّفَهَا فِلاَ تَحِلُّ لَهُ و مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ إِن طَلَّفَهَا فِلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَّتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَنْ يُّفِيمَا حُدُودَ أَللَّهُ وَتِلْكَ حُدُودُ أَللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِفَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿

وَإِذَا طَلَّفْتُمُ أَلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ آوْ سَرّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِّتَعْتَدُواْ وَمَنْ يَّهْعَـلْ ذَالِكَ فَفَـد ظَّلَمَ نَهْسَـهُ ۗ وَلاَ تَتَّخِـذُوٓاْ ءَايَـتِ أَللَّهِ هُـزُوَّأَ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ أَلْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ } وَاتَّفُواْ أَلَّهَ وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّ أَللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ وَإِذَا طَلَّفْتُمُ أَلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فِلاَ تَعْضَلُوهُنَّ أَنْ يَّنكِحْرَ، أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَالِكَ يُوعَظ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلاَخِرُ ذَلِكُمْ ٓ أَزْجِي لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَ امِلَيْنَ لِمَ لَ آرَادَ أَنْ يُتِمَّ أَلرَّضَاعَةً وَعَلَى أَلْمَ وْلُودِ لَهُ و رِزْفُهُ لَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسُ الاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ و بِوَلَدِهِ وَعَلَى أَلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ فَإِلَ آرَادَا فِصَالًا عَى تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فِلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِن آرَدتُّمُوٓ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَـدَكُمْ فِلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمُوٓ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّفُواْ أَللَّهَ وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّ أَللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١

وَالذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجِاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْهُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فِلاً جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِحَ أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۖ ﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ أَلنِّسَآءِ أُوَ اَكْنَتُمْ فِيمَ أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ أَللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِ لَ اللَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً الَّآ أَن تَفُولُواْ فَوْلَا مَّعْرُوفِاً \* وَلاَ تَعْزِمُ واْ عُفْدَةَ أُلتِكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَلْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمْ وَا أَنَّ أَللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِحَ أَنفِسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمْ وَا أَنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ حَلِيتٌ ۞ لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمُ ۚ إِن طَلَّفْتُمُ أَلنِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَهْرضُواْ لَهُنَّ فَريضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى أَلْمُوسِعِ فَدْرُهُ و وَعَلَى أَلْمُفْتِر فَدْرُهُ و مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَفّاً عَلَى أَلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَإِن طَلَّفْتُمُ وَهُنَّ مِن فَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَفَدْ فَرَضْتُمْ لَهُ لَ فَريضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ وَ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْهُواْ أَلذِك بِيَدِهِ عُفْدَةُ أَلَيِّكَاجٌ وَأَن تَعْهُواْ أَفْرَبُ لِلتَّفْويُّ وَلاَ تَنسَوْا أَلْهَضْلَ بَيْنَكُمُ وَ إِنَّ أَللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۗ ۞

حَامِظُ واْ عَلَى أَلصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوْةِ أَلْوُسْ طِي وَفُومُ واْ لِلهِ فَنتِينَ ﴿ فَ إِنْ خِفْتُمْ فَرجَالًا أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنتُمْ فِاذْكُرُواْ أَللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَالذِينَ يُتَوَقِّوْنَ مِنكُمْ وَيَـذَرُونَ أَزْوَاجِاً وَصِيَّةٌ لِّإِ زُوَاجِهِم مَّتَاعاً اللِّي أَلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍّ فَإِنْ خَرَجْنَ فِلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فِعَلْنَ فِيَ أَنْفُسِهِنَّ مِس مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيــزُّ حَكِيــمُ ﴿ وَلِلْمُطَلَّفَــتِ مَتَــعُ بِالْمَعْرُوفِ حَفّاً عَلَى أَلْمُتَّفِينَ ﴿ كَالَكُ يَبَيِّلُ أُللَّهُ لَكُمْ وَ عَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْفِلُونَ ۞ ﴿ أَلَمْ تَلرَ إِلَى أَلذِيسَ خَرَجُواْ مِس دِيْرهِمْ وَهُمْ وَالْمُوفُ حَذَرَ أَلْمَوْتِ فَفَالَ لَهُمُ أَللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيِاهُمُ ۚ إِنَّ أَللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى أَلنَّاسِ وَلَكِ لَّ أَكْ ثَرَ أَلنَّاسِ لاَ يَشْ كُرُونَ ﴿ وَفَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَاعْلَمُ وَا أَنَّ أَللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ مَّ سَ ذَا أَلذِك يُفْرِضُ أَللَّهَ فَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفُهُ وَ لَهُ وَ أَضْعَافِاً كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَفْبِضْ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١

أَلَمْ تَـرَ إِلَى أَلْمَـلاٍّ مِـنُ بَـنِحَ إِسْرَآءِيـلَ مِـنُ بَعْـدِ مُـوسِيّ إِذْ فَالُواْ لِنَبِرَءِ لَّهُمُ إِبْعَثْ لَنَا مَلِكًا تُفَاتِلْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ ۗ فَالَ هَلْ عَسِيتُمْ وَ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمْ أَلْفِتَالُ أَلاَّ تُفَاتِلُواْ فَالُواْ وَمَا لَنَا أَلاَّ نُفَاتِلَ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَفَدُ اخْرِجْنَا مِس دِيْرِنَا وَأَبْنَآيِنَا ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ أَلْفِتَالُ تَوَلَّواْ الاَّ فَلِيلًا مِّنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِمِينَّ ۞ وَفَالَ لَهُمْ نَبِيئُ مُهُ وَ إِنَّ أَللَّهَ فَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكَأَ فَالْوَاْ أَنِّي يَكُولُ لَهُ أَلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْلُ أَحَيُّ بِالْمُلْكِ مِنْـهُ وَلَمْ يُـوتَ سَعَةً مِّـنَ أَلْمَـالٌ فَـالَ إِنَّ أَللَّهَ إَصْ طَهِيلُهُ عَلَيْكُ مْ وَزَادَهُ و بَسْطَةً فِي أَلْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُوتِي مُلْكَهُ مَلْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ٥ \*وَفَالَ لَهُمْ نَبِيئَهُمُوٓ إِنَّ عَايَةَ مُلْكِهِ مَ أَنْ يَّاتِيَكُمُ أَلتَّالُوتُ فِيهِ سَكِينَةُ مِّس رَّبّكُمْ وَبَفِيَّةُ مِّمًا تَــرَكَ ءَالُ مُــوسِىٰ وَءَالُ هَـٰـرُونَ تَحْمِلُــهُ أَلْمَلَمِيكَــةٌ إِنَّ فِي ذَالِكَ الْآيَـةَ لَّكُمْ وَ إِن كُنتُم مَّ ومِنِينَّ ۞

فِلَمَّا فِصَلِ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ فَالَ إِنَّ أَللَّهَ مُبْتَلِيكِم بِنَهَ رِ فَمَ لَ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنْهِ وَمَ لَ لَمْ يَطْعَمْهُ فَ إِنَّهُ و مِنتِّى إِلاَّ مَ لِ إِغْتَرَفَ غَرْفَةً بِيَدِهُ وَ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلاَّ فَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ و هُـوَ وَالذِيـنَ ءَامَنُـواْ مَعَـهُ و فَالُواْ لاَ طَافَـةَ لَنَا أَلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُـودِهُ ع فَالَ أَلذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَفُواْ أَللَّهِ كَم مِّس فِئَةٍ فَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ أَللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ أَلصَّ بِرِينَّ ۞ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ فَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَابْراً وَثَبِّتَ اَفْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى أَنْفَوْمِ أَنْجُمِرِينَ ۞ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ أَللَّهُ وَفَتَـــلَ دَاوُودُ جَــالُوتَ وَءَاتِيلِــهُ أَللَّهُ ألمُلكُ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلاً دِفِعُ أُللَّهِ أَلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهَسَدَتِ أَلاَرْضُ وَلَكِ لَّ أَللَّهَ ذُو فَضْل عَلَى أَلْعَالَمِينَ ﴿ تِلْكَ ءَايَاتُ أَللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقُّ وَإِنَّكَ لَمِنَ أَلْمُرْسَلِينً ١

\*تِلْكَ أُلرِّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّں كَلَّمَ أُللَّهُ وَرَفِعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى إَبْنَ مَرْيَمَ أَلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ أَلْفُدُسِ وَلَوْ شَاءَ أَللَّهُ مَا إَفْتَتَلَ أَلْدِيلَ مِلُ بَعْدِهِم مِّلُ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ أَلْبَيِّنَاتُ وَلَاكِس إِخْتَلَهُـوَاْ <u> </u> فَمِنْهُم مَّںَ ـامَں وَمِنْهُم مَّں كَهَرَ ۖ وَلَوْ شَآءَ أَللَّهُ مَا إَفْتَتَـلُواْ وَلَكِ لَّ أَللَّهَ يَهْعَلُ مَا يُريذُّ ۞ يَآأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنهِفُواْ مِمَّا رَزَفْنَكُم مِّں فَبْلِ أَنْ يَّاتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعُ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَـ هَاعَةٌ وَالْكَامِ رُونَ هُـمُ أَلظَّالِمُ ونَّ ۞ أَللَّهُ لَا إِلَـهَ إِلاَّ هُـوَ أَلْحَى أَلْفَيُّومٌ ۞ لاَ تَاخَذُهُ و سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ و مَا فِي أَلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي أَلاَرْضٌ مَس ذَا أَلذِك يَشْهَعُ عِندَهُ وَ إِلاَّ بِإِذْنِهُ } يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْهَهُمُّ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ٓ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ أَلسَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَـُودُهُ و حِفْظُهُمَا اللَّهُ وَالأَر وَهُوَ أَلْعَلِيُّ أَلْعَظِيمٌ ۞ لَا إِكْرَاهَ فِي أَلدِّيسٌ فَد تَّبَيَّنَ أَلرُّشْدُ مِنَ أَلْغَى اللَّهِ فَمَنْ يَّكُهُرْ بِالطَّغُوتِ وَيُـومِنُ بِاللَّهِ فَفَدِ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ أَلْوُثْ فِي لاَ إَنْهِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥

أَللَّهُ وَلِيُّ أَلذِيسَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّسَ أَلظُّلُمَ شِ إِلَى أَلنُّورٌ وَالذِينَ كَهَ رُواْ أُولِيَآؤُهُمُ أَلطَّغُوتُ يُخْرِجُ ونَهُم مِّنَ أُلتُّور إِلَى أُلظَّلُمَٰتُ الْوَلَمَيِ كَ أَصْحَابُ أَلبَّار هُمْ فِيهَا خَــلِدُونَ ﴿ ﴿ أَلَمْ تَـرَ إِلَى أَلذِ حَـاجً إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ عَـ أَنَ ابْنِهُ أَللَّهُ أَلْمُلْكَ إِذْ فَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ أَلذِه يُحْي ع وَيُمِيتُ فَالَ أَنَا الْحْيِ وَالْمِيتُ فَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ أَللَّهَ يَاتِح بِالشَّمْسِ مِنَ أَلْمَشْرِهِ فِاتِ بِهَا مِنَ أَلْمَغْرِبِ فَبْهِتَ أَلْدِے حَمَرَ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِهِ أَلْفَوْمَ أَلظَّلِمِينَ ۞ أَوْ كَالذِه مَـرَّ عَلَىٰ فَرْيَـةٍ وَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا فَالَ أَبِّيٰ يُـحْيـ هَلْذِهِ أَللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ أَللَّهُ مِأْنَةً عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ فَالَ كَمْ لَبِثْتُ فَالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَـوْمٍ فَالَ بَـل لَّبِثْتَ مِاْئَـةً عَامِ فَانظر اللَّىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَـنَّهُ وَانظُر الَّي حِمِارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَـةً لِّلنَّـاسِ وَانظر الَّي أَلْعِظَمِ كَيْهَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْماً فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ و فَالَ أَعْلَمُ أَنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿

وَإِذْ فَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أُرِنِي كَيْفَ تُحْيِ أَلْمَوْتِي فَالَ أُوَلَمْ تُومِن فَالَ بَلِي وَلَكِ لِيَطْمَيِنَ فَلْبِي فَلْ فَخُذَ أَرْبَعَةً مِّنَ أَلطَيْرِ فِصُرْهُ لَ إِلَيْكَ ثُمَّ إَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُ لَّ جُزْءاً ثُمَّ آدْعُهُ لَّ يَاتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمَ آلَّ أَللَّهَ عَزِيـزُ حَكِيمٌ ﴿ مَّثَلُ أَلْدِيلَ يُنْفِفُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلَ أَللَّهِ كَمَثَلَ حَبَّةٍ آئبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّأْنَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيهُ ﴿ أَلذِينَ يُنفِفُونَ أَمْ وَالَهُمْ هِي سَبِيلِ أَللَّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَاۤ أَنهَفُواْ مَنّاً وَلاَّ أَذِيَ لَّهُ مُوٓ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ \*فَوْلُ مَّعْرُوفُ وَمَغْهِرَةً خَيْرُ مِّس صَدَفَةٍ يَتْبَعُهَا أَذِيُّ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيهٌ ۞ يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَفَاتِكُم بِالْمَنّ وَالاَذِي كَالذِه يُنفِق مَالَهُ رئَاءَ أَلنَّاسِ وَلاَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلاَخِرْ فَمَثَلُهُ وَكَمَثَل صَهْوَاتٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ وَصَلْداً لاَّ يَفْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لاَ يَهْدِهِ أَلْفُومَ أَلْكِهِرِينَ ١

وَمَثَلُ أَلْذِينَ يُنهِفُونَ أُمْوَلَهُمُ إِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ أَللَّهِ وَتَثْبِيتاً مِّنَ اَنهُسِهِمْ كَمَثَل جَنَّةٍ بِرُبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلُ فِئَاتَتُ اَكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فِإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُ فِطَلُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ آيَوَدُّ أَحَدُكُمْ وَ أَن تَكُونَ لَهُ وَ جَنَّةُ مِّس نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِه مِس تَحْتِهَا أَلاَنْهَا لُ لَهُو فِيهَا مِس كُلِّ أَلثَّمَ رَاتِ وَأَصَابَهُ أَلْكِ بَرُ وَلَهُ و ذُرّيَّـةُ ضَعَهَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَفَتْ كَنَاكِ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمُ أَلاَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَهَكَّرُونَّ ۞ «يَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنهِفُواْ مِن طَيّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ أَلاَرْضٌ وَلاَ تَيَمَّمُواْ أَلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنهِفُونَ وَلَسْتُم بِئَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ غَنِيٌّ حَمِيلَةٌ ۞ أَلشَّيْطَلُ يَعِدُكُمُ أَلْهَفْرَ وَيَامُرُكُم بِالْهَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْهِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه ﴿ يُوتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءً وَمَنْ يَّسَاءً وَمَنْ يَّوتَ أَلْحِكْمَةَ فَفَدُ اوتِي خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَذَّكِّرُ إِلَّا اوْلُواْ الْأَلْبَبُ ٥

وَمَا أَنْهَفْتُم مِّں نَّهَفَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّں نَّذْرٍ فَإِنَّ أَللَّهَ يَعْلَمُ لَهُ وَمَا لِلظَّلِمِ بِنَ مِنَ انصِارٌ ۞ لِن تُبْدُواْ أَلصَّدَفَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوتُوهَا أَلْمُفَ رَآءَ فِهُ وَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَنَكَمٍّ رُعَنكُم مِّس سَيِّ اتِكُمُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٥ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدِيْهُمْ وَلَكِ لَّ أَللَّهَ يَهْدِه مَنْ يَّشَاءُ وَمَا تُنهِفُ واْ مِنْ خَيْرٍ وَلَإِنهُسِكُمْ وَمَا تُنهِفُ ونَ إِلاَّ إَبْتِغَاءَ وَجْهِ أَللَّهِ وَمَا تُنهِفُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَقَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُـمْ لاَ تُظْلَمُـونَ ۞ لِلْفِفَـرَآءِ أَلذيـِنَ الْحُـصِرُواْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبِاً فِي أَلاَرْضِ يَحْسِبُهُمُ أَلْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ أَلتَّعَمُّ مِنَ أَلتَّعَمُّ مِنَ أَلتَّعَمُّ مِنْ تَعْرِفُهُم بِسِيبْهُمْ لاَ يَسْئَلُونَ أَلنَّاسَ إِلْحَافِأَ وَمَا تُنهِفُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ أَللَّهَ بِهِ عَلِيهُ ۞ أَلذِينَ يُنهِفُونَ أَمْوَلَهُم بِ النَّلِ وَالنَّهِ ار سِرّاً وَعَلَنِيَ أَ فَكُنِيَ أَ فَلَهُ مُوٓ أَجْرُهُ مُ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿

أَلذِيسَ يَاكُلُونَ أَلرَّبَوْا لاَ يَفُومُ ونَ إِلاَّ كَمَا يَفُومُ أَلذِك يَتَخَبَّطُهُ أَلشَّيْظُلُ مِنَ أَلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ فَالْوَاْ إِنَّمَا أَلْبَيْعُ مِثْلُ أَلرِّبَوَّا وَأَحَلَّ أَللَّهُ أَلْبَيْعَ وَحَرَّمَ أَلرِّبَوَّا فِمَ حَاءَهُ و مَوْعِظَةُ مِّس رَّبِّهِ عَانتَهِي فَلَهُ و مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَ إِلَى أَللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَا وْلَمْ عِنْ أَصْحَابُ أَلْبَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ يُمْحَى أَللَّهُ أَلرَّبَوْاْ وَيُرْبِي أَلصَّدَفَاتُّ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَعِّارِ آثِيمٍ ١٠٠٥ أَلْذِيلَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَتِ وَأَفَامُواْ أَلصَّلَوٰةَ وَءَاتَـوُا أَلزَّكَـوْةَ لَهُـمُوٓ أَجْرُهُمْ عِنـدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَـوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ يَآأَيُّهَا أَلذِينَ عَامَنُواْ إِتَّفُواْ أَللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَفِيَ مِنَ أُلرَّبَـوٓاْ إِن كُنتُـم مُّـومِنِينَّ ۞ فَإِن لَّـمْ تَهْعَـلُواْ فَاذَنُواْ بِحَرْبِ مِّـنَ أَللَّهِ وَرَسُـولِهُ وَإِل تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْ وَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُ ونَ وَلاَ تُظْلَمُ ونَ ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فِنَظِرَةُ الِّي مَايُسْرَةٍ وَأَن تَصَّدَّفُواْ خَايْرٌ لَّكُمُّوٓ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَاتَّفُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى أُللَّهُ ثُمَّ تُوَقِيٰ كُلُّ نَهْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَّ ١

يَا أَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ الَّنَي أَجَلِ مُّسَمَّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبُ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَابَ كَاتِبُ أَنْ يَّكْتُبُ كَمَا عَلَّمَهُ أَللَهُ فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْ لِل أَلذِه عَلَيْهِ أَلْحَـقُ وَلْيَتَّـى أَلَّهَ رَبَّـهُ وَلاَ يَبْخَـسْ مِنْـهُ شَـئْأَ فَإِن كَانَ أَلذِه عَلَيْهِ أَلْحَقّ سَهِيهاً أَوْ ضَعِيهاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُّمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ وَ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْن مِس رَّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأْتَان مِمَّى تَرْضَوْنَ مِنَ أَلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدِيْهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدِيْهُمَا أَلاَخْرِيْ وَلاَ يَابَ أَلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوَّا وَلاَ تَسْءَمُوٓاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً اللِّي أَجَلِهُ عَلَيكُ مُوٓ أَفْسَطُ عِندَ أَللَّهِ وَأَفْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنِينَ أَلاَّ تَرْتَابُوۤاْ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَلَرَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ آلاً تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوٓا إِذَا تَبَايَعْتُم وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبُ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَهْعَلُواْ فَإِنَّهُ و فُسُوقٌ بِكُمَّ وَاتَّفُواْ أَللَّهُ وَيُعَلِّمُكُم أَللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ بَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيتٌ ﴿

\*وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَـهَرِ وَلَمْ تَجِـدُواْ كَاتِباً هَرِهَالُ مَّفْبُوضَةٌ فَإِنَ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُوَدِّ أَلذِه اوتُمِنَ أَمَنْنَهُ و وَلْيَتَّى أللَّهَ رَبَّـهُ وَلاَ تَكْتُمُ وا الشَّهَادَة وَمَ ن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ وَ ءَاثِمٌ فَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ يُلِهِ مَا فِي أَلسَّمَوْتِ وَمَا فِي أَلاَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِيَ أَنْفُسِكُمُوٓ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ أَللَّهُ فَيَغْهِرْ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبْ مَنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿ امَنَ أَلرَّسُولُ بِمَا النَّالَ إِلَيْهِ مِس رَّبِهِ وَالْمُومِنُونَ كُلُّ المَسَ بِاللَّهِ وَمَلَلَبِكَتِهِ عَ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُهَـرِّقُ بَيْنَ أَحَـدٍ مِّس رِّسُلِهِ وَفَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُهْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ أَلْمَصِيرٌ ٥ لَا يُكَلِّفُ أُللَّهُ نَفْساً اللَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا إَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُوَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أُوَ اَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى أَلذِينَ مِن فَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَافَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْمِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلِيْنَا فَانصُرْنَا عَلَى أَلْفَوْمِ أَلْكِهِرِيلَ ٥

## سُورَةُ ءَالِ عِمْرَانَ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ

أَلَّمْ أَلَّهُ لَا إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ أَلْحَيُّ أَلْفَيُّومُ ۞ نَزَّلَ عَلَيْكَ أَلْكِتَابَ بِالْحَقِ مُصَدِّفاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهُ وَأُنزَلَ أَلتَّوْرِيْةَ وَالْإنجِيلَ ٥ مِس فَبْلَ هُدِيَ لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ أَلْهُرْفَانَ ۞ إِنَّ أَلذِينَ كَهَرُواْ بِـَايَٰتِ أَللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو إِنتِفَامٌ ۞ ﴿ اللَّهَ لاَ يَخْفِي عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي أَلاَرْضِ وَلاَ فِي أَلسَّمَاءٌ ۞ هُـوَ أَلذِ يُصَوِّرُكُمْ هِ الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءٌ لَآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ أَلْعَزيزُ أَلْحَكِيمٌ ۞ هُوَ أَلذِحَ أَنزَلَ عَلَيْكَ أَلْكِتَابَ مِنْهُ ءَايَاتٌ مُّحْكَمَاتُ هُلَّ الْمُّ أَلْكِتَابِ وَالْخَرُ مُتَشَابِهَاتُ ۖ فَأَمَّا أَلْذِينَ فِي فُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَلبَهَ مِنْهُ إِبْتِغَاءَ أَلْهِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاوِيلِهُ وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ وَ إِلاَّ أَللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي أَلْعِلْمِ يَفُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ يُكُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكِّرُ إِلَّا أُوْلُواْ أَلاَلْبَبُّ ۞ رَبَّنَا لاَ تُرغْ فُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۖ إِنَّكَ أَنتَ أَلْوَهَّابٌ ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ أَلنَّاسِ لِيَوْمِ لاَّ رَيْبَ فِيهِ إِنَّ أَللَّهَ لاَ يُخْلِفُ أَلْمِيعَادُّ ۞

إِنَّ أَلْذِيلَ كَهَـرُواْ لَل تُغْنِيَ عَنْهُـمُوۤ أَمْوَلُهُمْ وَلَاۤ أَوْلَـدُهُم مِّ مَ أَللَّهِ شَئْآً وَاتُوْلَي كَ هُمْ وَفُودُ أَلبَّار ۞ كَدَأْبِ ءَالِ بِــذُنُوبِهِم وَاللَّهُ شَــدِيدُ أَلْعِفَــابُّ ۞ فَــل لِّلذِيــنَ حَهَــرُواْ سَــتُغْلَبُونَ وَتُحْــشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّــم وَبِيسَ أَلْمِهَاد ﴿ ١٥٥ فَدْ كَانَ لَكُمْ وَ ءَايَةٌ فِي فِيعَيْسِ إِلْتَفَتَا فِئَةٌ تُفَاتِلُ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَالْخُرِيٰ كَافِرَةُ ترَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ أَلْعَيْسُ وَاللَّهُ يُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَّشَاءَ ۖ إِنَّ هِ ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِهِ أَلاَبْصِرْ ﴿ وَيَلَ لِلنَّاسِ حُبُّ أَلشَّهَوَتِ مِنَ أُلنِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْفَنَاطِيرِ أَلْمُفَنطرةِ مِنَ أَلدَّهَبِ وَالْهِضَّةِ وَالْخَيْلِ أَلْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَلِمِ وَالْحَرْثِ ذَالِكَ مَتَكِعُ أَلْحَيَـوْةِ أَلدُّنْيا وَاللَّهُ عِندَهُ و حُسْلُ أَلْمَـَابٌ ١ ﴿ فُلَ آوْ.نَبِئُكُم بِخَيْرِ مِّس ذَالِكُمُّ لِلذِينَ إَتَّفَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِه مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجُ مُّطَهَّ رَةٌ وَرضْ وَن مِّ مَ أَللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بالْعِبَادِّ هُ

ألذِينَ يَفُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا عَامَنَّا فَاغْهِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَفِنَا عَـذَابَ أَلبَّارٌ ١ أَلبَّارٌ ١ أَلبَّارٌ ١ أَلبَّارٌ ١ أَلبَّارٌ ١ أَلبَّارٌ ١ أَلبَّارٌ الله المَّالمِينَ وَالْفَلْنِينَ وَالْمُنهِفِ بِنَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْجِارُ ۞ شَهِدَ أَللَّهُ أَنَّــهُ و لَا إِلَــهَ إِلاًّ هُــوَ وَالْمَلَيكَـةُ وَاتُوْلُواْ أَلْعِــلْمِ فَآيِمــاً ۖ بِالْفِسْطُ لَا إِلَىهَ إِلاَّ هُوَ أَلْعَزِينِ أَلْحَكِيمٌ ۞ إِنَّ أَلدِّينَ عِندَ أُللَّهِ أَلِاسْلَمْ وَمَا إَخْتَلَفَ أَلذِينَ الوتُولُ أَلْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ أَلْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمٌّ وَمَنْ يَّكْهُرْ بِّايَٰتِ أَللَّهِ فِإِنَّ أَللَّهَ سَرِيعُ أَلْحِسَابٌ ﴿ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَفُلَ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلهِ وَمَس إِتَّبَعَسْ وَفُل لِّلذِينَ الْوتُواْ أَلْكِتَابَ وَالْأُمِّييِّنَ ءَآسْلَمْتُمُّ فِإِنَ آسْلَمُواْ فَفَدِ إِهْتَدَوَّا وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ أَلْبَلَغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِّ ٥ إِنَّ أَلذِينَ يَكْهُ رُونَ بِئَايَٰتِ أَللَّهِ وَيَفْتُ لُونَ أَلنَّبِيَهِ نَ بِغَيْرِ حَيِّ وَيَفْتُلُونَ أَلذِينَ يَامُرُونَ بِالْفِسْطِ مِنَ أَلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ اليمِّ ۞ اوْلَلِيكَ أَلذِينَ حَبِطَتَ آعْمَالُهُمْ فِي أَلدُّنْيا وَالأَخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّس نَّاصِرِينَ ١

\*أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلذِينَ الْوتُواْ نَصِيباً مِّنَ أَلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَاب أَللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلِّي فَريقُ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ فَالُواْ لَى تَمَسَّنَا أَلْنَّارُ إِلَّاۤ أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَهْتَرُونَ ۞ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لاَّ رَيْبَ فِيهِ وَوُقِيَتْ كُلُّ نَهْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ۞ فُل أَللَّهُمَّ مَا لِكَ أَلْمُلْكِ تُوتِي أَلْمُلْكَ مَل تَشَاءُ وَتَنزعُ أَلْمُلْكَ مِمَّى تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَى تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَى تَشَآءُ بِيَـدِكَ أَلْخَيْرٌ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَـدِيرٌ ۚ ۞ تُـولِجُ أَلَيْلَ هِے أَلنَّهِـارِ وَتُـولِجُ أَلنَّهَـارَ هِے أَليْلِ وَتُخْـرِجُ أَلْـحَيَّ مِـںَ أَلْمَيِّـتِ وَتُخْرِجُ أَلْمَيِّتَ مِنَ أَلْحَى وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْر حِسَابٌ ١٠ اللهُ لاَّ يَتَّخِذِ أَلْمُومِنُونَ أَلْكِهِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ أَلْمُومِنِينَّ وَمَـنْ يَّهْعَـلْ ذَالِكَ فَلَـيْسَ مِـنَ أَللَّهِ فِي شَيْءٍ الَّا أَن تَتَّفُـواْ مِنْهُمْ تُفِيْـةً وَيُحَـذِّرُكُمُ أَللَّهُ نَفْسَـةُ وَإِلَى أَللَّهِ أَلْمَصِيرٌ ۞ فَل اِن تُخْفِواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ ۚ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ أَللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي أَلسَّمَوْتِ وَمَا فِي أَلاَرْضَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَهْسِ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُّحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَودُّ لَوَ آنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُوۤ أَمَدا أَبعِيداً وَيُحَذِّرُكُمُ أَللَّهُ نَهْسَـهُ وَاللَّهُ رَءُوفُ بِالْعِبَادِ ﴿ فَلَ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ أَللَّهَ فَاتَّبِعُونِهِ يُحْبِبْكُمُ أَللَّهُ وَيَغْهِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَهُـورُ رَّحِيمٌ ۞ فُلَ اَطِيعُواْ أَللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ أَللَّهَ لاَ يُحِبُّ أَلْكِهِرِيـنَّ ۞ \* إِنَّ أَللَّهَ إَصْطَهِيَ ءَادَمَ وَنُوحاً وَءَالَ إِبْرَاهِيــمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى أَلْعَلَمِينَ ﴿ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعً عَلِيلٌ ﴿ لَا فَالَتِ إِمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّهِ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فِتَفَبَّلْ مِنِّيَ إِنَّكَ أَنتَ أَلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا فَالَتْ رَبِّ إِنِّهِ وَضَعْتُهَا النبيٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ أَلذَّكُرُ كَالأَنشِي وَإِنِّهِ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّيَ الْحِيدُهَا بِكَ وَذُرّيَّتَهَا مِنَ أَلشَّيْطُ أَلرَّجِيمٌ ﴿ فَيَفَبَّلَهَا رَبُّهَا بِفَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَكَهَلَهَا زَكَرِيَّاءٌ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّآءُ أَلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْفاَّ فَالَ يَامَرْيَمُ أَنِّي لَكِ هَلذا ٓ فَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٌ ۞

هَنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّاءُ رَبَّهُ وَ فَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرّيَّةً طَيِّبَةً انَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ ۞ فَنَادَتْهُ الْمَلَيِكَةُ وَهُوَ فَآيِمُ يُصَلِّم فِي أَلْمِحْرَابِ أَنَّ أَللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيِيٰ مُصَدِّفاً بِكَلِمَةٍ مِّنَ أُللَّهِ وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيثًا مِّنَ أُلصَّلِحِينٌ ﴿ فَالَ رَبّ أَنِّينَ يَكُولُ لِهِ غُلَمٌ وَفَـدْ بَلَغَـنِيَ أَلْكِـبَرُ وَامْـرَأَتِهِ عَافِـرٌ ۖ فَـالَ كَذَالِكَ أَللَّهُ يَهْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿ فَالَ رَبِّ إِجْعَل لِّي عَايَةً فَالَ ءَايَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ أَلنَّاسَ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ الاَّ رَمْزَأَ وَاذْكُر رَّبَّ كَ كَثِيراً وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكِرِ ۗ ۞ ﴿ وَإِذْ فَالَتِ أَلْمَلَيِكَةُ يَامَرْيَـمُ إِنَّ أَللَّهَ إَصْطَفِيكِ وَطَهَّـرَكِ وَاصْطَفِيكِ عَلَىٰ نِسَاءِ أَلْعَلَمِينَ ۞ يَامَرْيَمُ أَفْنُتِهِ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِه وَارْكَعِي مَعَ أَلرَّكِعِينَ ﴿ ذَٰلِكَ مِنَ اَنْبَآءِ أَلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمُ وَ إِذْ يُلْفُونَ أَفْلَمَهُمُ وَ أَيُّهُمْ يَكْهُلُ مَرْيَمٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمُوٓ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۞ إِذْ فَالَتِ أَلْمَلَيِكَةُ يَهُرْيَهُ إِنَّ أَللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ إِسْمُهُ أَلْمَسِيحُ عِيسَى 

وَيُكَلِّمُ أَلنَّاسَ فِي أَلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ أَلصَّلِحِينَّ ١ فَالَتْ رَبِّ أَبِّي يَكُولُ لِهِ وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِهِ بَشَرُ فَالَ كَنَاكِ أَللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءٌ إِذَا فَضِيَّ أَمْراً فَإِنَّمَا يَفُولُ لَهُ وَكُن فَيكُولُ ﴿ وَيُعَلِّمُ أَلْكِتَا بَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرِياةَ وَالْإنجِيلَ وَرَسُولًا الَّيٰ بَنِتَ إِسْرَآءِيلَ أُنِّهِ فَدْ جِئْتُكُم بِئَايَةٍ مِّس رَّبَّكُ مُو ٓ إِنِّيَ أَخْلُو لَكُم مِّنَ أَلطِّينِ كَهَيْءَةِ أَلطَّيْرٍ فَأَنْفِخُ فِيهِ فَيَكُولُ طَيِّراً بِإِذْنِ أَللَّهُ وَأَبْرِغُ أَلاَكْمَهُ وَالأَبْرَضَ وَالْحْيِ أَلْمَوْتِي بِإِذْنِ أَللَّهِ وَالْنَبِّئُكُم بِمَا تَاكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ هِے بُیهُ وَیَكُمُّوْ إِنَّ هِے ذَالِكَ الْمَیَةَ لَّکُمُوۤ إِن کُنتُم مُّومِنِینَ ۖ ﴿ وَمُصَدِّفاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ أَلتَّوْريْةِ وَلِأَحِلَّ لَكُم بَعْضَ أَلذِه حُرّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِئَايَةٍ مِّس رّبّكُمْ َ اللَّهَ وَأَطِيعُ وِبُ ۞ إِنَّ أَللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ وَأَطِيعُ وَاعْبُــــُدُوَّهُ هَا خَا صِرَاطٌ مُّسْتَفِيمٌ ﴿ \* فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسِي مِنْهُمُ أَلْكُهْرَ فَالَ مَنَ آنصَارِيَ إِلَى أَللَّهُ فَالَ أَلْحَوَارِيُّونَ نَحْلُ أَنصَارُ أَللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَّ ۞

رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا أَلرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ أَلشَّ هِدِينَّ ۞ وَمَكَ رُواْ وَمَكَ رَ أَللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ أَلْمَكِريلَ ﴿ إِذْ فَالَ أَللَّهُ يَاعِيسِي إِنِّهِ مُتَوَقِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ أَلذِينَ كَهَـرُواْ وَجَاعِـلُ أَلذِينَ إَتَّبَعُـوكَ فَـوْقَ أَلذِينَ حَهَــرُوٓاْ إِلَىٰ يَــوْمِ أَلْفِيَامَـةُ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ فَأُمَّا أَلْذِينَ كَفِرُواْ فَا تُعَدِّبُهُمْ عَدَاباً شَدِيداً فِي أَلدُّنْيا وَالاَخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّس نَّاصِريتُ ﴿ وَأَمَّا أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَتِ فَنُوقِيهِمُوٓ الْجُورَهُمُ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ أَلظَّلِمِين ﴿ ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ أَلاَيَاتِ وَالذِّكْرِ أَلْحَكِيمٌ ۞ إِنَّ مَثَلَ عِيسِيٰ عِندَ أَللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمُّ خَلَفَهُ و مِن تُرَابِ ثُمَّ فَالَ لَهُ و كُن فِيَكُولُ ﴿ أَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فِلاَ تَكُن مِّنَ أَلْمُمْتَرِينَ ۗ ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ أَلْعِلْمِ فَفُلْ تَعَالَوْاْ نَـدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنهُسَـنَا وَأَنهُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فِنَجْعَلِ لَّعْنَتَ أَللَّهِ عَلَى أَلْكَ ذِبين ﴿

إِنَّ هَاذَا لَهُوَ أَلْفَصَصُ أَلْحَتُّ وَمَا مِن اللَّهِ الاَّ أَللَّهُ وَإِنَّ أَللَّهَ لَهُوَ أَلْعَزِيـزُ الْحَكِيـمُ ۞ فَإِن تَوَلَّـوْا فَإِنَّ أَللَّهَ عَلِيـمُ بِالْمُفْسِـدِينَّ ﴿ وَٰلَ يَآهُ لَ أَلْكِتَ بِ تَعَالُواْ الَّىٰ كَلِمَةِ سَوَآءٍ بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ وَ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ أَللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ مَ شَاأً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضَٰنَا بَعْضاً اَرْبَاباً مِّں دُوںِ أَللَّهُ ۖ فَإِل تَوَلَّوْا فَفُولُواْ إِشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ يَنَأَهْلَ أَلْكِتَابِ لِمَ تُحَاَّجُونَ فِحَ إِبْرَاهِيمَ وَمَا النزِلَتِ أَلتَّوْرِيْةُ وَالْإنجِيلُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِهَ ۚ أَفِلاَ تَعْفِلُونَ ﴿ هَ أَنتُمْ هَ وَلَاءِ حَجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُ ونَّ ١ هُمَا كَانَ إِبْرَاهِيـمُ يَهُودِيّـاً وَلاَ نَصْرَانِيّـاً وَلَكِ عَالَ حَنِيهِا مُّسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوْلَى أَلنَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلذيبِنَ إَتَّبَعُوهُ وَهَالَا أَلنَّبِحَءُ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَاللَّهُ وَلِيُّ أَلْمُ ومِنِينٌ ۞ وَدَّت طَّآيِهَةٌ مِّنَ آهُلِ أَلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنهُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ يَأَهْلَ أَلْكِتَابِ لِمَ تَكْهُـرُونَ بِئَايَتِ أَللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ۞

يَنَأَهْلَ أَلْكِتَكِ لِمَ تَلْبِسُونَ أَلْحَقَ بِالْبَاطِل وَتَكْتُمُونَ أَلْحَقَ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَفَالَت طَّآيِهَـةُ مِّـنَ آهْـل أَلْكِتَـٰبِ ءَامِنُـواْ بِالذِحَ أُنزلَ عَلَى أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ أَلنَّهِارِ وَاكْمِرُوٓاْ ءَاخِرَهُو لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَلاَ تُومِنُواْ إِلاَّ لِمَ ل تَبِعَ دِينَكُمَّ فُلِ الَّ أَلْهُدِيْ هُدَى أَللَّهِ أَنْ يُّوتِينَ أَحَدُ مِّثْلَ مَا الْوتِيتُمُو أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبّكُمْ فُل الَّ أَلْهَضْلَ بِيَدِ أَللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَآءٌ وَاللَّهُ ذُو الْبَضْل أَلْعَظِيمٌ ۞ \*وَمِنَ آهْلِ أَلْكِتَابٍ مَنِ ال تَامَنْهُ بِفِنطِارِ يُـوَدِّهِ ۚ إِلَيْكُ وَمِنْهُم مَّـ لِل تَامَنْـ لَهُ بِـدِينِارِ لاَّ يُـوَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ فَآيِماً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ فَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي أَلاَمِّييِّ مَ سَبِيلٌ وَيَفُولُونَ عَلَى أَللَّهِ أَلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ بَالِي مَنَ آوْهِي بِعَهْدِهِ وَاتَّهٰىٰ فَإِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ أَلْمُتَّفِينَ ﴿ إِنَّ أَلذِيلَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ أَللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً فَلِيلًا اوْلَابِكَ لاَ خَلَقَ لَهُمْ فِي أَلاَخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ أَللَّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ ۗ ۞

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَهَريفاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسِبُوهُ مِنَ أَلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ أَلْكِتَابٌ وَيَفُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ أَللَّهُ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ أَللَّهُ وَيَفُولُونَ عَلَى أَللَّهِ أَلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُّوتِيَهُ أَللَهُ أَلْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوءَةَ ثُمَّ يَفُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَاداً لِّهِ مِ دُونِ أَللَّهِ وَلَكِ م كُونُواْ رَبَّانيةٍ مَ اكْنتُمْ تَعْلَمُونَ أَلْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ۞ وَلاَ يَامُرُكُمُوۤ أَن تَتَّخِذُواْ أَلْمَلَيِكَةَ وَالنَّبِيَيِنَ أَرْبَاباً آيَامُرُكُم بِالْكُهْرِ بَعْدَ إِذَ آنتُم مُّسْلِمُونَ ۞ وَإِذَ آخَذَ أَللَّهُ مِيثَلِقَ أَلنَّبِيٓ بِينَ لَمَا عَاتَيْنَكُم مِّس كِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ مُّصَدِّقُ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُومِنْ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ﴿ فَالَ ءَآفْرَرْتُمْ وَأَخَذتُّمْ عَلَىٰ ذَالِكُ مُوٓ إِصْرِحٌ فَالُوٓا أَفْرَرْنَا فَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّ لَ أَلشَّا هِدِينَّ ۞ فَمَ لَ تَوَلِّي بَعْدَ ذَالِكَ فَا وْلَا إِسَاكَ هُمْ أَلْفَاسِ فُونَ ۚ ۞ أَفِغَ يْرَ دِيسِ أَللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ ٓ أَسْلَمَ مَس فِي أَلسَّ مَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْها أَ وَإِلَيْهِ ترْجُعُ ونَّ ١

فُلَ امَنَّا بِاللَّهِ وَمَا النزِلَ عَلَيْنَا وَمَا النزِلَ عَلَيْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَى وَيَعْفُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسِيٰ وَعِيسِي وَالنَّبِيئُونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُهَرِّقُ بَيْنَ أُحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْلُ لَهُ و مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ أَلِاسْلَمِ دِيناً فَلَنْ يُّفْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي أَلاَخِرَةِ مِنَ أَلْخَسِرِينَ ۞ كَيْفَ يَهْدِهُ أَللَّهُ فَوْماً كَهِرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ أَلرَّسُ ولَ حَـيٌّ وَجَاءَهُمُ أَلْبَيّنَاتُ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِهِ أَلْفَوْمَ أَلظَّلِمِ بِنَّ ۞ الْوَلَيِ كَ جَزَآؤُهُمْ ۚ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَـةَ وَالْمَلَمِيكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٨ خَلِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَبَّفُ عَنْهُمُ أَلْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ ۞ إِلاَّ أَلذِينَ تَابُواْ مِنُ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فِإِنَّ أَللَّهَ غَهُورٌ رَّحِيثُم ﴿ لِلَّ أَلذِينَ كَهَــرُواْ بَعْـدَ إِيمَانِهِـمْ ثُمَّ إَزْدَادُواْ كُهْـراً لَّـ تُفْبَـلَ تَـوْبَتُهُمَّ وَاتُوْلَيِكَ هُمُ أَلضَّآلُونَّ ۞ إِنَّ أَلذِينَ كَهَـرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّفْبَلَ مِنَ آحَدِهِم مِّلْهُ أَلاَرْضِ ذَهَباً وَلَو إِفْتَدِىٰ بِهِ عَ الْوَلَيِكَ لَهُمْ عَذَالُ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّس نَّاصِرِيلَ ٥

\*لَن تَنَالُواْ أَلْبِرَ حَتَّىٰ تُنهِفُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ﴿ وَمَا تُنهِفُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ أَللَّهَ بِهِ عَلِيتٌ ۞ كُلُّ أَلطَّعَامِ كَانَ حِلًا لَّبَيْحَ إِسْرَآءِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَآءِيلُ عَلَىٰ نَهْسِهِ عِمِ فَبْل أَن تُنزَّلَ أَلتَّوْرِيْـةُ ۚ فَـلْ فِـاتُواْ بِالتَّوْرِيْـةِ فَاتْلُوهَـاۤ إِن كُنتُـمْ صَـٰـدِفِينَ ۖ ﴿ فَمَنِ إِفْتَرِىٰ عَلَى أَللَّهِ أَلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَا وُلَيِّكَ هُمُ أَلظَّلِمُونَّ ۞ فُلْ صَدَق أَللَّهُ ۚ فَاتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيمِأَ وَمَا كَانَ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلذِك بِبَكَّةَ مُبَرَكًا وَهُدَى لِّلْعَلَمِينَ ۞ فِيهِ ءَايَكُ بَيَّنَكُ مَّفَامُ إِبْرَاهِيـمُ وَمَـں دَخَلَـهُ و كَـانَ ءَامِنـآ وَلِلهِ عَلَى أَلنَّاسِ حَجَّ أَلْبَيْـتِ مَن إِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلَّا وَمَن كَهَرَ فَإِنَّ أَللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ أَلْعَلَمِينَّ ﴿ فَلْ يَآأَهْلَ أَلْكِتَابِ لِمَ تَكْفِرُونَ بِاللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ۞ فُلْ يَأَهْلَ أَلْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَلَ سَبِيلِ أَللَّهِ مَنَ الْمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجاً وَأَنتُمْ شُهَدَآءٌ وَمَا أَللَّهُ بِغَامِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ يَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ مَريفاً مِّنَ أَلذِينَ الْوتُواْ أَلْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كِهِرِينَ ٥ وَكَيْفَ تَكْمُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلِيٰ عَلَيْكُمُوۤ ءَايَلْتُ أَللَّهِ وَمِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَفَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَفِيمِ ۗ ٥ يَـٰأَيُّهَـا أَلذِيـنَ ءَامَنُـواْ إِتَّفُـواْ أَللَّهَ حَـقَ تُفِاتِهِۦ وَلاَ تَمُـوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُـم مُّسْلِمُونَّ ١ ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ أَللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَهَرَّفُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ إِذْ كُنتُمْ وَ أَعْدَآءً فِأَلَّفَ بَيْنَ فُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ۚ إِخْوَانا ۗ وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَهَا حُهْرَةٍ مِّنَ أَلْبَارِ فِأَنفَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمُوٓ ءَايَٰتِهِ عَلَيْهُ لَكُمُوٓ تَهْتَدُونَ ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمُ وَ الْمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى أَلْخَيْر وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَلِ أَلْمُنكَرُ وَاتُوْلَيِكَ هُمُ أَلْمُفْلِحُونَ ١ وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَهَرَّفُواْ وَاخْتَلَهُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ أَلْبَيَّنَكُ تُ وَالْوْلَيِكَ لَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ۞ يَـوْمَ تَبْيَضَّ وُجُـوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوةٌ فَأَمَّا أَلذِينَ إَسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ ۚ أَكَفِرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوفُواْ أَلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْمُرُونَ ۚ ۞ وَأُمَّا أَلَذِينَ إَبْيَضَّتْ وَجُوهُهُمْ فَهِ مِ رَحْمَةِ أَللَّهُ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ تِلْكَ عَايَاتُ أُللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقُّ وَمَا أُللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِّلْعَالَمِينَّ ١ وَلِلهِ مَا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي أَلاَرْضٌ وَإِلَى أَللَّهِ تُرْجَعُ أَلاُّمُ ورُ ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ الْمَّةِ الْخُرِجَتُ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَس أَلْمُنكَرِ وَتُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوَ امَنَ أَهْلُ أَلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمُّ مِّنْهُمُ أَلْمُومِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ أَلْهَاسِ فُونَ ﴿ لَ لَ يَّضُرُّوكُ مُو إِلَّا أَذَيُ وَإِنْ يُّفَاتِلُوكُ مُ يُوَلِّوكُمُ أَلاَدْبَارٌ ثُمَّ لاَ يُنصَرُونَ ۞ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ أَلذِّكَةُ أَيْنَ مَا ثُفِهُ وَا إِلاَّ بِحَبْلِ مِّنَ أَللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ أَلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ أَللَّهُ وَضُربَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأُنَّهُمْ كَانُواْ يَكْهُـرُونَ بِئَايَتِ أَللَّهِ وَيَفْتُـلُونَ أَلاَنْبِئَآءَ بِغَيْرِ حَـقَ ذَالِكَ بِمَـا عَصَـواْ وَّكَـانُواْ يَعْتَـدُونَ ۞ ﴿لَيْسُـواْ سَوَآءً مِّنَ آهُلَ أَلْكِتَابِ أُمَّةٌ فَآيِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَاتِ أَللَّهِ ءَانَاءَ أَلْيُل وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلاَخِرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَسِ أَلْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي أَلْخَيْرَاتُ وَأَوْلَيِكَ مِنَ أَلصَّالِحِين ﴿ وَمَا تَهْعَـلُواْ مِـنْ خَـيْرِ فِلَـن تَكْفِـرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيـمُ بِالْمُتَّفِينَ ١

إِنَّ أَلذِينَ كَهَـرُواْ لَـن تُغْـنِيَ عَنْهُـمُوۤ أَمْـوَالُهُمْ وَلَاۤ أَوْلَـدُهُم مِّـنَ أُللَّهِ شَـئُأَ وَاتُوْلَكِيبِكَ أَصْحَابُ أَلبَّارِ هُـمْ فِيهَـا خَـٰـلِدُونَ ۞ مَثَلُ مَا يُنفِفُونَ فِي هَاذِهِ أَلْحَيَا وَ أَلدُّنْيا كَمَثَل رِيحٍ فِيهَا صِرُّ اصَابَتْ حَرْثَ فَوْمِ ظَلَمُواْ أَنْهُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ أَللَّهُ وَلَكِ مَ انْهُسَهُمْ يَظْلِمُ وَنَّ ﴿ يَأَيُّهَا أَلْذِيلَ ءَامَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّس دُونِكُمْ لاَ يَالُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمُّ فَدْ بَدَتِ أَلْبَغْضَاءُ مِنَ آفِوَهِهِمْ وَمَا تُخْهِم صُدُورُهُمُ ۚ أَكْبَرُ ۗ فَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ أَلاَيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْفِلُونَ ٥ هَآنتُمُوۤ اُوْلَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ وَتُومِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهُ وَإِذَا لَفُوكُمْ فَالُوٓاْ ءَامَنَّا ۗ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّواْ عَلَيْكُمُ أَلاَنَامِلَ مِنَ أَلْغَيْظِ فُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمُو ۚ إِنَّ أَللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ أَلصَّدُورٌ ١٠ أَن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوْهُم وَإِن تُصِبْكُمْ أَولِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَهْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّفُواْ لاَ يَضِرْكُمْ كَيْدُهُمْ شَئّاً إِنَّ أَللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنَ آهُلِكَ تُبَوَّ أَلْمُ ومِنِينَ مَفَاعِدَ لِلْفِتَ الْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥

إذْ هَمَّت طَّآبِهِ مَنكُمْ وَ أَن تَهْشَلاً وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى أَللَّهِ فِلْيَتَوَكَّلِ أَلْمُومِنُونَ ۞ وَلَفَدْ نَصَرَكُمُ أَللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمُوٓ أَذِلَّةٌ ۗ فِ اتَّفُواْ أَللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ إِذْ تَفُولُ لِلْمُومِنِينَ أَلَنْ يَّكْمِيَكُمْ وَأَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ءَالَهِ مِّنَ أَلْمَلَيِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ بَالِينَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّفُواْ وَيَاتُوكُم مِّس فَوْرهِمْ هَا ذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ عَالَعٍ مِّنَ أَلْمَلَيِكَةِ مُسَوَّمِينَ ۗ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ أَللَّهُ إِلاَّ بَشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَيِسَّ فُلُوبُكُم بِهُ وَمَا أَلنَّصْرُ إِلاًّ مِنْ عِندِ أَللَّهِ أَلْعَزيزِ أَلْحَكِيمِ ۞ لِيَفْطَعَ طَرَباً مِّسَ أَلذِيسَ كَهَـرُوٓا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنفَلِبُواْ خَابِبِينَ ۞ لَيْسَ لَكَ مِنَ أَلاَمْرِ شَيْءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ٓ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ وَلِلهِ مَا فِي أَلسَّمَوَتِ وَمَا فِي أَلاَرْضَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءً وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَأَيُّهَا أَلذِيلَ ءَامَنُواْ لاَ تَاكُلُواْ أَلرّبَوْاْ أَضَعَامَاً مُّضَعَمَةً وَاتَّفُواْ أَللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُمْلِحُونَّ ۞ وَاتَّفُواْ أَلنَّارَ أَلبِّتَ الْعِدَّتْ لِلْجُهِرِينَ ۞ وَأَطِيعُواْ أَللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞

\*سَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغْهِـرَةٍ مِّـس رَّبِّكُمْ وَجَنَّـةٍ عَرْضَهَا أَلسَّ مَاوَاتُ وَالأَرْضُ الْحِدَّتُ لِلْمُتَّفِينَ ۞ أَلذِينَ يُنهِفُونَ هِ السَّرَّآءِ وَالصَّرَّآءِ وَالْكَاظِمِينَ أَلْغَيْظَ وَالْعَاهِينَ عَى أَلنَّاسٌ وَاللَّهُ يُحِبُّ أَلْمُحْسِنِينٌ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فِعَلُواْ <u></u> فَاحِشَــةً أَوْ ظَلَمُــوَاْ أَنْهُسَــهُمْ ذَكَــرُواْ أَللَّهَ فَاسْــتَغْهَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْهِرُ أَلذُّنُوبَ إِلاَّ أَللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فِعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ الْوَلَيِ كَ جَزَآوُهُم مَّغْهِرَةُ مِّ سَ رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتُ تَجْرِ مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أُجْـرُ أَلْعَمِلِـينَ ۚ ۞ فَـدْ خَلَـتْ مِـں فَبْلِكُـمْ سُـنَنُ فَسِيرُواْ هِے أَلاَرْضِ هَانظُرُواْ كَيْـفَ كَـانَ عَنفِبَـةُ أَلْمُكَـذِّبينَ ﴿ هَا نَيَالُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّفِينَّ ﴿ وَلاَ تَهِنُـواْ وَلاَ تَحْزَنُـواْ وَأَنتُـمُ أَلاَعْـلَوْنَ إِن كُنتُـم مُّـومِنِينَ ﴿ إِنْ يَمْسَسُكُمْ فَرْحُ فَفَدْ مَسَّ أَلْفَوْمَ فَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ أَلاَيَّامُ نُـدَاوِلُهَا بَيْنَ أَلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ أَللَّهُ أَلذيلَ عَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شَهَدَآءً وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ أَلظَّالِمِينَ ١

وَلِيُمَحِّصَ أَللَّهُ أَلذِي عَامَنُ واْ وَيَمْحَ فَ أَلْكِهِرِي لَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله حَسِبْتُ مُوٓ أَن تَدْخُلُواْ أَلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ أَلَّهُ أَلَادِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ أَلصَّا بِرِينَ ﴿ وَلَفَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ أَلْمَوْتَ مِل فَبْلِ أَن تَلْفَوْهُ فَفَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ١ ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ الاَّ رَسُولُ فَدْ خَلَتْ مِن فَبْلِهِ أَلرُّسُلُ أَفِإِيْن مَّاتَ أَوْ فَتِلَ إَنْفَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْفَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْفَلِبْ عَلَىٰ عَفِبَيْهِ فَلَنْ يَّضَرَّ أُللَّهَ شَـئُأَ وَسَـيَجْزِهِ أَللَّهُ أَلشَّل كِرِينَّ ۞ وَمَـا كَـانَ لِنَهْ إِن اللَّهِ إِلاَّ بِإِذْنِ أَللَّهُ كِتَاباً مُّ وَجَّلًا وَمَنْ يُردُ ثَــوَابَ أَلدُّنْيـا نُــوتِهِـ مِنْهَـا وَمَــن يُـّـردْ ثَــوَابَ أَلاَخِـرَةِ نُــوتِهِـ مِنْهَـا وَسَنَجْزِے أَلشَّا كِرِينَّ ۞ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيْءٍ فُتِلُّ مَعَهُ ربّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا إَسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ أَلصَّا بِرِينَّ ۞ وَمَا كَانَ فَوْلَهُمْ وَ إِلَّا أَن فَالُواْ رَبَّنَا إَغْهِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَاهَنَا هِحَ أَمْرِنَا وَثَبِّتَ اَفْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى أَلْفَوْمِ أَلْجُهِرِينَ ﴿ فَيَاتِيهُمُ أَللَّهُ ثَوَابَ أَلدُّنْيا وَحُسْنَ ثَوَابِ أَلاَخِرَةٌ وَاللَّهُ يُحِبُّ أَلْمُحْسِنِينَ ١

يَـٰأَيُّهَـا أَلذِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ إِن تُطِيعُــواْ أَلذِيــنَ كَهَـــرُواْ يَرُدُّوكُ مْ عَلَيْ أَعْفَابِكُ مْ وَتَنفَلِبُ وَا خَسِري رَّ ﴿ بَلِ أَلْلَهُ مَوْلِيكُم وَهُوَ خَيْرُ أَلْنَاصِرِينَ ﴿ مَوْلِيكُم وَهُوَ خَيْرُ أَلْنَاصِرِينَ ﴿ مَا نَالْفِ هِے فُلُوبِ أَلذِينَ كَهَـرُواْ أَلرُّعْبَ بِمَـآ أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ مُسَلْطَاناً وَمَا وْيِهُمُ أَلْنَارُ وَبِيسَ مَثْوَى أَلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَفَدْ صَدَفَكُمُ أَللَّهُ وَعْدَهُ وَ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ عَصَّانَ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي أَلاَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنُ بَعْدِ مَا أُرياكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّنْ يُرِيدُ أَلدُّنْيا وَمِنكُم مَّنْ يُّريدُ الْآخِرَةُ ثُمَّ صَرَفِكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمُ وَلَفَ دْ عَهَا عَنكُ مُ وَاللَّهُ ذُو فَضْ ل عَلَى أَلْمُ ومِنِينَّ عَلَيْ أَحَـدِ وَالرَّسُولُ يَــدْعُوكُمْ فِحَ الْخُريْكُـمْ فِكَأْتَكُمْ غَمّاً بِغَمِّ لِّكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فِاتَكُمْ وَلاَ مَا أَصَابَكُم وَاللَّه خَبِير بِمَا تَعْمَالُونَ ١

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنُ بَعْدِ أَلْغَمِّ أَمَنَةً نَّعَاساً يَغْشِي طَآيِهَةً مِّنكُمُّ وَطَآيِهَـةُ فَدَ آهَمَّتْهُـمُوٓ أَنهُسُـهُمْ يَظُنُّـونَ بِاللَّهِ غَيْرَ أَلْحَـقِ ظَـنَّ أَلْجَاهِلِيَّـةُ يَفُـولُونَ هَـل لَّنَا مِـنَ أَلاَمْـر مِـن شَيْءٍ فُل اِنَّ أَلاَمْرَ كُلَّهُ لِلهِ يُخْهُونَ فِيحَ أَنْهُسِهِم مَّا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَفُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ أَلاَمْرِ شَيْءٌ مَّا فُتِلْنَا هَالْهَنَا ۚ فُل لَّـوْ كُنتُـمْ هِے بُیُـوتِکُمْ لَـبَرَزَ أَلذِیـنَ کُتِـبَ عَلَیْهِـمُ أَلْفَتْـلُ إِلَىٰ مَضَـاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَـلِيَ أَللَّهُ مَـا فِي صَـدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّـصَ مَـا فِي فُلُوبِكُـمْ وَاللَّهُ عَلِيـمُ بِـذَاتِ أَلصَّـدُورٌ ۞ إِنَّ أَلذِيـنَ تَوَلَّـوْا مِنكُـمْ يَوْمَ ٱلْتَفَى ٱلْجَمْعَلِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطُلُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَفَدْ عَهَا أَللَّهُ عَنْهُمُّوٓ إِنَّ أَللَّهَ غَفِورٌ حَلِيمٌ ۞ يَـٓأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَكُونُواْ كَالذِينَ كَهَرُواْ وَفَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ ٓ إِذَا ضَرَبُواْ هِي أَلاَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزِّيَ لُّـوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا فُتِلُواْ لِيَجْعَلَ أَللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي فُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلَيِس فَتِلْتُمْ فِي سَبِيل أِللَّهِ أَوْ مِتُّمْ لَمَغْهِرَةٌ مِّنَ أَللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَّ ١

وَلَيِن مِّتُّمْ ۚ أَوْ فَتِلْتُمْ لَإِلَى أَللَّهِ تُحْشَرُونَ ۞ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ أَللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ أَلْفَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْهِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي أَلاَمْرُ فَإِذَا عَزَمْتَ فِتَوَكَّلْ عَلَى أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ أَلْمُتَوَكِّلِينَّ ۞ ﴿إِنْ يَّنصُرْكُمُ أَللَّهُ فِلاَ غَالِبَ لَكُمُّ وَإِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَس ذَا أَلذِك يَنصُرُكُم مِّسُ بَعْدِهِ وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل أَلْمُومِنُونَّ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيَّ اللَّهِ أَنْ يُّغَلَّ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ أَلْفِيَامَةٌ ثُمَّ تُوَقِّي كُلُّ نَهْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ۞ أَفِمَ لِإِتَّبَعَ رِضْوَنَ أُللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ أَللَّهِ وَمَأْوِيْهُ جَهَنَّمٌّ وَبِيسَ أَلْمَصِيرٌ ﴿ هُمْ دَرَجَاتُ عِندَ أَللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ لَفَدْ مَنَّ أَللَّهُ عَلَى أَلْمُ ومِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَ آنْفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ وَايْتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ أَلْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن فَبْلُ لَهِم ضَلَل مُّبِينٍ ﴿ اَوَلَمَّا أُصَلِبَتْكُم مُّصِيبَةُ فَدَ اصَابْتُم مِّثْلَيْهَا فُلْتُمُوٓ أُبِّي هَلِذَآ فُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنهُسِكُمْ وَإِنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ إِلْتَفَى أَلْجَمْعَل بَبِإِذْنِ أَللَّهِ وَلِيَعْلَمَ أَلْمُومِنِينَ ﴿ وَلِيَعْلَمَ أَلذِينَ نَاهَفُوا وَفِيلَ لَهُمْ تَعَالَوا فَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ أُو إِدْبَعُوَّا فَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ فِتَالَا لاَّتَّبَعْنَكُمُّ هُمْ لِلْكُهْرِ يَوْمَبِ ذٍ أَفْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَالُ يَفُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي فُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ۞ أَلذِينَ فَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ وَفَعَدُواْ لَوَ اَطَاعُونَا مَا فُتِـلُوَّا فُـلْ فِادْرَءُواْ عَنَ اَنْهُسِكُمُ أَلْمَـوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِفِينَ ﴿ وَلاَ تَحْسِبَنَ أَلذِينَ فَتِلُواْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ أَمْوَاتاً أَ بَلَ آحْيَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَفُونَ ﴿ فَي حِينَ بِمَا عَاتِيلُهُمُ أُللَّهُ مِس فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالذِينَ لَمْ يَلْحَفُواْ بِهِم مِّنْ خَلْهِهِ مُوٓ أَلاَّ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّ لَ أَللَّهِ وَفَضْ لِ وَأَنَّ أَللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ أَلْمُومِنِينَ ١ أَلْذِينَ إَسْتَجَابُواْ لِلهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ أَلْفَرْحُ لِلذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّفَوَاْ آجْرُ عَظِيمٌ شَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ أَلذِينَ فَالَ لَهُمُ أَلنَّاسُ إِنَّ أَلنَّاسَ فَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَ زَادَهُمُ وَ إِيمَاناً وَفَالُواْ حَسْبُنَا أَللَّهُ وَنِعْمَ أَلْوَكِيلٌ ١

<u>َ</u> فَانْفَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ أَللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوَّةٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ أَللَّهُ وَاللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ﴿ النَّمَا ذَلِكُمُ أَلشَّيْطُنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ و فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ١ وَلاَ يُحْزِنَكَ أَلْذِينَ يُسَارِعُونَ فِي أَلْكُفِر ۚ إِنَّهُمْ لَنْ يَّضَرُّواْ أَللَّهَ شَئْأً يُرِيدُ أَللَّهُ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظّاً فِي أَلاَخِرَةٌ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ الَّذِيلَ آشْتَرَوا اللَّهُ بِالْإِيمَالِ لَنْ يَضَرُّوا اللَّهَ شَئْأً وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ ﴿ وَلاَ يَحْسِبَنَّ أَلذِينَ كَهَرُواْ أَنَّمَا نُمْ لِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنْفِسِ هِمُّوْ إِنَّمَا نُمْ لِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوۤاْ إِثْما أَ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ مَّا كَانَ أُللَّهُ لِيَذَرَ أَلْمُومِنِينَ عَلَىٰ مَا أُنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ أَلْخَبِيثَ مِنَ أَلطَّيّبٌ وَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى أَلْغَيْبِ وَلَكِنَّ أَللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَاءٌ وَلَكِنَ أَللَّهُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهُ } وَإِن تُومِنُواْ وَتَتَّفُواْ فَلَكُمْ ۚ أَجْرُ عَظِيمٌ ۚ ۞ وَلاَ يَحْسِبَنَّ أَلذِينَ يَبْخَـلُونَ بِمَـآ ءَاتِيهُـمُ أَللَّهُ مِـں فَضْـلِهِۦ هُـوَ خَـيْراً لَّهُـمُ بَلْ هُوَ شَرُّ لَّهُمْ سَيْطَوَّفُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ أَلْفِيَامَةٌ وَلِلهِ مِيرَاثُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ ۗ ٥

\*لَّفَدْ سَمِعَ أَللَّهُ فَوْلَ أَلذِيلَ فَالْوَاْ إِنَّ أَللَّهَ فَفِيرٌ وَنَحْلُ أَغْنِيَآءُ ۗ سَنَكْتُبُ مَا فَالُواْ وَفَتْلَهُمُ أَلاَئْبِئَآءَ بِغَيْرِ حَقِ وَنَفُولُ ذُوفُواْ عَـذَابَ أَلْحَريـق ﴿ ذَالِكَ بِمَـا فَـدَّمَتَ آيْـدِيكُمْ وَأُنَّ أَللَّهَ لَـيْسَ بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيـدِّ ۞ أَلذِيـنَ فَـالُوٓاْ إِنَّ أَللَّهَ عَهدَ إِلَيْنَا أَلاَّ نُـومِنَ لِرَسُولٍ حَـتَّني يَاتِيَنَا بِفُرْبَالٍ تَاكُلُهُ أَلنَّارٌ فُلْ فَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّس فَبْلِم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالذِهِ فُلْتُمْ فَلِلْمَ فَتَلْتُمُ وَهُمُوٓ إِن كُنتُمْ صَلِدِفِينَ ﴿ فَإِل كَذَّبُوكَ فَفَدْ كُذِّبَ رُسُلُ مِّس فَبْلِكَ جَاءُو بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ أَلْمُنِيرٌ ۞ كُلُّ نَهْسٍ ذَآيِفَةُ أَلْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَقِّوْنَ الْجُورَكُمْ يَوْمَ أَلْفِيَامَةٌ فِمَس زُحْرِحَ عَس أَلبَّارٍ وَأُدْخِلَ أَلْجَنَّةً فَفَدْ فِازَّ وَمَا أَلْحَيَــوْةُ أَلدُّنْيِــا إِلاًّ مَتَـٰـعُ أَلْغُــرُورٌ ۞ ﴿لَتُبْــلَوُنَّ فِيمَ أَمْ وَالِكُمْ وَأَنهُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ أَلذِينَ الْوتُواْ أَلْكِتَابَ مِن فَبْلِكُمْ وَمِنَ أَلذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَىَ كَثِيرآ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّفُواْ فِإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورُ ١

وَإِذَ آخَذَ أَللَّهُ مِيثَلَقَ أَلذِيلَ الْوتُواْ أَلْكِتَابَ لَتُبَيِّنَنَّهُ وَلِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُ ونَهُو فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُ ورهِمْ وَاشْـتَرَوْاْ بِـهِـ ثَمَنـاً فَلِيلًا فَبِيسَ مَا يَشْتَرُونَ ١٠ لَا يَحْسِبَنَّ أَلذِينَ يَهْرَحُونَ بِمَا أَتَواْ وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَهْعَلُواْ فِلاَ تَحْسِبَنَّهُم بِمَهَازَةٍ مِّسَ أَلْعَذَابٌ وَلَهُمْ عَذَابُ الدِّمُ ﴿ وَلِلهِ مُلْكُ أَلسَّـمَوْتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ الَّهِ فِي خَلْسَ أَلسَّمَوْتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَ مِ أَلْيُل وَالنَّهِ ال الآيتِ لِّأَوْلِهِ أَلاَلْبَكِ ۞ أَلذِينَ يَـذْكُرُونَ أَللَّهَ فِيَامِـاً وَفُعُــوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَهَكَّرُونَ فِي خَلْوِ أَلسَّمَٰوَاتِ وَالأَرْضَّ رَبَّنَا مَا خَلَفْتَ هَاذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكُ فِفِنَا عَذَابَ أَلْبَّارٌ ۞ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِل أَلنَّارَ فَفَدَ آخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنَ أنصِارٌ ﴿ رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِهِ لِلإِيمَالُ أَن امِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَئَامَنَّا وَبَّنَا فَاغْهِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَهِّرْ عَنَّا سَيِّ اتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ أَلاَبْرِارٌ ﴿ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ أَلْفِيَامَةٌ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ أَلْمِيعَادٌّ ١

فِاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْوَ أُنِّي لَا الْضِيعُ عَمَلَ عَمْلٍ مِّنكُم مِّس ذَكَرِ أَوُ انشِي بَعْضُ كُم مِّنُ بَعْضٍ فَالذِينَ هَاجَرُواْ وَالْخُرجُواْ مِس دِيْرِهِم وَالُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَفَاتَلُواْ وَفُتِلُواْ لَأَكَمِّرَتَّ عَنْهُمْ سَيِّاتِهِمْ وَلْأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِه مِس تَحْتِهَا أَلاَنْهَا رُ ثَوَاباً مِّنْ عِندِ أَللَّهُ وَاللَّهُ عِندَهُ و حُسْلُ أَلْقُوَاب هُ \*لاَ يَغُرَّنَّكَ تَفَلَّبُ أَلذِينَ كَهَـرُواْ فِي أَلْبِلَـدُّ ۞ مَتَـٰعٌ فَلِيـلُ ثُمَّ مَأْوِيْهُمْ جَهَنَّـُم وَبِيسَ أَلْمِهَادُ ﴿ لَكِسِ أَلْذِيسَ إَتَّفَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِه مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُـزُلًا مِّـنْ عِنـدِ أَللَّهُ وَمَا عِنـدَ أَللَّهِ خَـيْرٌ لِّلاَبْـرار ﴿ وَإِنَّ مِـنَ آهْل أَلْكِتَاب لَمَنْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَمَا الْنزلَ إِلَيْكُمْ وَمَــآ النَّــزلَ إِلَيْهِـمْ خَلْشِـعِينَ لِلهُ لاَ يَشْــتَرُونَ بِــًــايَاتِ ثَمَناً فَلِيلًا اوْلَايِكَ لَهُمُوٓ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمَّوٓ إِنَّ أَللَّهَ سَرِيعُ أَلْحِسَابٌ ﴿ يَأَيُّهَا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ إَصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّفُواْ أَللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُمْلِحُونَ ۗ سُورَةُ أَلنِّسَآءِ

## بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ

يَآ لَيُّهَا أَلنَّاسُ إِتَّفُواْ رَبَّكُمُ أَلذِ خَلَفَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتَّفُواْ أَللَّهَ أَلذِ تَسَّاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامُ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَفِيباً ﴿ وَءَاتُواْ أَلْيَتَامِينَ أَمْوَلَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ أَلْخَبِيثَ بِالطَّيِّبُ وَلاَ تَاكُلُوٓاْ أَمْوَالَهُمُوٓ إِلَىٰٓ أَمْوَالِكُمُّوٓ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً ۚ ۞ وَإِنْ خِفْتُمُوۤ أَلاَّ تُفْسِطُواْ فِي أَلْيَتَنْمِي فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ أُلنِّسَآءِ مَثْنِي وَثُلَثَ وَرُبَاعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمُوٓ أَلاَّ تَعْدِلُواْ أَلنِّسَآءَ صَدُفَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۖ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَدْءِ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيَّاً مَّرِيًّا ۚ ۞ وَلاَ تُوتُواْ أَلسُّ هَهَاءَ امْ وَلَكُمُ أَلْتِهِ جَعَلَ أَللَّهُ لَكُمْ فِيَمآ وَارْزُفُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَفُولُواْ لَهُمْ فَوْلَا مَّعْرُوفِٱ ۞ \*وَابْتَـلُواْ أَلْيَتَامِي حَتَّيَى إِذَا بَلَغُواْ أَلنِّكَاحَ فَإِنَ انَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ ۚ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَاكُلُوهَا إِسْرَاهِا ۚ وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَل كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْهِفٌ وَمَس كَانَ فَفِيراً فَلْيَاكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَبَعْتُمُوۤ إِلَيْهِمُوٓ أُمُّوَلَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمٌ وَكَعِي بِاللَّهِ حَسِيبآ ٥

للرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَـرَكَ أَلْوَالِـدَانِ وَالأَفْرَبُـونَ وَلِلنِّسَـآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَـرَكَ أَلْوَالِـدَانِ وَالأَفْرَبُـونَ مِمَّا فَـلَّ مِنْـهُ أَوْ كَـثُرُّ نَصِـيباً مَّهْرُوضاً ﴿ وَإِذَا حَضَرَ أَلْفِسْمَةَ اتُولُواْ أَلْفُرْبِي وَالْيَتَا مِي وَالْمَسَـٰكِينُ فِارْزُفُوهُم مِّنْـُهُ وَفُـولُواْ لَهُـمْ فَـوْلَا مَّعْرُوفِاً ٥ وَلْيَخْشَ أَلْذِيلَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْهِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعَهاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّفُواْ أَللَّهَ وَلْيَفُولُواْ فَوْلًا سَدِيداً ٥ الَّه الَّهَ أَلْذِيلَ يَاكُلُونَ أُمْوَلَ أُلْيَتَامِي ظُلْماً اِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُ ونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلُوْنَ سَعِيراً ﴿ هُ يُوصِيكُمُ أَللَّهُ فِيَ أَوْلَـدِكُمٌ لِلذَّكَر مِثْلُ حَظِّ أَلاَنتَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ إَثْنَتَيْ فَلَهُ لَ تُلْتَا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةٌ فَلَهَا أَلْنِصْفُ وَلِابَوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا أَلسُّدُسُ مِمَّا تَـرَكَ إِن كَانَ لَهُ و وَلَدُ عَالِ لَّمْ يَكُن لَّهُ و وَلَدُ وَوَرِثَهُ وَ أَبَوَاهُ فَلِامِّهِ أَلتُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَ إِخْوَةُ فَلِأُمِّهِ أَلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِ بِهَا أَوْ دَيْسٌ ابَآوُكُمْ وَأَبْنَآوُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ وَأَبْنَآوُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ وَأَبْنَاۤوُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ نَهْعا أَ فَريضَةً مِّنَ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهُ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً شُ

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمُوٓ إِن لَّمْ يَكُس لَّهُ لَّ وَلَدُّ فِإِن كَانَ لَهُ لَّ وَلَدُ فِلَكُمْ أَلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْسَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْسُ وَلَهُ لَ أَلرُّبُعُ مِمَّا تَـرَكْتُمُوٓ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَدُّ فِإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فِلَهُ لَهُ أَلْتُمْلُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّئ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْسٌ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أو إمْرَأَةُ وَلَهُ ٓ أَخُ أَوُ اخْتُ فَلِكُلَّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا أُلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فِهُمْ شُرَكَاءً فِي أَلْثُلَثُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُـوصِ بِهَا أَوْ دَيْسٍ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِالَّةً مِّسَ أَللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَلِيهٌ ۞ \*تِلْكَ حُدُودُ أَللَّهُ وَمَنْ يُّطِعِ أَللَّهُ وَرَسُ ولَهُ و نَدْخُلُ لَهُ جَنَّا تِ تَجْرِه مِ سِ تَحْتِهَ ا أَلاَنْهَا رُ خَلِدِي مِ فِيهَ آ وَذَلِكَ أَلْهَ وْزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَمَلِ يَعْصِ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ وَ نَدْخِلْـهُ نَـاراً خَلِداً فِيهَا وَلَهُ وَ عَـذَابُ مُّهِينٌ ١

وَالتِي يَاتِينَ أَلْهَاحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمُّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي أَلْبُيُوتِ حَــتَّىٰ يَتَـوَقِيهُنَّ أَلْمَـوْتُ أَوْ يَجْعَـلَ أَللَّهُ لَهُـنَّ سَبِيلًّا ۞ وَالسَذَٰنِ يَاتِيَننِهَا مِنكُمْ فَئَاذُوهُمَا فَلِهِ قَابَا وَأَصْلَحَا فِأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا اللَّهَ اللَّهَ كَانَ تَوَّابِا الرَّحِيما اللَّهَ كَانَ تَوَّابِا الرَّحِيما الله إِنَّمَا أَلتَّوْبَةُ عَلَى أَللَّهِ لِلذِينَ يَعْمَلُونَ أَلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِس فَرِيبٍ فَا وْلَابِكَ يَتُوبُونَ أَللَّهُ عَلَيْهِمُ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ﴿ وَلَيْسَتِ أَلتَّوْبَةُ لِلذِيلَ يَعْمَلُونَ أَلسَّيِّ اتِ حَسَّنَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ أَلْمَوْتُ فَالَ إِنَّهِ تُبْتُ أَلَا مَ وَلاَ أَلذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُمَّارُّ اوْلَيِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً الِيما مَّ هُ يَاْتُهَا أَلْدِيرَ، ءَامَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمُوٓ أَن تَرثُوا أَلنِّسَآءَ كَرْهاَ ۖ وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَلَ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَاتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيّنَةً ﴿ وَعَاشِرُوهُ لَ بِالْمَعْرُوفِ فَلِهِ كَرِهْتُمُ وَهُنَّ فَعَسِيّ أَن تَكْرَهُ واْ شَئْاً وَيَجْعَلَ أَللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً هُا

وَإِنَ آرَدتُّمُ إِسْتِبْدَالَ زَوْجِ مَّكَانَ زَوْجِ وَءَاتَيْتُمُ وَ إِحْدِيْهُنَّ فِنظَاراً فِلاَ تَاخَذُواْ مِنْهُ شَئّاً آتَاخُذُونَهُو بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً ﴿ وَكَيْفَ تَاخُذُونَهُ وَفَدَ آفِضِي بَعْضَ كُمْ وَ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِيثَافاً غَلِيظاً ٥ وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ أُلنِّسَآءِ الاَّ مَا فَدْ سَلَفَ إِنَّهُ وَكَانَ فَحِشَةً وَمَفْتاً وَسَاءَ سَبِيلًا ۞ حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ وَ الْمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوْتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمُ وَعَمَّاتُكُمُ وَخَالَتُكُمُ وَبَنَاتُ أَلاَخِ وَبَنَاتُ أَلاَخْتِ وَالْمَهَاتُكُمُ أَلِيعَ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوْتُكُم مِّسَ أَلرَّضَا عَدُ وَالْمَهَا تُ فِسَآ إِكُمْ وَرَبَآيِبُكُ مُ أَلْتِي فِي حُجُورِكُم مِّں فِسَآيِكُمُ أَلْتِي دَخَلْتُم بِهِيُّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِيَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَحَلَيِلُ أَبْنَايِكُمُ أَلْدِينَ مِنَ آصْ لَبِكُمُّ وَأَن تَجْمَعُ واْ بَيْنَ أَلاُخْتَ يْنِ إِلاَّ مَا فَدْ سَلَفٌ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ غَفِوراً رَّحِيماً ١

\* وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ أُلنِّسَآءِ الآّ مَا مَلَكَتَ آيْمَٰنُكُمْ كِتَابَ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحَلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمُ وَأَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَلِمِحِينٌ فَمَا إَسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُ لَ جَنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيضَا أَجُورَهُلَ فَريضَا أَ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ أَلْهَرِيضَةٌ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴿ وَمَل لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَنْ يَّنكِحَ أَلْمُحْصَنَتِ أَلْمُومِنَاتِ فَمِس مَّا مَلَكَتَ آيْمَنْكُم مِّس فِتَيَاتِكُمُ أَلْمُ ومِنَاتٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضَكُم مِّنُ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ الْجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَلِهِ حَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَتِ أَخْدَابٌ فَإِذَا الْحُصِيَّ فَإِنَ آتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِيَّ نِصْفُ مَا عَلَى أَلْمُحْصَنَتِ مِنَ أَلْعَذَابٌ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ أَلْعَنَتَ مِنكُمُ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمُ وَاللَّهُ غَهُورٌ رَّحِيـمُ مِ فَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ هُا

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَّتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ أَلذِينَ يَتَّبِعُونَ أَلشَّهَوَتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيماً ﴿ يُرِيدُ أَللَّهُ أَنْ يُخَمِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ أَلِانسَلُ ضَعِيماً ۞ \*يَأَيُّهَا أَلذِيلَ ءَامَنُواْ لاَ تَاكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِل إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَلَرَةً عَلَ تَلَرَاضٍ مِّنكُمُّ وَلاَ تَفْتُلُوٓاْ أَنهُسَكُمُّوٓ إِنَّ أُللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴿ وَمَنْ يَبْعَلْ ذَالِكَ عُدُواناً وَظُلْماً فِسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيراً ﴿ اللهُ تَجْتَنِبُواْ كَبَآيِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَبِّرْ عَنكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مَّدْخَلًا كَريماً ۗ ١ وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ أَللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لَّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا إَكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا إَكْتَسَبْنَ وَسُءَلُواْ أَللَّهَ مِس فَضْلِهُ ۚ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ﴿ وَلِكُ لِّ جَعَلْنَا مَ وَالِيَ مِمَّا تَرَكُ أَلْوَالِدَانِ وَالْأَفْرَبُ وَنَّ وَالَّذِي نَ عَلْهَ دَتَ آيْمَانُكُ مْ وَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُم وَ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً ﴿

أِلرَّجَالُ فَوَّامُ وِنَ عَلَى أُلنِّسَاءِ بِمَا فِضَّلَ أُللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْهَفُواْ مِنَ آمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ فَانِتَاتُ حَمِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَمِظَ أَللَّهُ وَالبِّهِ تَخَافُونَ نُشُـوزَهُنَّ بَعِظُـوهُنَّ وَاهْجُرُوهُـنَّ فِي أَلْمَضَـاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فِإِنَ اَطَعْنَكُمْ فِلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا انَّ أُللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِفَاقَ بَيْنِهِمَا فِابْعَثُواْ حَكَماً مِّنَ آهْلِهِ وَحَكَماً مِّنَ آهْلِها إِنْ يُّريـدَآ إِصْـلَحاً يُوَقِّـو أَللَّهُ بَيْنَهُمَـآ ۚ إِنَّ أُللَّهَ كَـانَ عَلِيمـاً خَبِيراً ۚ ۞ ﴿ وَاعْبُدُواْ أَللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ عَالْمَا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ عَالْمَا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِدِهِ أَلْفُرْبِي وَالْيَتَامِي وَالْمَسَاعِينِ وَالْجِارِ ذِهِ أَلْفُرْبِي وَالْجِارِ أَلْجُنَبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْسِ أَلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتَ آيْمَننُكُمُّوَ إِنَّ أَللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَس كَانَ مُخْتَالًا فَخُوراً ﴿ الْذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَامُرُونَ أَلنَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا عَاتِيلُهُمُ أُللَّهُ مِن فَضْلِهُ وَأَعْتَدْنَا لِلْجُهِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً ١

وَالذِينَ يُنهِفُونَ أُمْوَلَهُمْ رِئَآءَ أَلنَّاسِ وَلاَ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَّكِنِ الشَّيْطَانُ لَهُ و فَرِيناً فَسَاءَ فَرِيناً ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوَ امَنُواْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنهَفُواْ مِمَّا رَزَفَهُمُ أَللَّهُ وَكَانَ أَللَّهُ بِهِمْ عَلِيماً ﴿ لِيَ أَللَّهُ لاَ يَظْلِمُ مِثْفَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَعِبْهَا وَيُوتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئنَا مِن كُلِّ الْمَّةِ بِشَهِيدٍ وَجِئنَا بِكَ عَلَىٰ هَ ـ وُلاءِ شَهِيداً ﴿ يَوْمَبِنِ يَـ وَدُّ الْذِيـ لَ كَهَــرُواْ وَعَصَــوُاْ أَلرَّسُــولَ لَوْ تَسَّوّىٰ بِهِــمُ أَلاَرْضُ وَلاَ يَكْتُمُــونَ أُللَّهَ حَدِيثآ ﴿ يَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَفْرَبُواْ أَلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكْرى حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا تَفُولُونَ وَلاَ جُنُباً الاَّ عَابِرِه سَبِيل حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضِي أَوْ عَلَىٰ سَهَرِ آوْ جَآءَ احَدُ مِّنكُم مِّنَ أَلْغَآيِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ أَلنِّسَآءَ فِلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ فِتَيَمَّمُ واْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُ وهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْوَ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَفُواً غَفُوراً ﴿ اللَّهُ تَرَ إِلَى أَلْذِينَ الْوَتُواْ نَصِيباً مِّنَ أَلْكِتَـٰبِ يَشْـٰتَرُونَ أَلضَّـٰلَلَةَ وَيُريــدُونَ أَن تَضِـلُّواْ أَلسَّبِيـلَ ٣

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكَهِيٰ بِاللَّهِ وَلِيّاً وَكَهِيٰ بِاللَّهِ نَصِيراً ١ \*مِّنَ أَلْذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ أَلْكَلِمَ عَى مَّوَاضِعِهِ وَيَفُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيّاً بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي أَلدِّينٌ وَلَوَ آنَّهُمْ فَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَفْوَمَ وَلَكِس لَّعَنَهُمُ أَللَّهُ بِكُمْرِهِمْ فَلا يُومِنُونَ إِلاَّ فَلِيلَّا ۞ يَآأَيُّهَا أَلذِينَ الوتُواْ الْكِتَابَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّفاً لِّمَا مَعَكُم مِّس فَبْل أَن نَّطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدْبُرِهَآ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ أَصْحَٰبَ أَلسَّبْتُ وَكَانَ أَمْرُ أُللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ لَا أَللَّهَ لاَ يَغْمِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْمِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَفَدِ إِفْتَرِينَ إِثْماً عَظِيماً ﴾ آلَمْ تَرَ إِلَى أَلذِينَ يُزَكُّونَ أَنهُسَهُمْ بَل أَللَّهُ يُـزَكِّے مَـنْ يَّشَـآءُ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ انظُرْ كَيْفَ يَهْتَرُونَ عَلَى أُللَّهِ الْكَذِبَ وَكَهِيٰ بِهِۦٓ إِثْماً مُّبِيناً ﴿ اللَّهِ تَـرَ إِلَى أَلذِيـنَ الْوتُـواْ نَصِيباً مِّ لَ أَلْكِتَا بِ يُومِنُ ولَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُ وتِ وَيَفُ ولُونَ لِلذِيسَ كَمِرُواْ هَلَوُلاءِ أَهْدِي مِنَ أَلذِيسَ ءَامَنُواْ سَبيلًا ١

اوْلَمْيِكَ أَلذِينَ لَعَنَهُمُ أَللَّهُ وَمَنْ يَّلْعَن أَللَّهُ فِلَن تَجِدَ لَهُ و نَصِيراً ٥ آمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّسَ أَلْمُلْكِ فَإِذاً لاَّ يُوتُونَ أَلنَّاسَ نَفِيراً ۞ آمْ يَحْسُدُونَ أَلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتِيلُهُمُ أَللَّهُ مِن فَضْلِهُ عَلَىٰ مَا ءَاتِيلُهُمُ أَللَّهُ مِن فَضْلِهُ عَلَىٰ عَلَىٰ ءَالَ إِبْرَاهِيمَ أَلْكِتُبَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُّلْكاً عَظِيماً ٥ فَمِنْهُم مَّنَ امَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَهِي بِجَهَنَّمَ سَعِيراً ٥ انَّ أَلذِينَ كَهَرُواْ بِاَيْتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوفُواْ أَلْعَذَابٌ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَزيزاً حَكِيماً ١ ١ وَالذِيلَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِهِ مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَداَّ لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَ بِحُ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَا ظَلِيلًا هُ ﴿ اللَّهُ اللَّهَ يَامُرُكُمُ وَ أَن تُوَدُّواْ أَلاَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ أَلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ أَللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهُ ۚ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ﴿ يَآ أَيُّهَا أَلْدِيلَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُواْ أَلرَّسُولَ وَاتُولِهِ أَلاَمْرِ مِنكُمٌ ۚ هَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى أَللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُومِنُـونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلاَخِـرٌ ذَلِكَ خَـيْرٌ وَأَحْسَلُ تَـاويلًا ۞

آلَمْ تَرَ إِلَى أَلذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ وَ ءَامَنُواْ بِمَا النولَ إِلَيْكَ وَمَا النزلَ مِن فَبْلِكَ يُريدُونَ أَنْ يَّتَحَاكَمُوۤاْ إِلَى أَلطَّغُوتِ وَفَدُ الْمَارُواْ أَنْ يَّكْهُرُواْ بِهِ وَ وَيُريدُ أَلشَّيْطَلُ أَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيداً ۞ وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ تَعَالَواْ اللَّى مَا أَنزَلَ أَللَّهُ وَإِلَى أَلرَّسُولِ رَأَيْتَ أَلْمُنَاهِفِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً ﴿ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مَّصِيبَةُ بِمَا فَدَّمَتَ آيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِهُونَ بِاللَّهِ إِنَ آرَدْنَا إِلَّا إِحْسَاناً وَتَوْفِيفاً ١ ١ اوْلَيِكَ أَلذِينَ يَعْلَمُ أَللَّهُ مَا فِي فُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَفُل لَّهُمْ فِيَ أَنهُسِهِمْ فَـوْلًا بَلِيغـأُ ۞ وَمَـآ أَرْسَـلْنَا مِـں رَّسُـولِ الاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ أَللَّهُ وَلَوَ آنَّهُمْ وَإِذ ظَّلَمْ وَأَ أَنهُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْمَرُواْ أَللَّهَ وَاسْتَغْمَرَ لَهُمُ أَلرَّسُولُ لَوَجَــدُواْ أَللَّهَ تَوَّابِـاً رَّحِيماً ﴿ \* فَلِلا وَرَبِّكَ لا يُومِنـون حَـتَّىٰ يُحَكِّمُ وكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِحَ أَنهُسِهمْ حَرَجاً مِّمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً ١

وَلَوَ آنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ ٓ أَنُ الْفُتُلُوٓاْ أَنْهُسَكُمُ ٓ أَوُ الْخُرُجُواْ مِس دِيْرِكُم مَّا فِعَلُوهُ إِلاَّ فَلِيلُ مِّنْهُمُّ وَلَوَ آنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَ انَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتآ ۚ ۞ وَإِذاً الْآتَيْنَاهُم مِّس لَّدُنَّا أَجْراً عَظِيماً ۞ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطاً مُّسْتَفِيماً ﴿ وَمَنْ يُطِعِ أَللَّهَ وَالرَّسُولَ فَا وَآلُوكَ مِنْ مَعَ أَلْذِينَ أَنْعَمَ أَللَّهُ عَلَيْهِم مِّںَ أَلنَّبِيَهِ وَالصِّدِّيفِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينُّ وَحَسْنَ الْوْلَايِكَ رَبِيفاً ﴿ ذَٰلِكَ أَلْفَضْلُ مِنَ أَلْلَهُ وَكَبِي بِاللَّهِ عَلِيماً ﴿ يَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ <u>َ</u> فَانْهِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ إِنْهِـرُواْ جَمِيعاً ۚ ۞ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَى لَّيُبَطِّئَيُّ فَإِنَ آصَا بَتْكُم مُّصِيبَةٌ فَالَ فَدَ آنْعَمَ أُللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمَ آكُس مَّعَهُمْ شَهِيداً ۞ وَلَيِنَ اصَابَكُمْ فَضْلُ مِّنَ أَللَّهِ لَيَفُولَنَّ كَأَن لَّـمْ يَكُـلُ بَيْنَكُـمْ وَبَيْنَـهُ و مَـوَدَّةٌ يَلَـيْتَنِهِ كُنـتُ مَعَهُـمْ فَأَهُوزَ فَوْزاً عَظِيماً شَيْ «فَلْيُفَاتِلْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ أَلذِيلَ يَشْرُونَ أَلْحَيَوْةَ أَلدُّنْيِا بِالأَخِرَةِ وَمَنْ يُّفَاتِلْ فِي سَبِيل أُللَّهِ فَيُفْتَلَ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُوتِيهِ أَجْراً عَظِيماً شَيْ

وَمَا لَكُمْ لاَ تُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ أُلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْولْدَانِ أَلذِينَ يَفُولُونَ رَبَّنَا أُخْرجْنَا مِنْ هَاذِهِ أَلْفَرْيَةِ أَلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيراً ۗ ﴿ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَالَّذِينَ كَهَـرُواْ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ أَلطَّغُوتِ فَفَاتِلُوٓا أَوْلِيَآءَ أَلشَّيْظُنَّ إِنَّ كَيْدَ أَلشَّيْظُن كَانَ ضَعِيها ﴿ اللَّهُ تَرَ إِلَى أَلْذِينَ فِيلَ لَهُمْ كُمُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَفِيمُواْ أُلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ أَلزَّكُوةٌ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ أَلْفِتَالُ إِذَا فَريقُ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ أَلنَّاسَ كَخَشْيَةِ أَللَّهِ أَوَ آشَدَّ خَشْيَةً وَفَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِتَالَ لَوْلَآ أَخَّرْتَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ فَرِيبٍ فَلْ مَتَكُم أَلدُّنْيِا فَلِيلُ وَالأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَس إِتَّـفِيُّ وَلاَ تُظْلَمُونَ فِتِيلًّا ۞ آيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكِكُمُ أَلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةُ يَفُولُواْ هَلذِهِ عِلْ عِندِ أَللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةُ يَفُولُواْ هَلذِهِ مِنْ عِندِكُ فُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ أَللَّهُ فَمَالِ هَنَوُلآءِ أَلْفَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَهْفَهُونَ حَدِيثاً ١ هُمَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِمِنَ أَللَّهُ وَمَاۤ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ وَمِن نَّهْسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَمِيٰ بِاللَّهِ شَهِيداً ١

مَّنْ يُطِعِ أَلرَّسُولَ فَفَدَ آطَاعَ أَللَّهُ وَمَن تَوَلِّي فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَهِيظاً ﴿ وَيَفُولُونَ طَاعَةٌ ۖ هَاإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآيِهَةُ مِّنْهُمْ غَيْرَ أَلذِ تَفُولٌ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۗ <u></u> فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى أَللَّهُ وَكَعِيٰ بِاللَّهِ وَكِيلًّا ﴿ اَفِلاَ يَتَدَبَّرُونَ أَلْفُرْءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ أَللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ إِخْتِلَهِا كَثِيراً ۞ وَإِذَا جَاءَهُمُ ۚ أَمْرُ مِّنَ أَلاَمْنِ أُو الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهُ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى أَلرَّسُولِ وَإِلَىٰ الْوَلِي الْأَمْر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ أَلْذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ وَمِنْهُمْ وَلَوْلاً فَضْلُ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَاَّ يَعْتُمُ أَلشَّيْظَنَ إِلاًّ فَلِيلَّا ۞ فَفَاتِلْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكُ وَحَرَّضِ أَلْمُومِنِينَ ۗ عَسَى أَللَّهُ أَنْ يَّكُفَّ بَأْسَ أَلذِينَ كَهَـرُوَّا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ۞ مَّنْ يَشْهَعْ شَهَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُو نَصِيبُ مِّنْهَا ۗ وَمَنْ يَّشْهَعْ شَهَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ و كِفْلُ مِّنْهَا ۖ وَكَانَ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّفِيتاً ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً ﴿ \*أَلَّهُ لَا إِلَّهَ إِلاَّ هُوَّ لَيَجْمَعَنَّكُمْ وَ إِلَىٰ يَوْمِ أَلْفِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهُ وَمَنَ أَصْدَقُ مِنَ أَللَّهِ حَدِيثاً ﴿ فَهَا لَكُمْ فِي أَلْمُنَافِفِينَ مِعْتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوَّا أَتْرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنَ أَضَلَّ أَللَّهُ وَمَنْ يُضْلِل أَللَّهُ فَلَى تَجِدَ لَهُ و سَبِيلًّا ﴿ وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ حَمَا كَهَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمُ ۚ أَوْلِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ أَللَّهُ فَإِن تَوَلَّواْ فَخَذُوهُمْ وَافْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمُّ وَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً ١ اللَّا أَلذِيلَ يَصِلُونَ إِلَىٰ فَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَكُ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صَــدُورُهُمُوٓ أَنْ يُّفَاتِلُوكُــمُوٓ أَوْ يُفَاتِــلُواْ فَــوْمَهُمُّ وَلَوْ شَــآءَ أَللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَفَتَلُوكُمُّ فَإِنِ إِعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُفَتِلُوكُمْ وَأَلْفَواْ النَّكُمُ أَلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ أَللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًّا ١ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَّامَنُوكُمْ وَيَامَنُواْ فَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوَاْ إِلَى أَلْهِتْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا ۖ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْفُوَاْ إِلَيْكُمُ أَلسَّلَمَ وَيَكُبُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخَذُوهُمْ وَافْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِهْتُمُ وَهُمْ وَأُوْلَيِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَلْطَناً مَّبِيناً ٥

وَمَا كَانَ لِمُومِنِ أَنْ يَّفْتُلَ مُومِناً اللَّ خَطَاأُ وَمَى فَتَلَ مُومِناً خَطَاً فَتَحْريلُ رَفَبَةٍ مُّومِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةُ اِلَىٰٓ أَهْلِهِ ۚ إِلَّا أَنْ يَّصَّدَّفُواْ فِإِن كَانَ مِن فَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُومِنُ فَتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ مُّومِنَةٍ وَإِن كَانَ مِ فَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَ فَ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةُ الْمَي أَهْلِهِ وَتَحْرِيلُ رَفَبَةٍ مُّومِنَةٌ ﴿ فَمَس لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ أَللَّهُ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ﴿ وَمَنْ يَفْتُلْ مُومِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ و جَهَنَّمُ خَلِداً فِيهَا وَغَضِبَ أَللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ و وَأَعَدَّ لَهُ و عَذَاباً عَظِيماً ﴿ مَا يَآ لَيُهَا ءَامَنُ وَا إِذَا ضَرَبْتُ م فِي سَبِي لِ أَللَّهِ فَتَبَيَّنُ وَا وَلاَ تَفُ ولُواْ لِمَ لَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا عَــرَضَ أَلْحَيَــوْةِ أَلْدُنْيِـا فِعِنــدَ أَللَّهِ مَغَــانِمُ كَثِــيرَةٌ كَ ذَالِكَ كُنتُ م مِّ ل فَبْ لُ فَمَ لَ أَللَّهُ عَلَيْكُ مُ فِتَبَيّنُونَ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ١٠٠٥ هُ

لاَّ يَسْتَوِ أَلْفَاعِدُونَ مِنَ أَلْمُومِنِينَ غَيْرَ الْوَلِي أَلْضَرَر وَالْمُجَاهِدُونَ هِے سَبِيلِ أَللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنهُسِهِم وَاللَّهُم وَأَنهُسِهِم وَاللَّهِم وَاللَّهِم وَاللَّهِم وَاللَّهُم وَاللَّهُم وَاللَّهُم وَاللَّهِم وَاللَّهِم وَاللَّهِم وَاللَّهِم واللَّهِم واللَّهُم واللَّهِم واللَّهِم واللَّهِم واللَّهِم واللّهم واللَّهم واللّهم واللَّهم و وَأَنهُسِهِمْ عَلَى أَلْفَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّ وَعَدَ أَللَّهُ أَلْحُسْنِي وَفَضَّلَ أَللَّهُ أَلْمُجَاهِدِينَ عَلَى أَلْفَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً ﴿ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْهِرَةً وَرَحْمَةً ۗ وَكَانَ أَللَّهُ غَهُـوراً رَّحِيماً ۚ ۞ انَّ أَلذِينَ تَـوَقِيلهُمُ أَلْمَلَلِيكَـةُ ظَالِمة أَنْهُسِهِمْ فَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ فَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي أَلاَرْضَ فَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنَ أَرْضُ أَللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا ۚ فَا وْلَابِكَ مَأْوِيْهُمْ جَهَنَّهُ وَسَاءَتْ مَصِيراً ﴿ الاَّ أَلْمُسْتَضْعَهِينَ مِنَ أَلرَّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْـدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَـدُونَ سَبِيلًا ١ فِا<sub>ُ</sub> وْلَيِكَ عَسَى أَللَّهُ أَنْ يَعْهُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ أَللَّهُ عَهُوّاً غَهُورآ هُ ﴿ وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِي سَبِيل أَللَّهِ يَجِدْ فِي أَلأَرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وَسَعَةً وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ، مُهَاجِراً اِلَى أَللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ يُدْرِكُهُ أَلْمَوْتُ فَفَدْ وَفَعَ أَجْرُهُ و عَلَى أَللَّهُ وَكَانَ أَللَّهُ غَهُوراً رَّحِيماً ۚ ۞ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي أَلاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ آن تَفْصُرُواْ مِنَ أَلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمُوٓ أَنْ يَّهْتِنَكُمُ أَلْذِينَ كَهَرُوٓا إِنَّ أَلْكِهِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوّاً مُّبِيناً ٥

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَفَمْتَ لَهُمُ أَلصَّلَوْهَ فَلْتَفُمْ طَآيِهَةُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَاخُذُوٓا أَسْلِحَتَهُم م فَعِكَ وَلْيَكُونُواْ فَلْيَكُونُواْ مِنْ وَّرَآيِكُمْ وَلْتَاتِ طَآيِهَةُ اخْرِي لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَاخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمٌ وَدَّ أَلذِينَ حَهَــرُواْ لَوْ تَغْهُــلُونَ عَنَ اَسْـلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُـمْ فَيَمِيــلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَ إِن كَانَ بِكُمْ وَ أَذِيَ مِّس مَّطرِ أَوْ كُنتُم مَّرْضِينَ أَن تَضَعُوٓاْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمُ ۚ إِنَّ أَللَّهَ أَعَدَّ لِلْكِهِرِينَ عَذَاباً مُّهِينآ ۗ ٥ فَإِذَا فَضَيْتُمُ أَلصَّلَوْةَ فَاذْكُرُواْ أَللَّهَ فِيَهَا وَفَعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِكُم مَا إِذَا إَطْمَا أَنْنتُم مَا فِيمُواْ أَلصَّلَوْةً إِنَّ أَلصَّلَوْةً كَانَتْ عَلَى أَلْمُ ومِنِينَ كِتَاباً مَّوْفُوتاً ۚ ۞ وَلاَ تَهِنُواْ فِي إِبْتِغَاءِ أَلْفَوْمُ إِن تَكُونُواْ تَالَمُونَ فِإِنَّهُمْ يَالَمُونَ كَمَا تَالَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ أُللَّهِ مَا لاَ يَرْجُونَ وَكَانَ أُللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ١ ﴿ وَإِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ أَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ أَلنَّاسِ بِمَا أُريْكَ أَللَّهُ وَلاَ تَكُس لِّلْخَابِنِينَ خَصِيماً ۗ ٥

وَاسْتَغْهِرِ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ غَهُـوراً رَّحِيماً ۗ ۞ وَلاَ تُجَـٰدِلْ عَى أَلْذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْهُسَهُمُّوْ إِنَّ أَللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَى كَانَ خَوَّاناً آثِيماً ۚ ۞ يَسْتَخْهُونَ مِنَ أَلنَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْهُونَ مِنَ أَللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ ۚ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضِىٰ مِنَ أَلْفَوْلِ ۗ وَكَانَ أَللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ هُ هَانَتُمْ هَلَـؤُلَاءِ جَلْدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا فِمَنْ يُّجَلِدِلُ أَللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ أَم مَّنْ يَّكُولُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًّا ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَهْسَهُ و ثُمَّ يَسْتَغْهِر أَللَّهَ يَجِدِ أَللَّهَ غَهُوراً رَّحِيماً ۚ ۞ وَمَنْ يَّكْسِب اثْماً فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَ عَلَىٰ نَفْسِهُ عَلَىٰ نَفْسِهُ عَلَىٰ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً شُ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيَّةً آوِ اثْماً ثُمَّ يَـرْمِ بِـهِـ بَريْـاً فَفَـدِ إِحْتَمَـلَ بُهْتَـٰناً وَإِثْماً مُّبيناً ۖ ﴿ وَلَوْلاً فَضْلُ أَللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ و لَهَمَّت طَّآيِهَةٌ مِّنْهُمُ وَ أَنْ يُّضِلُّوكُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنهُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ أَللَّهُ عَلَيْكَ أَلْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ أَللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً ١ ١ ١ ١

\*لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّں نَّجْوِيْهُمُوۤ إِلاَّ مَنَ آمَرَ بِصَدَفَةٍ أَوْ مَعْـرُوفٍ أَوِ اصْلَحِ بَيْنَ أَلنَّاسٌ وَمَـنْ يَّفْعَـلْ ذَالِكَ إَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ أَللَّهِ فِسَوْفَ نُوتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ﴿ وَمَلْ يُّشَافِي أَلرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ أَلْهَدِي وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيل الْمُومِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلِّين وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ﴿ اللَّهَ لاَ يَغْمِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْمِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَاءَ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَفَد ضَّلًا ضَلَلًا بَعِيداً ﴿ اللهُ يَدْعُونَ مِس دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَااً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَنا مَّريداً ۞ لَّعَنه أَللَّهُ وَفَالَ لَّاتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَّهْرُوضاً ۞ وَلْأَضِاَّتُهُمْ وَلْأَمَنِّيَنَّهُمْ وَءَلاَمُرَنَّهُ مْ فَلَيْبَتِّكُ لَّ عَاذَانَ أَلاَنْعَلِمِ وَءَلاَمُرَنَّهُ مْ فِلَيْغَـيّرُنَّ خَلْـقَ أَللَّهِ وَمَـنْ يَتَّخِـذِ أَلشَّـيْطَنَ وَلِيّاً مِّـن دُونِ أَللَّهِ فَفَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُّبِيناً ﴿ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِ مُ وَمَا يَعِدُهُمُ أَلشَّيْظُنُ إِلاَّ غُـرُوراً ﴿ الْآلِيكَ مَا أُويْهُمْ جَهَنَّمُ وَلاَ يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصاً ١٠٠ ١٠٠٠

وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِه مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَداً وَعْدَ أَللَّهِ حَفّاً وَمَلَ اصْدَقُ مِلَ أَللَّهِ فِيلَّا ﴿ لَيْ لَيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ أَلْكِتَابٌ مَنْ يَعْمَلْ سُوْءاً يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَجِـدْ لَهُو مِـں دُوںِ أَللَّهِ وَلِيّاً وَلاَ نَصِـيراً ۚ ۞ ﴿وَمَــنْ يَّعْمَـلْ مِـنَ أَلصَّـلِحَاتِ مِـن ذَكَـرِ أَوْ انْـثِيٰ وَهُـوَ مُـومِنٌ فِالْوَلْمِيكَ يَدْخُلُونَ أَلْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَفِيراً ﴿ وَمَنَ آحْسَنُ دِيناً مِّمَّنَ آسْلَمَ وَجْهَهُ وللهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيهِا ۗ وَاتَّخَذَ أَللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًّا ۞ وَلِلهِ مَا فِي أَلسَّ مَاوَتِ وَمَا فِي أَلاَرْضِ وَكَانَ أَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطاً ﴿ وَيَسْتَهْتُونَكَ فِي أَلنِّسَاءً فَل أَللَّهُ يُهْتِيكُمْ فِيهِ نَّ وَمَا يُتْلِي عَلَيْكُمْ فِي أَلْكِتَابِ فِي يَتَامَى أُلنِّسَآءِ أَلْتِهِ لاَ تُوتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَهِينَ مِنَ أَلُولْ لَانِ وَأَن تَفُومُ وَأَ لِلْيَتَا مِن بِالْفِسْطِ وَمَا تَهْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ أَللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً ١

وَإِنِ إِمْرَأَةٌ خَافِتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أو اعْرَاضاً فِلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَّصَّلَحَا بَيْنَهُمَا صَلْحاً وَالصَّلْحُ خَيْرُ ۖ وَالْحُضِرَتِ أَلاَنهُ سُ أَلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّفُواْ فَإِلَّ أَللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴿ وَلَى تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ أَلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فِلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ أَلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّفَ يُ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّفُواْ فِإِنَّ أَللَهَ كَانَ غَهُ وراً رَّحِيماً ﴿ ﴿ وَإِنْ يَّتَهَرَّفَا يُغْنِ أَللَّهُ كُلَّا مِّن سَعَتِهُ عَ وَكَانَ أَللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً ﴿ وَلِلهِ مَا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي أَلاَرْضِ وَلَفَدْ وَصَّيْنَا أَلذِينَ الُوتُواْ أَلْكِتَابَ مِن فَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ أَنِ إِتَّفُواْ أَللَّهُ وَإِن تَكْفِرُواْ فِإِنَّ لِلهِ مَا فِي أَلسَّمَٰوَاتِ وَمَا فِي أَلاَرْضِ وَكَانَ أَللَّهُ غَنِيّاً حَمِيداً ﴿ وَلِلهِ مَا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي أَلاَرْضٌ وَكَفِي بِاللَّهِ وَكِيلًا انْ يَّشَأْ يُنْهِبْكُمْ وَ أَيُّهَا أَلْنَّاسُ وَيَاتِ بِئَاخَرِينَ وَكَانَ أُللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ فَدِيراً ﴿ مَّ مَّل كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ أَلدُّنْيِا فِعِندَ أَللَّهِ ثَـوَابُ أَلدُّنْيا وَالأَخِرَةُ وَكَانَ أَللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً ١ يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ فَوَّمِينَ بِالْفِسْطِ شُهَدَآءَ لِلهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنهُسِكُمُ ۚ أُو أَلْوَالِدَيْں وَالأَفْرَبِينَ ۖ إِنْ يَّكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَفِيراً فِ اللَّهُ أَوْلِي بِهِمَا فِلاَ تَتَّبِعُواْ أَلْهَ وِينَ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَـلُواَا · اللَّهُ وَا أَوْ تُعْرِضُواْ فِإِنَّ أَللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرآ ۚ ۞ يَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ أَلذِ نَرَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ أَلذِحَ أَنزَلَ مِن فَبْلُ وَمَنْ يَّكُهُرْ بِاللَّهِ وَمَلْمِيكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ أَلاَخِر فَفَد ضَّلَّ ضَلَلًا بَعِيداً ۞ انَّ أَلذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَهَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَهَرُواْ ثُمَّ إَزْدَادُواْ كُهْراً لَّمْ يَكُسِ أَللَّهُ لِيَغْهِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ بَشِر أَلْمُنَافِفِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً الِيماً ﴿ أَلَادِينَ يَتَّخِذُونَ أَلْكِهِرينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ أَلْمُومِنِينَ أَيْبْتَغُونَ عِندَهُمُ أَلْعِزَّةَ فِإِنَّ أَلْعِزَّةَ لِلهِ جَمِيعاً ﴿ \*وَفَدْ نُزِّلَ عَلَيْكُمْ فِي أَلْكِتَابِ أَنِ إِذَا سَمِعْتُمْوَ ءَايَاتِ أَللَّهِ يُكْفِرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَا ۖ بِهَا فِلاَ تَفْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ٓ إِنَّكُمُ وَ إِذاً مِّثْلُهُمُّوٓ إِنَّ أَللَّهَ جَامِعُ أَلْمُنَامِفِينَ وَالْكِهِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً ١

أَلذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِّنَ أَللَّهِ فَالْوَاْ أَلَمْ نَكُس مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْجُهِرِينَ نَصِيبٌ فَالْوَاْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ أَلْمُومِنِينٌ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ أَلْفِيَامَةٌ وَلَنْ يَجْعَلَ أَللَّهُ لِلْجُهِرِينَ عَلَى أَلْمُومِنِينَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو خَدِعُهُم وَإِذَا فَامُوٓاْ إِلَى أَلصَّلَوْةِ فَامُواْ كُسَالِيٰ يُرَآءُونَ أَلنَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ أَللَّهَ إِلاَّ فَلِيلًا ﴿ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَا إِلَىٰ هَلَـ وُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَ وَلَاءٍ وَمَنْ يُضْلِلِ أَللَّهُ فَلَى تَجِدَ لَهُ وَسَبِيلًا ﴿ يَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُـواْ لاَ تَتَّخِـذُواْ أَلْكِهِريـنَ أَوْلِيَآءَ مِـن دُونِ أَلْمُـومِنِينَ أَلْمُنَاهِفِينَ فِي أَلدَّرَكِ أَلاَسْ هَل مِنَ أَلبَّارٍ وَلَى تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً هُ الاَّ أَلذِيلَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِاللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلهِ فَانُوْلَكِيكَ مَعَ أَلْمُ ومِنِينَ وَسَوْفَ يُوتِ أَللَّهُ أَلْمُ ومِنِينَ أَجْراً عَظِيماً ﴿ مَّا يَفْعَلُ أَللَّهُ بِعَذَابِكُمْ وَ إِن شَكْرُتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ أَللَّهُ شَاكِراً عَلِيماً ١

«لاَّ يُحِبُّ أَللَّهُ أَلْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ أَلْفَوْلِ إِلاَّ مَن ظَلِم وَكَانَ أُللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً ۚ ۞ إِن تُبْدُواْ خَيْراً اَوْ تُخْهُوهُ أَوْ تَعْهُواْ عَى سُوَءِ فَإِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَفِواً فَدِيراً ۞ انَّ أَلذِينَ يَكْفِرُونَ بِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُريدُونَ أَنْ يُّهَرِّفُواْ بَيْنَ أَللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَفُولُونَ نُــومِنُ بِبَعْــضٍ وَنَكْهُــرُ بِبَعْـضِ وَيُريــدُونَ أَنْ يَّتَّخِــذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ اوْلَلِيكَ هُمْ أَلْكَاهِرُونَ حَفّاً وَأَعْتَدْنَا لِلْجُهِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً ﴿ وَالذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسَلِهِ عَلْمَا اللَّهِ وَرُسَلِهِ عَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسَلِهِ عَامَنُوا اللَّهِ عَامَنُوا اللَّهِ عَامَنُوا اللَّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا وَلَمْ يُهَرّفُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَ الْوْلَيِكَ سَوْفَ نُوتِيهِمُوٓ وَلَيْ عَالَمُ وَ لَوْتِيهِمُ وَ الْجُورَهُمُ وَكَانَ أَللَّهُ غَهُوراً رَّحِيماً ﴿ يَسْئَلُكَ أَهْلُ أَلْكِتَاب أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابِاً مِّنَ أَلسَّمَاءٌ فَفَدْ سَأَلُواْ مُوسِينَ أَكْبَرَ مِ ذَالِكَ فَفَالُوٓا أَرنَا أَللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ أَلصَّاعِفَةُ بِظُلْمِهِمُّ ثُمَّ إَتَّخَذُواْ أَلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ أَلْبَيَّنَاتُ فَعَهَوْنَا عَى ذَالِكُ وَءَاتَيْنَا مُوسِىٰ سُلْطَناً مُّبيناً ﴿ وَرَبَعْنَا بَوْفَهُمُ أَلطُّ ورَ بِمِيثَافِهِم وَفُلْنَا لَهُمُ الْدُخُلُواْ أَلْبَابَ سُجَّداً وَفُلْنَا لَهُمْ لاَ تَعَدُّواْ فِي أَلسَّبْتِّ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَافاً غَلِيظآ ١

فَيِمَا نَفْضِهِم مِّيثَ<sup>ن</sup>فَهُمْ وَكُهْرِهِم بِئَايَٰتِ أَللَّهِ وَفَتْلِهِمُ أَلاَنْبِئَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَفَوْلِهِمْ فُلُوبُنَا غُلْفُ ۖ بَلْ طَبَعَ أَللَّهُ عَلَيْهَا بِكُهْرِهِمْ فِلاَ يُومِنُونَ إِلاَّ فَلِيلَا ۞ وَبِكُبْرِهِمْ وَفَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَ<sup>ن</sup>ناً ا عَظِيماً ۞ وَفَوْلِهِمُ ۚ إِنِّا فَتَلْنَا أَلْمَسِيحَ عِيسَى إَبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ أَللَّهُ ﴿ وَمَا فَتَـلُوهُ وَمَا صَـلَبُوهُ وَلَكِس شَـبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ أَلذِيـنَ إَخْتَلَهُواْ فِيهِ لَهِمِ شَكِّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ اللَّ إَيِّبَاعَ أَلظَّيَّ وَمَا فَتَلُوهُ يَفِيناً ۚ ۞ بَـل رَّفِعَـهُ أَللَّهُ إِلَيْهِ وَكَـانَ أَللَّهُ عَزيـزاً حَكِيمـاً ﴿ وَإِن مِّنَ آهْلِ أَلْكِتَابِ إِلاَّ لَيُومِنَى بِهِ فَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ أَلْفِيَامَةِ يَكُولُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ﴿ فَبِظُلْمٍ مِّلَ أَلْذِيلَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ احِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَى سَبِيلِ أَللَّهِ كَثِيراً ۞ وَأَخْذِهِمُ أَلرّبَواْ وَفَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ وَأَكْلِهِمُ وَأَمْوَلَ أَلنَّاسِ بِالْبَاطِلُ وَأَعْتَدْنَا لِلْجُهِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً اَلِيما أَ ١ الَّحِيلَ اللَّحِي أَلرَّاسِخُونَ فِي أَلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُومِنُونَ يُومِنُونَ بِمَا النَّالِ إِلَيْكَ وَمَا النَّالُوةُ وَالْمُولِيمِينَ أَلصَّلَوٰةٌ وَالْمُوتُونَ أَلزَّكُوةً وَالْمُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلاَخِرِ الْوْلَكِيِكَ سَنُوتِيهِمُوٓ أَجْراً عَظِيماً ١

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيَيِنَ مِنْ بَعْدِهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسِيٰ وَأَيُّوبَ وَيُونِسَ وَهَلِرُونَ وَسُلَيْمَنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً ﴿ وَرَسُلًا فَدْ فَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن فَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَفْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكَلَّمَ أَلَّهُ مُوسِي تَكْلِيماً ﴿ وَلِهُ لِللَّهُ مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِيَللَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى أَللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ أَلرُّسُلْ وَكَانَ أَللَّهُ عَزيزاً حَكِيماً ۖ ﴿ \* لَكُولِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ وبِعِلْمِهِ وَالْمَلَيِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَ فِي بِاللَّهِ شَهِيداً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ حَمَا لَهُ الَّهِ اللَّهِ عَمَا لَهُ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَصَدُّواْ عَى سَبِيلِ أَللَّهِ فَد ضَّلُّواْ ضَلَلًا بَعِيداً ١ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ حَجَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُ لِ أَللَّهُ لِيَغْهِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيفاً ١ الا طريق جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدأ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيراً ﴿ يَأَيُّهَا أَلنَّاسُ فَدْ جَآءَكُمُ أَلرَّسُولُ بِالْحَقّ مِ رَبَّكُمْ فَئَامِنُواْ خَيْراً لَّكُمُّ وَإِن تَكْفِرُواْ فَإِنَّ لِلهِ مَا فِي أَلسَّمَوْتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً شَي

يَنَأَهْلَ أَلْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَفُولُواْ عَلَى أَللَّهِ إِلاَّ أَلْحَقَّ إِنَّمَا أَلْمَسِيحُ عِيسَى إَبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ أَللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَ أَلْفِيهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُ لِهِ } وَلاَ تَفُولُواْ ثَلَاثَةُ إِنتَهُ واْ خَيْراً لَّكُمُ وَ إِنَّمَا أَللَهُ إِلَـٰهُ وَاحِـٰدُ سُبْحَانَهُوٓ أَنْ يَّكُونَ لَهُو وَلَدُ ۖ لَّهُو مَا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي أَلاَرْضِ وَكَ فِي بِاللَّهِ وَكِيلًّا ۞ لَّـنْ يَّسْتَنكِـ فَ أَلْمَسِيحُ أَنْ يَّكُونَ عَبْداً لِلهِ وَلاَ أَلْمَلَيكَةُ الْمُفَرَّبُونَ وَمَـنْ يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فِسَيَحْشُرُهُمُو إِلَيْهِ جَمِيعاً ﴿ هُ فَأَمَّا أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَتِ فِيُ وَقِيهِمُوۤ الْحُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّں فَضْلِهِۦ وَأُمَّا أَلذِينَ إَسْتَنكَهُ وا وَاسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً الِيما وَلاَ يَجِـدُونَ لَهُـم مِّـں دُونِ أَللَّهِ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً ﴿ هُ يَـٰٓأَيُّهَا أَلنَّاسُ فَـدْ جَـآءَكُم بُرْهَا لِنَ مِّـں رَّبِّكُـمْ وَأَنـزَلْنَاۤ إِلَيْكُـمْ نُـوراً مُّبِينـآ ﴿ فَأَمَّا أَلْذِيلَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُواْ بِهِ وَسَيْدْخِلُّهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ وَ إِلَيْهِ صِرَاطاً مُّسْتَفِيماً ١

يَسْتَهْتُونَكَ فَلِ أَللَهُ يُهْتِيكُمْ فِي أَلْكَلَلَةٌ إِنِ إِمْرُوُّا هَلَكَ لَكُسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ وَ لَهُ تَ بُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ وَلَدُ فَا فَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سُورَةُ أَلْمَآيِدَةِ

## بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰنِ أُلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوَاْ أَوْبُواْ بِالْعُفُودِ هِ الْحِلَّةِ لَكُم بَهِيمَةُ الْانْعَلَمِ اللَّهَ الذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحْكُمُ مَا يُرِيدُ هُ يَنَأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَلَيِرَ اللَّهِ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ هُ يَنَأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَلَيِرَ اللَّهِ وَلاَ الشَّهُرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْى وَلاَ الْفَلَيِدَ وَلاَ ءَآمِينَ الْبَيْتَ وَلاَ الشَّهُرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْى وَلاَ الْفَلَيِدَ وَلاَ عَلَيْتُمْ فَاصْطَادُواْ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضِ اللَّهُ مِن رَبِّهِمْ وَرِضْوَناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلاَ يَجْرِمَنَكُمْ شَنَالُ فَوْمِ اللهَ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَل وَلاَ يَجْرِمَنَكُمْ شَنَالُ فَوْمِ اللهِ وَالتَّفْوِيُ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الْلاَثْمِ وَالْعُدُولُ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْلاَثِمِ وَالتَّفْوِيُ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الْلاَثِمِ وَالتَّفْوِيُ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الْلاَثِمِ وَالتَّفْوِيُ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الْلاَثِمِ وَالْعُدُولُ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْلِاثِمِ وَالتَّفْوِيُ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الْلاَثِمِ وَالْعُدِيدُ الْعِفَابُ هُ

\*حُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ أَلْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ أَلْخِنزِيرِ وَمَآ الْهِلَ لِغَيْرِ أَللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِفَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ أُلسَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى أُلنَّصُبِ وَأَن تَسْتَفْسِمُواْ بِالأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْنُ أَلْيَوْمَ يَبِسَ أَلذِينَ كَفِرُواْ مِن دِينِكُمْ فِلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْتِ أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِهِ وَرَضِيتُ لَكُمُ أَلِاسْلَمَ دِيناً فَمَلُ الضَّطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِ ّثْمِ فَإِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَسْئَلُونَكَ مَاذَآ الْحِلَّ لَهُمُّ فُلُ احِلَّ لَكُمُ أَلطَّيِّبَتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ أَلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ أَللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ إِسْمَ أَللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّفُواْ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ سَرِيعُ أَلْحِسَابٌ ۞ أِلْيَوْمَ الْحِلَّ لَكُمُ أَلطَّيَّبَتُ وَطَعَامُ أَلذِينَ الْوتُواْ أَلْكِتَابَ حِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ أَلْمُومِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ أَلذِينَ الُوتُواْ أَلْكِتَابَ مِن فَبْلِكُمْ وَ إِذَا عَاتَيْتُمُوهُنَّ الْجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَلِهِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِتَ أَخْدَانٌ وَمَنْ يَّكْهُرْ بِالْإِيمَالِ فَفَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي أَلْاَخِرَةِ مِنَ أَلْخَاسِرِينَ ١

\*يَنَأَيُّهَا أَلذِيـنَ ءَامَنُـوَاْ إِذَا فُمْتُـمُوۤ إِلَى أَلصَّـلَوٰةِ فَاغْسِـلُواْ وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمُوٓ إِلَى أَلْمَرَاهِ فِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُ مُوٓ إِلَى أَلْكَعْبَيْ وَإِن كُنتُمْ جُنباً فِاطَّهَّرُوٓاْ وَإِن كُنتُم مَّرْضِي أَوْ عَلَىٰ سَهِرِ أَوْ جَاءَ احَدُ مِّنكُم مِّنَ أَلْغَآيِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ أَلنِّسَآءَ فِلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُريدُ أَللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُّرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَـهُ و عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَّ ۞ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةً أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَافَهُ أَلذِ وَاثَفَكُم بِهِ إِذْ فُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا بِذَاتِ أَلصُّدُورٌ ۞ يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ فَوَّمِينَ لِلهِ شُهَدَآءَ بِالْفِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَالُ فَوْمٍ عَلَيْ أَلاَّ تَعْدِلُوا إعْدِلُوا هُوَ أَفْرَبُ لِلتَّفْوِي وَاتَّفُوا أَللَّهُ إِنَّ أُللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَـلُونَ ۞ وَعَـدَ أُللَّهُ أَلذِيـنَ ءَامَنُـواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْهِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ٥

وَالذِينَ كَهِرُواْ وَكَذَّبُواْ بِئَايَتِنَا الْوْلَلِيكَ أَصْحَبُ أَلْجَحِيهِ ﴿ يَأَيُّهَا أَلْدِينَ ءَامَنُواْ الذَّكُرُواْ نِعْمَتَ أُللَّهِ عَلَيْكُ مُوٓ إِذْ هَمَّ فَوْمُ آنْ يَبْسُطُوٓاْ إِلَيْكُ مُوٓ أَيْدِيَهُمْ فَكَ قَ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتَّفُواْ أَللَّهُ وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل أَلْمُومِنُونَ ۞ \*وَلَفَدَ آخَذَ أَللَّهُ مِيثَانِ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ إِثْنَعُ عَشَرَ نَفِيباً وَفَالَ أَللَّهُ إِنَّهِ مَعَكُمْ لَيِسَ اَفَمْتُمُ أَلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ أَلزَّكَوْةَ وَءَامَنتُ مِ بِرُسُ لِي وَعَزَّرْتُمُ وَهُمْ وَأَفْرَضْ تُمُ أَلْلَهَ فَرْضً أَ حَسَناً لُأَكَةٍ رَتَ عَنكُمْ سَيِّ اتِكُمْ وَلُأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِه مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ فَمَن كَهَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَفَد ضَّلَّ سَوَآءَ أَلسَّبِيلٌ ۞ فَبِمَا نَفْضِهِم مِيثَافَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا فُلُوبَهُمْ فَاسِيَةً يُحَرَّفُونَ أَلْكَـلِمَ عَـں مَّوَاضِعِهِۦ وَنَسُـواْ حَظّاً مِّمَّـا ذُكِّـرُواْ بِهُ وَلاَ تَـزَالُ تَطّلِعُ عَلَىٰ خَآيِنَةٍ مِّنْهُمُ وَ إِلاًّ فَلِيلًا مِّنْهُمْ فِاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفِحِ انَّ أَللَّهَ يُحِبُّ أَلْمُحْسِنِينَ ١

وَمِنَ أَلذِينَ فَالُوٓا إِنَّا نَصَرِى أَخَذْنَا مِيثَافَهُمْ فَنَسُواْ حَظّاً مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ عَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَلَوَة وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْفِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ أَللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ۞ يَاأَهْلَ أَلْكِتَابِ فَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفِونَ مِنَ أَلْكِتَابِ وَيَعْفِواْ عَن كَثِيرٍ ١ فَدْ جَاءَكُم مِّنَ أَللَّهِ نُورُ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ۞ يَهْدِه بِهِ أَللَّهُ مَسِ إِتَّبَعَ رِضْوَانَهُو سُبُلَ أَلسَّكُمْ وَيُخْرِجُهُ مِ مِّ نَ أَلظُّلُمَ تِ إِلَى أَلتُّورِ بِإِذْنِهُ-وَيَهْ دِيهِمُ وَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَفِيمٍ ۞ ﴿ لَّفَدْ حَهِرَ أَلذِينَ فَالْوَاْ إِنَّ أَللَّهَ هُوَ أَلْمَسِيحُ إِبْنُ مَرْيَمَ فَلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ أُللَّهِ شَئًا إِنَ آرَادَ أَنْ يَّهْلِكَ أَلْمَسِيحَ إَبْنَ مَرْيَامَ وَالْمَاهُ وَمَاس فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَلِلهِ مُلْكُ أَلسَّمَوَتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُـى مَـا يَشَـآءٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُـلِّ شَيْءٍ فَـدِيرٌ ٥

وَفَالَتِ أَلْيَهُ وَدُ وَالنَّصَارِىٰ نَحْلُ أَبْنَا وَأُ اللَّهِ وَأُحِبَّ وَهُو فَلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلَ آنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْهِرُ لِمَى يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ ولِلهِ مُلْكُ أَلسَّمَاوَتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ أَلْمَصِيرٌ ۞ يَنَأَهْلَ أَلْكِتَابِ فَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ أَلرُّسُل أَن تَفُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنُ بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ فَفَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءِ فَدِيرٌ ۞ وَإِذْ فَالَ مُوسِىٰ لِفَوْمِهِ يَافَوْمِ الْذَكُرُواْ نِعْمَـةَ أَللَّهِ عَلَيْكُـمُوٓ إِذْ جَعَـلَ فِيكُـمُوٓ أَنْبِئَآءَ وَجَعَلَكُـم مُّلُوكًآ وَءَاتِيكُم مَّا لَمْ يُـوتِ أَحَـداً مِّـنَ أَلْعَلَمِـينُّ ۞ يَافَـوْمِ الدُّخُـلُواْ أَلاَرْضَ أَلْمُفَدَّسَةَ أَلْتِهِ كَتَبَ أَللَّهُ لَكُمُّ وَلاَ تَرْتَـدُّواْ عَلَىٰ أَدْبُركُمْ فَتَنفَلِبُواْ خَسِريتَ ۞ فَالُواْ يَامُوسِينَ إِنَّ فِيهَا فَوْماً جَبّارِينَ وَإِنَّا لَى نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُواْ مِنْهَا ۖ فَإِنْ يَّخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ ۞ ﴿فَالَ رَجُلُ مِنَ أَلْذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ أَللَّهُ عَلَيْهِمَا آوْذُخُلُواْ عَلَيْهِمُ أَلْبَابٌ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُ وَنَّ وَعَلَى أَللَّهِ فِتَ وَكَّلُوٓا إِل كُنتُ م مُّ ومِنِينَّ ٥

فَالُواْ يَهُ وسِينَ إِنَّا لَى نَّدْخُلَهَا أَبَداً مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَفَاتِلاً إِنَّا هَاهُنَا فَاعِدُونَ ۞ فَالَ رَبِّ إِنَّهِ لاَ أَمْلِكُ إِلاَّ نَهْسِهِ وَأَخِهُ فِاهْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَلْفَوْم أَلْفَاسِ فِينَ ۚ ۞ فَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ مُوٓ أَرْبَعِ بِنَ سَنَةً يَتِيهُ ونَ فِي أَلاَرْضٌ فِلاَ تَاسَ عَلَى أَلْفَوْمِ أَلْفَسُومِ ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إَبْنَىَ ادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ فَرَّبَا فُرْبَاناً فَتُفْبِّلَ مِنَ آحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَفَبَّلْ مِنَ أَلاَخَر فَالَ لَأَفْتُلَنَّكُّ فَالَ إِنَّمَا يَتَفَبَّلُ أَللَّهُ مِنَ أَلْمُتَّفِين ﴿ لَيِن بَسَطْتً إِلَىَّ يَدَكَ لِتَفْتُلَنِهِ مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ لِلْفْتُلَكُ إِنِّي أَخَافُ أَللَّهَ رَبَّ أَلْعَلَمِين ﴿ إِنِّي الريدُ أَن تَبُوَّأُ بِإِثْمِ وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنَ أَصْحَبِ أَلْبَارٌ وَذَلِكَ جَزَوُّا الظَّلِمِينَ ﴿ وَطَوَّعَتْ لَهُ وَ نَهْسُهُ وَ فَتُلَ أَخِيهِ فَفَتَلَهُ وَ فَأَصْبَحَ مِنَ أَلْخَاسِرِينَ ۗ ١ فَبَعَثَ أَللَّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي أَلاَرْضِ لِيُريَهُ و كَيْفَ يُورِك سَوْءَةَ أُخِيهُ فَالَ يَلْوَيْلَتِينَ أُعَجَزْتُ أَن آكُونَ مِثْلَ هَلْذَا أَلْغُرَابِ فِ الْوَارِي سَوْءَةَ أَخِي فِأَصْبَحَ مِنَ أَلنَّ دِمِينَ ١٠٠

مِنَ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِتَ إِسْرَآءِيلَ أُنَّلُهُ و مَن فَتَلَ نَهْساً بِغَيْرِ نَهْسٍ آوْ فَسَادٍ فِي أَلاَرْضِ فَكَأَنَّمَا فَتَلَ أَلنَّاسَ جَمِيعاً وَمَلَ آحْيِاهَا فِكَأَنَّمَا أَحْيَا جَمِيعاً ﴿ وَلَفَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي أَلاَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ إِنَّمَا جَـزَوَا الذِيـنَ يُحَارِبُونَ أَللَّهَ وَرَسُـولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي أَلاَرْضِ فِسَاداً أَنْ يُّفَتَّلُوٓاْ أَوْ يُصَلَّبُوٓاْ أَوْ تُفَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأُرْجُلُهُ مِ مِّنْ خِلَهٍ أَوْ يُنهَوْاْ مِنَ أَلاَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِرْیٌ فِي أَلدُّنْيا وَلَهُمْ فِي أَلاَخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ الاَّ أَلذِيلَ تَابُواْ مِل فَبْلِ أَن تَفْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوٓاْ أَنَّ أَللَّهَ غَهُـورٌ رَّحِيـمُ ﴿ يَأَيُّهَا أَلذِيـنَ ءَامَنُـواْ إِتَّفُـواْ أُللَّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيْهِ أَلْوَسِيلَةً وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُمْلِحُونَّ ۞ إِنَّ أَلذِينَ كَمَ رُواْ لَوَ آنَّ لَهُم مَّا فِي أَلاَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ و مَعَهُ و لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلْفِيَامَةِ مَا تُفَبِّلَ مِنْهُمُّ وَلَهُمْ عَذَابُ آلِيمٌ ۞

يُرِيــــدُونَ أَنْ يَّخْرُجُــواْ مِــنَ أَلْبَّارٍ وَمَــا هُــم بِخَـٰــرِجِينَ مِنْهَــآ وَلَهُمْ عَـذَابٌ مُّفِيـمُّ ۞ وَالسَّارِفُ وَالسَّارِفَةُ فَطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَلَلًا مِّنَ أَللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيـزُ حَكِيةٌ ﴿ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ أَللَّهُ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ أَللَّهَ غَهُورٌ رَّحِيثُمْ ﴿ اللَّهُ تَعْلَمَ الَّهَ أَللَّهُ لَهُو مُلْكُ أَلسَّمَوَٰتِ وَالأَرْضِ يُعَذِّبُ مَلْ يَّشَاءُ وَيَغْهِرُ لِمَ نَ يَّشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءِ فَدِيرٌ ﴿ هُ مِنَأَيَّهَا أُلرَّسُولُ لاَ يُحْزنَكَ أَلذِينَ يُسَلرعُونَ فِي أَلْكُفِر مِنَ أَلذِيلَ فَالُوٓا ءَامَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُومِن فُلُوبُهُمْ وَمِلَ أَلذِينَ هَادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِفَوْمِ اخَريلَ لَمْ يَاتُوكُ يُحَرَّفُونَ أَلْكَلِمَ مِلْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَفُ ولُونَ إِن أُوتِيتُ مَ هَا ذَا فَخُ ذُوهُ وَإِن لَّهُ تُوتَوْهُ وَإِن لَّهُ تُوتَوْهُ فَاحْذَرُواْ وَمَنْ يُسردِ أَللَّهُ فِتْنَتَهُ وَ فَلَى تَمْلِكَ لَهُ وَمِنَ أَللَّهِ شَـئاً اوْلَيهِ كَ أَلذِي لَمْ يُردِ أَللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ فُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي أَلدُّنْيِا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي أَلاَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿

سَـمَّعُونَ لِلْكَـذِبِ أَكَّـلُونَ لِلسَّحْتِّ فِلِهِ جَـآءُوكَ فِاحْكُم بَيْنَهُمْ وَ أُوَ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوكَ شَـئُأَ وَإِنْ حَكَمْتَ فِاحْكُم بَيْنَهُم بِالْفِسْطِّ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ أَلْمُفْسِطِين ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ أَلتَّوْرِينَةُ فِيهَا حُكْمُ أَللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَالِكَ وَمَا الْوَلَيِكَ بِالْمُومِنِينَ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا أَلْتَوْرِيْكَ إِنَّا أَلْتَوْرِيْكَ فِيهَا هُدِيَ وَنُـورُ يَحْكُمُ بِهَا أُلتَّبِيئَـونَ أَلذِيـنَ أَسْلَمُواْ لِلذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالاَحْبَارُ بِمَا أَسْتُحْفِظُواْ مِس كِتَابِ أَللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شَهَدَآءً فِلاَ تَخْشَوا أَلنَّاسَ وَاخْشَوْتِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِعَايَتِ ثَمَناً فَلِيلًا وَمَى لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ أَللَّهُ فَاتُوْلَيِكَ هُمُ أَلْكَامِرُونَ ﴿ ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ أَلنَّفِسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْسِ وَالْأَنْفَ بِالأنفِ وَالأَذْنَ بِالأَذْنِ وَالسِّتَّ بِالسِّتِّ وَالْجُرُوحَ فِصَاصٌ فَمَس تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَعَارَةٌ لَّهُو وَمَس لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ أَللَّهُ فَا وْلَابِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ١

وَفَهَّيْنَا عَلَيْ ءَاثِرُهِم بِعِيسَى إَبْسِ مَرْيَمَ مُصَدِّفاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ أَلْتَوْرِيْـةُ وَءَاتَيْنَــهُ أَلِانجِيـلَ فِيـهِ هُــدَى وَنُــورٌ وَمُصَــدِّفاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ أَلتَّوْرِيْةِ وَهُدىَ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّفِينَ ۗ ۞ وَلْيَحْكُمَ آهْلُ أَلِانجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ أَللَّهُ فِيهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ أَللَّهُ فَا وْلَلَبِكَ هُمُ أَلْفَاسِفُونَّ ۞ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ أَلْكِتَابَ بِالْحَقّ مُصَدِّفاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ أَلْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ أَللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعَ آهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ أَلْحَقُّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاًّ وَلَوْ شَاءَ أَللَّهُ لَجَعَلَكُ مُو الْمَّةَ وَاحِدَةً وَلَكِ سِ لِّيَبْلُوكُ مْ هِے مَآ ءَاتِيكُمْ فِاسْتَبِفُواْ أَلْخَيْـرَاتِ إِلَى أَللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِهُ وَنَّ ۞ ﴿ وَأَن احْكُم بَيْنَهُم بِمَـآ أَنــزَلَ أَللَّهُ وَلاَ تَتَّبِـعَ آهْــوَآءَهُمُّ وَاحْــذَرْهُمُوٓ أَنْ يَّهْتِنُــوكَ عَن بَعْضِ مَاۤ أَنزَلَ أَللَّهُ إِلَيْكُ ۚ فَإِل تَوَلَّوْا فَاعْلَمَ آنَّمَا يُرِيدُ أَللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِم وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ أَلنَّاسِ لَهَاسِفُونَ ﴿ أَفَحُكُمَ أَلْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنَ آحْسَلُ مِنَ أَللَّهِ حُكْماً لِّفَوْمٍ يُوفِنُونَ ۞

يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ أَلْيَهُودَ وَالنَّصَارِي أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ وَ أُوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ و مِنْهُمُّوَ إِنَّ أَللَّهَ لاَ يَهْدِے أَلْفَوْمَ أَلظَّلِمِينَ ۚ ۞ فَتَرَى أَلْذِينَ فِي فَلُوبِهِم مَّرَضُ يُسَلِرعُونَ فِيهِمْ يَفُولُونَ نَخْشِيْ أَن تُصِيبَنَا دَآيِرَةٌ فَعَسَى أَللَّهُ أَنْ يَّاتِيَ بِالْفَتْحِ أَوَ آمْرِ مِّنْ عِندِهِ <u></u> فَيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِحَ أَنفُسِهِمْ نَـدِمِينَ ﴿ يَفُولُ أَلذِيلَ ءَامَنُوَاْ أَهَا وُلاءِ أَلذِينَ أَفْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمُ وَ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمُّ حَبِطَتَ اَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ﴿ يَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ مَنْ يَّرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَاتِعِ أَللَّهُ بِفَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ أَذِلَّةٍ عَلَى أَلْمُومِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى أَلْكِهِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَلَيهِم ذَالِكَ فَضْلَ أَللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَّشَآءٌ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ أَللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالذِينَ ءَامَنُواْ أَلذِينَ يُفِيمُونَ أَلصَّلَوٰةَ وَيُوتُونَ أَلزَّكُوٰةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۞ وَمَنْ يَّتَـوَلَّ أَللَّهَ وَرَسُـولَهُ و وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ أَللَّهِ هُمُ أَلْغَلِّبُونَّ ۞ يَنَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ أَلذِينَ إَتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوَاَ وَلَعِباً مِّنَ أَلذِينَ الْوتُواْ أَلْكِتَابَ مِن فَبْلِكُمْ وَالْكُمَّارَ أَوْلِيَآءٌ وَاتَّفُواْ أَللَّهَ إِن كُنتُم مُّومِنِينٌ ۞

\* وَإِذَا نَادَيْتُمُوٓ إِلَى أَلصَّلَوٰةِ إِتَّخَذُوهَا هُزُوْاً وَلَعِبآ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ فَوْمُ لاَّ يَعْفِلُونَّ ۞ فُلْ يَـٰأَهْلَ أَلْكِتَابِ هَـلْ تَنفِمُـونَ مِنَّاۤ إِلَّاۤ أَن امَنَّا بِاللَّهِ وَمَا النَّزلَ إِلَيْنَا وَمَا النزلَ مِن فَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فِلسِفُوتُ ١ فَلْ هَلُ انَبِّئُكُم بِشَرِّ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ أَللَّهِ مَن لَّعَنَهُ أَللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ أَلْفِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ أَلطَّغُوتَ الْوَلَيِكَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ أَلسَّبِيلٌ ﴿ وَإِذَا جَآءُوكُمْ فَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَفَد دَّخَلُواْ بِالْكُهْرِ وَهُمْ فَدْ خَرَجُواْ بِهِ عَوَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَّ ﴿ وَتَرِي كَثِيراً مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي أَلِاثْمِ وَالْعَدُونِ وَأَكْلِهِمُ أَلسُّحْتُ لَبِيسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَوْلاَ يَنْهِيهُمُ أَلرَّبَّنِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَى فَوْلِهِمُ أَلِاثْمَ وَأَكْلِهِمُ أَلسُّحْتُ لَبِيسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ١ هُ وَفَالَتِ أَلْيَهُودُ يَـدُ أَللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتَ آيْدِيهمْ وَلُعِنُواْ بِمَا فَالْوَاْ بَلْ يَـذَاهُ مَبْسُوطَتَالِ يُنفِيقُ كَيْفَ يَشَـآءُ وَلَيَزِيـدَنَّ كَثِيراً مِّنْهُم مَّآ النَّزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَناً وَكُهْراً وَأَلْفَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْفِينَمَةُ كُلَّمَا أَوْفَدُواْ نَاراً لِّلْحَرْبِ أَطْفِأَهَا أَللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي أَلاَرْضِ فِسَاداً وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ أَلْمُفْسِدِينَّ ١

وَلَوَ آتَ أَهْلَ أَلْكِتَكِ عَامَنُواْ وَاتَّفَوْاْ لَكَمَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّ اتِهِمْ وَلَّادْخَلْنَالُهُمْ جَنَّاتِ أَلنَّعِيمٌ ۞ وَلَوَ اَنَّهُمُوٓ أَفَامُواْ أَلتَّوْرِيْـةَ وَالِانجِيـلَ وَمَـآ النِـزِلَ إِلَيْهِـم مِّــں رَّبّهِـمْ لَأَكَــلُواْ مِ وَوْفِهِمْ وَمِ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ وَ الْمَّةُ مُّفْتَصِدَةً وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ۞ \*يَأَيُّهَا أَلرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكُ وَإِن لَّمْ تَهْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رسَالَتِهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ أَلنَّاسٌ إِنَّ أَللَّهَ لاَ يَهْدِهِ أَلْفَوْمَ أَلْكِهِرِينَ ۚ ۞ فَلْ يَآأَهْلَ أَلْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَاءٍ حَتَّىٰ تُفِيمُ وا أَلتَّوْريْـةَ وَالِانجِيـلَ وَمَـآ النِّـزِلَ إِلَيْكُم مِّـں رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِّنْهُم مَّا النِّزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَاناً وَكُهْراً ۗ فِلاَ تَاسَ عَلَى أَلْفَوْمِ أَلْكِمِرِينَ ۞ إِنَّ أَلذِينَ عَامَنُواْ وَالذِينَ هَادُواْ وَالصَّابُونَ وَالنَّصَارِي مَن امَن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلاَخِر وَعَمِلَ صَالِحاً فِلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ لَفَدَ آخَذْنَا مِيثَكَ بَنِتَ إِسْرَآءِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلَّا كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لاَ تَهْوِي أَنْهُسُهُمْ فَرِيفاً كَذَّبُواْ وَفَرِيفاً يَفْتُلُونَ ١

وَحَسِبُوٓاْ أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ أَللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١ لَفَدْ كَهَرَ أَلذِينَ فَالْوَاْ إِنَّ أَللَّهَ هُوَ أَلْمَسِيحُ إِبْنُ مَرْيَمٌ وَفَالَ أَلْمَسِيحُ يَلْبَنِعَ إِسْرَآءِيلَ آعْبُدُواْ أَللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّوٓ إِنَّهُ و مَنْ يُشْرِكُ بِ اللَّهِ فَفَدْ حَرَّمَ أَللَّهُ عَلَيْهِ أَلْجَنَّةَ وَمَأُويْهُ أَلتَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنَ أَنصِارٌ ۞ «لَّفَدْ كَهِرَ أَلذِينَ فَالْوَاْ إِنَّ أَللَّهَ ثَالِثُ ثَلَثَةً وَمَا مِنِ اللَّهِ الَّآ إِلَهُ وَاحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَفُولُونَ لَيَمَسَّنَّ أَلذِينَ كَهَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ اَلِيمُّ ۞ اَهِــلاَ يَتُوبُــونَ إِلَى أُللَّهِ وَيَسْــتَغْهِرُونَهُو وَاللَّهُ غَهُــورُ رَّحِيــةٌ ﴿ مَّا أَلْمَسِيحُ إِبْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولُ فَدْ خَلَتْ مِن فَبْلِهِ أَلرُّسُلُ وَائمُّهُ صِدِيفَة كَانَا يَاكُلُ الطَّعَامُ آنظُرْ كَيْفَ نُبَيِّلُ لَهُمُ الْأَيَّاتِ ثُمَّ أَنظَرَ أَنِّي يُوفِكُونَ ۞ فُلَ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ مَا لاَ يَمْ لِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً وَاللَّهُ هُوَ أَلسَّمِيعُ أَلْعَلِيمٌ ۞ فُلْ يَنَأَهْلَ أَلْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ أَلْحَقَّ وَلاَ تَتَّبِعُوٓا أَهْوَآءَ فَوْمٍ فَد ضَّلُّواْ مِن فَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيراً وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ أَلسَّبِيل ١٠ ١

لُعِنَ أَلْذِينَ كَهَـرُواْ مِنْ بَنِيَةِ إِسْرَآءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى إَبْس مَرْيَـمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَـواْ وَّكَانُواْ لَبِيسَ مَا كَانُواْ يَبْعَلُونَ ﴿ تَبِي كَثِيراً مِّنْهُمْ يَتَوَلَّـوْنَ أَلذِيـنَ كَهَـرُوَ لَبِيسَ مَـا فَـدَّمَتْ أَنْهُسُهُمُوٓ أَن سَخِطَ أَنلَّهُ عَلَيْهِمْ وَهِي أَلْعَذَابِ هُمْ خَـــلِدُونَ ﴿ وَلَوْ كَــانُواْ يُومِنُــونَ بِــاللَّهِ وَالنَّبِرَءِ وَمَــآ اتنزلَ إِلَيْهِ مَا إَتَّخَذُوهُمُوٓ أُوْلِيَآءَ وَلَكِ تَ كَثِيراً مِّنْهُمْ فَاسِفُونَ ﴿ ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ أَلْنَاسِ عَدَاوَةً لِّلذِينَ عَامَنُواْ أَلْيَهُودَ وَالذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَتَ أَفْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلذِينَ ءَامَنُواْ أَلذِينَ فَالُوٓاْ إِنَّا نَصَـٰرِيُّ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ فِسِّيسِينَ وَرُهْبَانِاً وَأُنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا النزِلَ إِلَى أَلرَّسُ ولِ تَـرِيَ أَعْيُنَهُمْ تَهِيـضُ مِـنَ أَلدَّمْـعِ مِمَّـا عَرَفِواْ مِنَ أُلْحَقِ يَفُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ أَلشَّهِدِينَّ ١

وَمَا لَنَا لاَ نُومِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ أَلْحَقِ وَنَطْمَعُ أَنْ يُتُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ أَلْفَوْمِ أَلصَّلِحِينُّ ۞ فَأَثَابَهُمُ أَللَّهُ بِمَا فَالُواْ جَنَّاتٍ تَجْرِهُ مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ أَلْمُحْسِنِينَ ۚ ۞ وَالَّذِيلَ كَهَـرُواْ وَكَـذَّبُواْ بَـايَاتِنَاۤ الْوَلَمِيكَ أَصْحَبُ أَلْجَحِيمٌ ۞ يَآأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَ مِ مَ ا أَحَلَّ أَللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوَّا إِنَّ أَللَّهَ لاَ يُحِبُّ أَلْمُعْتَدِينَ ۞ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَفَكُمُ أَللَّهُ حَلَلًا طَيِّباً ۗ وَاتَّفُواْ أَللَّهَ أَلذِحَ أَنتُم بِهِ مُومِنُونَّ ۞ لاَ يُوَاخِذُكُمُ أَللَّهُ بِ اللَّغْو فِحَ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَكِنْ يُّوَاخِذُكُم بِمَا عَفَّدتُّمُ أَلاَيْمَٰلَ فَكَمَّا رَتُهُ وَ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنَ آوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ وَ أَوْ كِسْوَتُهُمُ وَ أَوْ تَحْرِيـرُ رَفَبَةٍ فَمَس لَّمْ يَجِـدْ فَصِـيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٌ ذَالِكَ كَبَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ وَ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوٓاْ أَيْمَانَكُمْ كَذَاكِ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْ وَ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥ \* يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا أَلْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأنصَابُ وَالأَرْكَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَل أَلشَّيْطُن فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُهْلِحُونَ ۞

إِنَّمَا يُرِيدُ أَلشَّيْطُلُ أَنْ يُوفِعَ بَيْنَكُمُ أَلْعَدَوَةَ وَالْبَغْضَاءَ هِے أَلْخَمْرِ وَالْمَدْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَس ذِكْرِ أَللَّهِ وَعَس أَلصَّلَوْةٌ فَهَلَ آنتُم مُّنتَهُونُّ ۞ وَأَطِيعُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُواْ أَلرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فِاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا أَلْبَلَغُ أَلْمُبِينٌ ﴿ لَيْسَ عَلَى أَلْذِيلَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا إَتَّفَواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَتِ ثُمَّ إِتَّفَوا وَّءَامَنُوا ثُمَّ إِتَّفَوا وَّأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ أَلْمُحْ سِنِينَ ﴿ يَأَيُّهَا أَلْدِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ أَلَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ أَلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ أَللَّهُ مَنْ يَّخَافِهُ و بِالْغَيْبُ فِمَں إِعْتَـدِىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فِلَـهُ و عَـذَابُ ٱلِيُّمُ ۞ يَأَيُّهَا أَلذِيلَ عَامَنُواْ لاَ تَفْتُلُواْ أَلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌّ وَمَل فَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاءُ مِثْلِ مَا فَتَلَ مِنَ أَلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ أَلْكَعْبَةِ أَوْ كَقِّلرَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ أَوْ عَـدْلُ ذَالِكَ صِـيَاماً لِيَذُوق وَبَـالَ أَمْـرَهُ عَهَـا أَللَّهُ عَمَّـا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فِيَنتَفِمُ أَللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو إِنتِفَامٌ ۞

احِلَّ لَكُمْ صَيْدُ أَلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۗ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ أَلْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّفُواْ أَللَّهَ أَلذِحَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۗ ۞ ﴿جَعَلَ أَللَّهُ أَلْكَعْبَةَ أَلْبَيْتَ أَلْحَرَامَ فِيَامِ أَ لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ أَلْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْفَلَابِدُّ ذَالِكَ لِتَعْلَمُ وَا أَنَّ أَللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي أَلاَرْضِ وَأَنَّ أَللَّهَ بِكُلَّ شَيْءٍ عَلِيهُ ۞ إعْلَمْ وَا أَنَّ أَللَّهَ شَدِيدُ الْعِفَابِ وَأَنَّ أَللَّهَ غَهُورٌ رَّحِيلُم ﴿ مَّا عَلَى أَلرَّسُولِ إِلاَّ أَلْبَلَغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ فَلِ لاَّ يَسْتَوِى أَلْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوَ آعْجَبَكَ كَثْرَةُ أَلْخَبِيثُ فَاتَّفُواْ أَللَّهَ يَنَّا وْلِي أَلاَلْبَ ب لَعَلَّكُمْ تُهْلِحُونَ ١ هُ يَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَسْئَلُواْ عَنَ آشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمٌ وَإِن تَسْئَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ أَلْفُرْءَالُ تُبْدَ لَكُمْ عَهَا أَللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَهُورٌ حَلِيمٌ ١ فَدْ سَأَلَهَا فَوْمٌ مِّن فَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كِهِرِينَّ ۞ مَا جَعَلَ أَللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَآيِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَكِسَّ أَلذِينَ حَهَـرُواْ يَهْـتَرُونَ عَلَى أَللَّهِ أَلْكَـذِبُّ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْفِـلُونَّ ۞

وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ اِلَىٰ مَآ أَنزَلَ أَللَّهُ وَإِلَى أَلرَّسُولِ فَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُولَوْ كَانَ ءَابَآوُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَئْاً وَلاَ يَهْتَدُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ وَ أَنْهُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّں ضَلَّ إِذَا إَهْتَدَيْتُمُوٓ إِلَى أَللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ هِيَأَيُّهَا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ وَ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ أَلْمَوْتُ حِينَ أَلْوَصِيَّةِ إِثْنَالَ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ وَ أُوَ اخَرَابِ مِنْ غَيْرِكُمْ وَ إِنَ انتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي أَلاَرْضِ فَأَصَا بَتْكُم مُّصِيبَة أَلْمَوْتُ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ أَلصَّلَوْةِ فَيُفْسِمَٰ بِاللَّهِ إِنِ إِرْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِه بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا فُرْبِي وَلاَ نَكْتُمُ شَهَدَةَ أَللَّهِ إِنَّاۤ إِذاَ لَّمِنَ أَلاَثِمِينَّ ۞ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا أَسْتَحَفَّآ إِثْما أَ فَاخَرَكِ يَفُومَن مَفَامَهُمَا مِنَ أَلذِينَ آستُحِقَ عَلَيْهِمُ أَلاَوْلَيَسِ فَيُفْسِمَن بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِس شَهَدَتِهِمَا وَمَا إَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذا َ لَّمِنَ أَلظَّلِمِين ﴿ وَالَّكَ أَدْنِينَ أَنْ يَّاتُواْ بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَاهُوٓاْ أَن تُرَدَّ أَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّفُواْ أَللَّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِهِ أَلْفَوْمَ أَلْفَاسِفِينَ ١

يَوْمَ يَجْمَعُ أَللَّهُ أَلرُّسُلَ فَيَفُولُ مَاذَآ الْحِبْتُمُّ فَالُواْ لاَ عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ أَلْغُيُوبِ ۞ إِذْ فَالَ أَللَّهُ يَاعِيسَى إَبْنَ مَرْيَمَ آذْكُرْ نِعْمَتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذَ آيَدَتُّكَ بِرُوحِ أَلْفُ دُسِ تُكَلِّمُ أَلنَّاسَ فِي أَلْمَهْ دِ وَكَهْ لَآ وَإِذْ عَلَّمْتُ كَ أَلْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرِيْةَ وَالْانجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ أَلطِينِ كَهَيْءَةِ أَلطَيْرِ بِإِذْنِي وَتَنهُخُ فِيهَا وَتَكُولُ طَيِراً بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ أَلاَكْمَة وَالاَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ أَلْمَوْتِيٰ بِإِذْنِحٌ وَإِذْ كَفَهْتُ بَنِيَ إِسْرَآءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئتَهْم بِالْبَيِّنَاتِ فَفَالَ أَلذِينَ كَفِرُواْ مِنْهُمْ وَ إِنْ هَٰلَذَآ إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ «وَإِذَ آوْحَيْتُ إِلَى أَلْحَوَارِييِّنَ أَنَ المِنْواْ بع وَبرَسُولِم فَالُوٓا ءَامَنَا وَاشْهَدْ بِأُنَّنَا مُسْلِمُونَ ١ إِذْ فَالَ أَلْحَوَارِيُّونَ يَاعِيسَى إَبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ أَلسَّمَآءً فَالَ إَتَّفُواْ أَللَّهَ إِن كُنتُم مُّ ومِنِين ﴿ فَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّاكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ فُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن فَدْ صَدَفْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ أَلشَّا هِدِينَّ ١

فَالَ عِيسَى إَبْلُ مَرْيَمَ أَللَّهُمَّ رَبَّنَآ أُنزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ أَلسَّمَآءِ تَكُولُ لَنَا عِيداً لِّلَّوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكُ وَارْزُفْنَا وَأَنتَ خَيْرُ أَلرَّرْفِينَ ۞ فَالَ أَللَهُ إِنِّهِ مُنَرِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّيَ الْحَذِّبُهُ وَ عَذَاباً لَّا الْحَذِّبُهُ وَ أَحَداً مِّنَ أَلْعَلَمِينَ ١ وَإِذْ فَالَ أَللَّهُ يَاعِيسَى إَبْنَ مَرْيَمَ ءَآنتَ فُلْتَ لِلنَّاسِ إِتَّخِذُونِے وَالْمِّيَ إِلْهَيْنِ مِن دُونِ أَللَّهُ فَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُولُ لِيَ أَنَ اَفُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقَّ ال كُنتُ فُلْتُهُو فَفَدْ عَلِمْتَهُو تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِ وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ الْغُيُوبُ ١ مَا فُلْتُ لَهُمُوٓ إِلاَّ مَا أَمَـرْتَنِهِ بِهِۦٓ أَنُ اعْبُـدُواْ أَللَّهَ رَبِّهِ وَرَبَّكُمٌّ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَّا دُمْتُ فِيهِم م وَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِهِ كُنتَ أَنتَ أَلرَّفِيبَ عَلَيْهم م وَأَنتَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءِ شَهِيذٌ ١٠ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَّ وَإِن تَغْهِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ أَلْعَزِيزُ أَلْحَكِيمٌ ۞ فَالَ أَللَّهُ هَلذَا يَوْمَ يَنفَعُ أَلصَّدِفِينَ صِدْفُهُم اللهُم جَنَّك تَجْرِه مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَّضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۖ ذَلِكَ أَلْهَوْزُ أَلْعَظِيمٌ ۞ لِلهِ مُلْكُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ۗ ١

## سُورَةُ أَلاَنْعَامِ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلهِ أَلذِهِ خَلَقَ أَلسَّمَاوَتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ أَلظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ۞ ثُمَّ أَلذِيسَ كَهَـرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۞ هُـوَ أَلذِك خَلَفَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ فَضِيٓ أَجَلَّ وَأَجَلُ مُّسَمِّي عِندَهُو ثُمَّ أَنتُمْ تَمْ تَرُونَ ۚ ۞ وَهُ وَ أَللَّهُ فِي أَلسَّ مَاوَاتِ وَفِي أَلاَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿ وَمَا تَاتِيهِم مِّسَ ايَةٍ مِّسَ ايَنتِ رَبِّهِمُ وَ إِلاَّ كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَّ ۞ فَفَدْ كَذَّبُواْ بِالْحَقّ لَمَّا جَآءَهُم اللَّهُ فَسَوْفَ يَاتِيهِمُ وَ أَنْبَلَوُا مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزُءُونَ ٥ أَلَمْ يَرَوْاْ كَمَ اَهْلَكْنَا مِن فَبْلِهِم مِّن فَرْبٍ مَّكَّنَّهُمْ فِي أَلاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّ لَّكُمُّ وَأَرْسَلْنَا أَلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَاراً وَجَعَلْنَا أَلاَنْهَا رَ تَجْرِے مِں تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمٌّ وَأَنشَأْنَا مِنُ بَعْدِهِمْ فَرْناً اخَرِينَ ﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَاباً فِي فِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَفَالَ أَلذِينَ كَهَرُوٓا إِنْ هَٰذَآ إِلاَّ سِحْرٌ مَّبِينٌ ۞ وَفَالُواْ لَوْلَا انزلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوَ اَنزَلْنَا مَلَكاً لَّفُضِيَ أَلاَمْرُ ثُمَّ لاَ يُنظَرُونَّ ١

وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكَ أَ لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ١ وَلَفَدُ السَّتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّں فَبْلِكَ فَحَاقَ بِالذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ فَلْ سِيرُواْ هِے أَلاَرْضِ ثُمَّ اَنظُـرُواْ كَيْـفَ كَـانَ عَنفِبَـةُ أَلْمُكَــذِّبينَّ ﴿ فُل لِّمَى مَّا فِي أَلسَّمَا وَالأَرْضِ فُل لِّلهُ كَتَبَ عَلَىٰ نَهْسِهِ أَلرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَنَّكُمْ وَ إِلَىٰ يَوْمِ أَلْفِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهُ أَلْذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنْفِسَهُمْ فَهُمْ لاَ يُومِنُونَ ۞ «وَلَهُو مَا سَكَنَ فِي أَلْيُلِ وَالنَّهِارُّ وَهُوَ أَلسَّمِيعُ أَلْعَلِيمٌ ۞ فُلَ آغَيْرَ أُللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيّاً فِاطِرِ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضُ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ فُل اِنِّيَ الْمِرْتُ أَنَ آكُونَ أَوَّلَ مَنَ آسُلَمُ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَّ ۞ فُل إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ مَّنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَبِذِ فَفَدْ رَحِمَهُو وَذَالِكَ أَلْهَوْزُ أَلْمُبِيلٌ ۞ وَإِنْ يَّمْسَسْكَ أَللَهُ بِضَرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُوٓ إِلاَّ هُـوَ ۖ وَإِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَـيْرِ فِهُـوَ عَلَىٰ كُـلِّ شَيْءٍ فَـدِيرُ ۖ ﴿ وَهُ وَ أَلْفَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ } وَهُ وَ أَلْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿

فَلَ آيُّ شَيْءٍ آكْبَرُ شَهَادَةً فَلِ أَللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُم وَالُوحِيَ إِلَيَّ هَاذَا أَلْفُرْءَالُ لِلْانذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغُ أَينَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ أَللَّهِ ءَالِهَةً الخْرَىٰ فُل لَّا أَشْهَدُ فُلِ انَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنَّنِهِ بَرِےٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ أَلْذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ أَلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ و كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ أَلْذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنهُسَهُمْ فَهُمْ لاَ يُومِنُونَ ۞ وَمَنَ اَظْلَمُ مِمَّى إِفْتَرِيٰ عَلَى أُللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِأَايَتِهِ ۚ إِنَّهُ وَ لاَ يُمْلِحُ أَلظَّلِمُونَّ ۞ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَفُولُ لِلذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكَآ وَٰكُمُ أَلذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ۗ ۞ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتَهُمُ ۚ إِلَّا أَن فَالُواْ وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَّ ۞ آنظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰٓ أَنهُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَهْتَرُونَ ۞ وَمِنْهُم مَّنْ يَّسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ فُلُوبِهِمُوٓ أَكِنَّةً أَنْ يَّفْهُوهُ وَهِيَ ءَاذَانِهِمْ وَفْرَأً وَإِنْ يَدَوْاْ كُلَّ ءَايَةٍ لاَّ يُومِنُواْ بِهَا ۚ حَتَّنَى إِذَا جَاءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَفُولُ أَلذِينَ كَهَرُوٓاْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ أَلاَوَّلِينَ ۚ ۞ ﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْئُونَ عَنْهُ ۖ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْهُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ وَلَوْ تَـرِيَ إِذْ وُفِهُـواْ عَلَى أَلْبَارِ فَفَالُواْ يَلَيْتَنَا نُـرَدُّ وَلاَ نُكَـذِّبُ بِـُايَٰتِ رَبِّنَا وَنَكُولُ مِـںَ أَلْمُـومِنِينَ ۗ ۞

بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخْهُونَ مِن فَبْلُّ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَ ذِبُونَ ۞ وَفَالُوٓاْ إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا أَلدُّنْيا وَمَا نَحْلُ بِمَبْعُ وثِينَ ﴿ وَلَوْ تَرِينَ إِذْ وُفِهُ واْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ فَالَ أَلَيْسَ هَلَا بِالْحَقِّ فَالُواْ بَلِيٰ وَرَبَّنَا ۚ فَالَ فَذُوفُواْ أَلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْمُرُونَ ٥ فَدْ خَسِرَ أَلْذِينَ كَذَّبُواْ بِلِفَآءِ أَللَّهِ حَتَّنَى إِذَا جَآءَتْهُمُ أَلسَّاعَةُ بَغْتَةً فَالُواْ يَاحَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فِرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُ ورهِمُ وَ أَلاَ سَاءَ مَا يَزرُونُ ١٠ وَمَا أَلْحَيَاوَةُ الدُّنْيا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْ وُ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلذِينَ يَتَّفُونَ أَفِلاَ تَعْفِلُونَ ﴿ فَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ و لَيُحْزِنُكَ أَلذِ يَفُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكْذِبُونَكَ وَلَكِ نَّ أَلظَّلِمِ مِنَ بِئَاتِ أَللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَلَفَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِّس فَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَالْوِذُواْ حَتَّىٰ أَبِيلُهُمْ نَصْرُنَا ۗ وَلاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِ أَللَّهِ ۖ وَلَفَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَامِ ۚ أَلْمُرْسَلِينَّ ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ إِسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَهَفا أَ فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّما فِي السَّمَاءِ فِتَاتِيَهُم بِئَايَةٍ وَلَوْ شَاءَ أُللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى أَلْهُدِئ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ أَلْجَلِينَّ ١

\* إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ أَلْذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتِي يَبْعَثُهُمُ أَلَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۞ وَفَالُواْ لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّس رَّبِّهُ عَلَى الَّهَ أَللَّهَ فَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يُّنَرِّلَ ءَايَةً وَلَكِ لَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي أَلاَرْضِ وَلاَ طَنبِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا الْمَمُّ آمْثَ الْكُمُّ مَّا فِرَّطْنَا فِي أَلْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿ وَالذِينَ كَذَّبُواْ بِئَايَٰتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي أَلظُّلُمَٰتُّ مَنْ يَّشَاإِ أَللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَّشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَفِيمِ ﴿ فُلَ آرَ يَتَكُمُ وَ إِنَ آتِيكُمْ عَذَابُ أَللَّهِ أَوَ آتَتْكُمُ أَلسَّاعَةً أَغَيْرَ أَللَّهِ تَـدْعُونَ إِن كُنتُـمْ صَـدِفِينَ ﴿ بَلِ اليَّـاهُ تَـدْعُونَ فِيَكْشِـفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ۞ وَلَفَدَ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ الْمَـمِ مِّس فَبْـلِكَ فَأَخَـذْنَاهُم بِالْبَأْسَـآءِ وَالـضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ۞ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِ فَسَتْ فُلُوبُهُمْ وَزَيَّسَ لَهُمُ أَلشَّيْظُنُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَّ ۞ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَتَحْنَا عَلَيْهِمُ ٓ أَبْوَابَ كُلّ شَيْءٍ حَتَّيَ إِذَا فِرِحُواْ بِمَا الْوِتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فِإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ٥

فَفُطِعَ دَابِرُ أَلْفَوْمِ أَلْذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ أَلْعَلَمِين ٥ فُلَ آرَآيْتُمُوۤ إِنَ آخَذَ أَللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ فُلُوبِكُم مَّى اللَّهُ غَيْرُ أَللَّهِ يَاتِيكُم بِهُ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ أَلاَيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ۞ فُلَ آرَيْتَكُمْ وَ إِنَ آتِيكُمْ عَذَابُ أَللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلاًّ أَلْفَوْمُ أَلظَّلِمُونَّ ۞ «وَمَا نُرْسِلُ أَلْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينٌ فَمَن امَن وَأَصْلَحَ فِلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُـونَ ۞ وَالذِينَ كَذَّبُواْ بِـَايَتِنَا يَمَسُّهُمُ أَلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَهْسُفُونَ ۞ فُل لَّا أُفُولُ لَكُمْ عِندِ خَزَآيِلُ أَللَّهِ وَلآ أَعْلَمُ أَلْغَيْبَ وَلآ أَفُولُ لَكُمُوٓ إِنِّهِ مَلَكُ إِنَ آتَبِعُ إِلاًّ مَا يُوجِينَ إِلَيَّ فُلْ هَلْ يَسْتَوِ أَلاَعْمِي وَالْبَصِيرُ ۗ أَفِلاَ تَتَفَكَّرُونَ ۞ وَأَنذِرْ بِهِ أَلذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُّحْشَرُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِ مْ لَـيْسَ لَهُ م مِّس دُونِ هِ ء وَلِيٌّ وَلاَ شَـهِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَتَّفُونَ ﴿ وَلاَ تَطْرُدِ أَلذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوْةِ وَالْعَشِيِّ يُريدُونَ وَجْهَهُ وَ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّں شَيْءِ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ أَلظَّلِمِينَّ ١

وَكَ ذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَفُ ولُوٓا أَهَلَ وُلَآءِ مَ لَّ أَللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا اللَّه اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّلْكِرِينَ ١ وَإِذَا جَاءَكَ أَلذِينَ يُومِنُونَ بِئَايَتِنَا فَفُلْ سَلَمُ عَلَيْكُمُ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَهْسِهِ أَلرَّحْمَةَ أَنَّهُ و مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ وَغُهُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَكَذَاكِ نُفَصِّلُ أَلاَيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ أَلْمُجْرِمِينَ ﴿ فُلِ انِّهِ نُهِيتُ أَنَ آعْبُدَ أَلذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ أَللَّهُ فُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ فَد ضَّلَلْتُ إِذاً وَمَاۤ أَنَا مِنَ أَلْمُهْتَدِينَّ ﴿ فُلِ انِّهِ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّس رَّبِّهِ وَكَذَّبْتُم بِهُ مَا عِندِه مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهُ عَ إِنِ أَلْحُكْمُ إِلاًّ لِلهُ يَفْصُّ أَلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ أَلْفَاصِلِينَ ﴿ فُلِ لَّوَ آنَّ عِندِهِ مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَفُضِيَ أَلاَمْ رُ بَيْنِي وَبَيْنَكُ مُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّلِمِينَ ﴿ وَعِندَهُ وَ مَهَاتِحُ أَلْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا هِ أَلْبَرّ وَالْبَحْرَ وَمَا تَسْفُطُ مِنْ وَّرَفَةٍ الاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلْمَاتِ أَلاَرْضِ وَلاَ رَطْبِ وَلاَ يَابِسٍ الاَّ بِي كِتَابِ مُّبِينٍ ﴿

وَهُـوَ أَلذِك يَتَـوَقِيكُم بِالنِّل وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُـم بِالنَّهِارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُفْضِي أَجَلُ مُّسَمِّيُ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُوَ أَلْفَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ عَ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفِظَةً حَتَّى إِذَا جَآءَ احَدَكُمُ أَلْمَوْتُ تَوَقَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُهَرَّظُونَ ١٠ ثُمَّ رُدُّوۤا إِلَى أَللَّهِ مَوْلِيْهُمُ أَلْحَقَّ أَلاَ لَهُ أَلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ أَلْحَاسِبِينَ ۞ فَلْ مَنْ يُّنَجِّيكُم مِّس ظُلْمَاتِ أَلْبَرٌ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ و تَضَرُّعا وَخُفِيةً لَّبِنَ انجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ مَ لَنَكُونَنَّ مِنَ أَلشَّاكِرِينَّ ﴿ فُل أَللَّهُ يُنجِيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلَّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ۚ ۞ فُلْ هُوَ أَلْفَادِرُ عَلَىٰٓ أَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِّس <u></u> وَفِكُمُو اَّوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمُو أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِينَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ أَنظُرْ كَيْفَ نُصَرّف أَلاَيَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْفَهُونَ ۞ وَكَذَّبَ بِهِ فَوْمُكَ وَهُوَ أَلْحَقُّ فُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٌ لِّكُلِّ نَبَاإٍ مُّسْتَفَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُ وَنَّ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ أَلذِينَ يَخُوضُونَ فِحَ ءَايَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرُهِ ۗ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ أَلشَّيْظَنُ فِلاَ تَفْعُدْ بَعْدَ أَلذِّكُ رَىٰ مَعَ أَلْفَوْمِ أَلظَّلِمِينَّ ۞

وَمَا عَلَى أَلذِينَ يَتَّفُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرِيْ لَعَلَّهُمْ يَتَّفُونَ ۞ ﴿ وَذَرِ أَلذِينَ إَتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْ وَا وَغَرَّتْهُمُ أَلْحَيَاةُ أَلدُّنْيا ۗ وَذَكِّرْ بِهِ مَ أَل تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ أَللَّهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَهِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لاَّ يُوخَذْ مِنْهَا الْوَلَيِكَ أَلذِيلَ الْبُسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَـذَابُ اَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْهُـرُونَ ۞ فُـلَ اَنَـدْعُواْ مِـ دُوبِ أُللَّهِ مَا لاَ يَنهَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُـرَدُّ عَلَيْ أَعْفَابِنَا بَعْـدَ إِذْ هَــدِينَا أَللَّهُ كَــالذِه إسْـتَهْوَتْهُ أَلشَّــيَاطِينُ فِي أَلأَرْضِ حَـيْرَانَ لَهُوٓ أَصْحَابُ يَـدْعُونَهُوٓ إِلَى أَلْهُـدَى آيتِنَا فُـل الَّ هُدَى أُللَّهِ هُوَ أَنْهُدِي وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ أَنْعَلَمِينَ ۞ وَأَن آفِيمُواْ أَلصَّلَوٰةَ وَاتَّفُوهُ وَهُوَ أَلذِحَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَّ ۞ وَهُوَ أَلذِ خَلَقَ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقَّ وَيَوْمَ يَفُولُ كُ فِيَكُونُ ۞ فَوْلُهُ أَلْحَقُّ وَلَهُ أَلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفِخُ فِي أَلصُّورٌ عَلِمُ أَلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ وَهُوَ أَلْحَكِيمُ أَلْخَبِيرٌ ٥

وَإِذْ فَالَ إِبْرَاهِيمُ لِلَابِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً الِهَةُ انِّي أُريٰكَ وَفَوْمَكَ فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ﴿ وَكَذَالِكَ نُـرِثَ إِبْرَاهِيـمَ مَلَكُ وتَ أَلسَّ مَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُ ونَ مِنَ أَلْمُ وفِنِينَ ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ أَلَيْلُ رِءًا كَوْكَبا فَالَ هَٰذَا رَبِّحٌ فَلَمَّا أَفِلَ فَالَ لَا الْحِبُّ الْآهِلِينَ ۞ قِلَمَّا رَءَا أَلْفَمَرَ بَازِغاً فَالَ هَلْذَا رَبِّي ۚ فَلَمَّا أَفِلَ فَالَ لَيِس لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَّأَكُونَى مِنَ أَلْفَوْمِ أَلضَّ آلِين ١ هُ فَلَمَّا رَءَا أَلشَّمْسَ بَازِغَةً فَالَ هَاذَا رَبِّم هَاذَآ أَكْبَرُ ۚ فَلَمَّا أَفِلَتُ فَالَ يَلْفَوْمِ إِنِّهِ بَـرِحَةٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ إِنِّهِ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلذِهِ فَظَرَ أَلسَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيهِ أَ وَمَا أَنَا مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَحَاجَّهُ و فَوْمُهُ و فَالَ أَتُحَنَّجُ ونِي فِي أَللَّهِ وَفَدْ هَدِينٌ وَلآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُ ونَ بِهِ عَ إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ رَبِّحِ شَـئآ وَسِعَ رَبِّحِ كُـلَّ شَيْءٍ عِلْمآ آفِلاَ تَتَذَكَّرُونَ ١ أَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَاۤ أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ وَ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنآ فِأَيُّ أَلْفِريفَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُ وِنَّ ١

أَلذِيلَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ اوْلَلَيٍكَ لَهُمُ أَلاَمْلُ وَهُم مُّهْتَدُولَ ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ فَوْمِهِ عَلِيمٌ هُ مَل نَّشَآءٌ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ هُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَلَق وَيَعْفُوبَ كُلَّ هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا مِس فَبْلُ وَمِس ذُرِّيَّتِهِ عَالُودَ وَسُلَيْمَلَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسِيٰ وَهَارُونَ وَكَانَاكَ نَجْرِهِ الْمُحْسِنِينَ ٥ وَزَكَرِيَّاءَ وَيَحْيِيٰ وَعِيسِيٰ وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِّنَ أَلصَّلِحِينَ ﴿ وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكُلًّا فَظَلًّا عَلَى أَلْعَالَمِ سَ ۗ ۞ وَمِ لَ ابَ آيِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِ مْ وَإِخْ وَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَالُهُ مْ وَهَـدَيْنَاهُمُوٓ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَفِيمٍ ۞ ذَالِكَ هُـدَى أَللَّهِ يَهْدِه بِهِۦ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَلَوَ اَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَـلُونَ ١ أُوْلَيِكَ أَلذِينَ عَاتَيْنَاهُمُ أَلْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوءَةُ ۚ فَإِنْ يَّكُهُرْ بِهَا هَـٰ وُلَآءِ فَفَدْ وَكَّلْنَا بِهَا فَوْماً لَّيْسُواْ بِهَا بِكِهِرِينَ ۞ الْوْلَيِكَ أَلْدِينَ هَدَى أَللَّهُ فَبِهَدِيْهُمُ إِفْتَدِهُ فُل لَّا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْعَلَمِينَ ١

\* وَمَا فَدَرُواْ أَللَّهَ حَقَّ فَدْرِهِ ۚ إِذْ فَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ أَللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَيْءٍ ۗ فُلْ مَنَ أَنزَلَ أَلْكِتُبَ أَلْذِهِ جَآءَ بِهِ مُوسِيٰ نُوراً وَهُديَ لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ و فَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفِونَ كَثِيرآ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلَا ءَابَآوُكُمْ فُل أَللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ۞ وَهَاذَا كِتَابُ آنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُّصَدِّف أَلذِه بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ الْمُ أَلْفُرِي وَمَنْ حَوْلَهَا ۖ وَالذِينَ يُومِنُونَ بِالآخِرَةِ يُومِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّى إِفْتَرِيْ عَلَى أَللَّهِ كَذِباً أَوْ فَالَ الْوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُـوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَى فَالَ سَانِزلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ أَللَّهُ وَلَوْ تَرِينَ إِذِ أَلظَّلِمُونَ فِي غَمَرَتِ أَلْمَوْتِ وَالْمَلَيِكَةُ بَاسِطُوٓاْ أَيْدِيهِمُ ٓ أَخْرِجُوۤاْ أَنْهُسَكُمُ أَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ أَلْهُ وِنِ بِمَا كُنتُمْ تَفُولُونَ عَلَى أَللَّهِ غَيْرَ أَلْحَـقٌ وَكُنتُـمْ عَنَ ـايَٰتِـهِۦ تَسْتَكْبِرُونَ ۞ وَلَفَـدْ جِئْتُمُونَـا فِرَدِىٰ كَمَا خَلَفْنَكُمْ ۚ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرِى مَعَكُمْ شَبَعَآءَكُمُ أَلذِينَ زَعَمْتُمُوٓ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَ وَأَ لَفَد تَّفَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَرْعُمُونَّ ١

\* إِنَّ أَللَّهَ فَالِقُ أَلْحَبِّ وَالنَّوِيُّ يُخْرِجُ أَلْحَيَّ مِنَ أَلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ أَلْمَيِّتِ مِنَ أَلْحَيُّ ذَلِكُمُ أَللَّهُ ۖ فَأَنِّينَ تُوفِكُونَ ۞ فَالِقُ أَلِاصْبَاحِ وَجَعِلُ أَلْيُلِ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْفَمَرَ حُسْبَناً ذَلِكَ تَفْدِيرُ أَلْعَزِيزِ أَلْعَلِيمٌ ۞ وَهُوَ أَلذِه جَعَلَ لَكُمُ أَلنَّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلْمَاتِ أَلْبَرِّ وَالْبَحْرُ فَدْ فَصَّلْنَا أَلاَيَاتِ لِفَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُـوَ أَلذِحَ أَنشَأُكُم مِّس نَّفْسٍ وَحِـدَةٍ فَمُسْتَفَرُّ وَمُسْتَوْدَحُّ فَدْ فَصَّلْنَا أَلاَيَاتِ لِفَوْمِ يَهْفَهُونَ ۞ وَهُوَ أَلذِحَ أَنزَلَ مِنَ أُلسَّـمَآءِ مَـآءَ فِأَخْرَجْنَـا بِـهِـ نَبَـاتَ كُـلِّ شَـْءٍ فِأَخْرَجْنَـا مِنْـهُ خَضِراً نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبّاً مُّتَرَاكِباً وَمِنَ أَلْنَّخْل مِن طَلْعِهَا فِنْوَالٌ دَانِيَةُ وَجَنَّاتٍ مِّنَ آعْنَابِ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِها وَغَيْرَ مُتَشَلِبِهُ النظروا إِلَىٰ ثَمَرِهِ ٓ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهُ ٓ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ الآيَـٰتِ لِّفَـوْمِ يُومِنُــونَ ۞ وَجَعَــلُواْ لِلهِ شُرَكَـآءَ أَلْجِـنَّ وَخَلَفَهُـمْ وَخَرَّفُواْ لَهُ و بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ و وَتَعَلِينِ عَمَّا يَصِهُونَ ﴿ بَدِيعُ أَلسَّ مَوَاتِ وَالأَرْضِ أَنِّي يَكُولُ لَهُ وَلَدُ وَلَمْ تَكُس لَّهُ و صَحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞

ذَلِكُمْ أَللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَّهَ إِلاَّ هُوَّ خَلِقُ كُلِّ شَعْءِ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءِ وَكِيلٌ ۞ ﴿ لاَّ تُدْرِكُهُ أَلاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ أَلاَبْصَارَ وَهُوَ أَللَّطِيفُ أَلْخَبِيرٌ ۞ فَدْ جَاءَكُم بَصَآيِرُ مِں رَّبَّكُمُ فَمَنَ آبْصَرَ فَلِنَهْسِهُ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَهِيظٍ ۞ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ أَلاَيَاتِ وَلِيَفُ ولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ و لِفَوْمِ يَعْلَمُ وَ ۚ ۞ إَتَّبِعْ مَا الُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَّ وَأَعْرِضْ عَن أَلْمُشْرِكِينَّ ﴿ وَلَوْ شَاءَ أَللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَهِيظآ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ۞ وَلاَ تَسُبُّواْ أَلذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ فَيَسُبُّواْ أَللَّهَ عَدُواً بِغَيْرِ عِلْمِ ۚ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ الْمَّـةِ عَمَلَهُ مَّ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٥ وَأَفْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَيِس جَاءَتْهُمُوٓ ءَايَةُ لَّيُومِنْ ۖ بِهَا ۚ فَل انَّمَا أَلاَيَٰتُ عِندَ أَللَّهُ وَمَا يُشْعِرُكُمُ ۚ أَنَّهَاۤ إِذَا جَاءَتْ لاَ يُومِنُونَ ﴿ وَنُفَلِّبُ أَفْيِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُومِنُواْ بِهِ مَ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞

\* وَلَوَ آنَّنَا نَـزَّلْنَا إِلَيْهِمُ أَلْمَلَيِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ أَلْمَوْتِي وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ فِبَلًا مَّا كَانُواْ لِيُومِنُوۤاْ إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ أَللَّهُ وَلَكِ لَ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ۞ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيَّءٍ عَـدُوّاً شَـيَاطِينَ أَلِانسِ وَالْجِـنّ يُـوحِهِ بَعْضُهُمْ وَ إِلَىٰ بَعْضِ زُخْـرُفَ أَلْفَـوْلِ غُـرُوراً وَلَوْ شَـآءَ رَبُّكَ مَـا فِعَـلُوهُ فِـذَرْهُمْ وَمَـا يَهْ تَرُونَ ۚ ۞ وَلِتَصْغِينَ إِلَيْهِ أَهْ ِ لَهُ أَلْدِيلَ لاَ يُومِنُونَ بِالأَخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَفْتَرِهُوا مَا هُم مُّفْتَرِهُونَ ۞ أَفِعَيْرَ أَللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ أَلذِحَ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ أَلْكِتَابَ مُفَصَّلًّا وَالذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ أَلْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ و مُنزَلُ مِّس رَّبَّكَ بِالْحَقُّ فِلاَ تَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُمْتَرِينَّ ١ وَتَمَّتْ كَلِمَتْ رَبِّكَ صِدْفاً وَعَدْلًّا لاَّ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ أَلسَّمِيعُ أَلْعَلِيمٌ ﴿ وَإِن تُطِعَ آكْثَرَ مَن فِي أَلاَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيل أَللَّهُ إِنْ يَّتَّبِعُـونَ إِلاَّ أَلظًـنَّ وَإِنْ هُـمُوۤ إِلاَّ يَخْرُصُـونَّ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُـوَ أَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۞ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ إَسْمُ أَللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِّايَتِهِ، مُومِنِينٌ ١

وَمَا لَكُمُوٓ أَلاَّ تَاكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ إَسْمُ أَللَّهِ عَلَيْهِ وَفَدْ فِصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ وَ إِلاًّ مَا أَفْطُرِرْتُمُوۤ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيراً لَّيَضِلُّونَ بِأَهْوَآيِهِم بِغَيْر عِلْمٌ الَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَّ ﴿ وَذَرُواْ ظُهِرَ أَلِاثْمِ وَبَاطِنَهُ وَ إِنَّ أَلَاثُمِ يَكْسِبُونَ أَلِاثُمَ اللَّهِ مَ وَبَاطِنَهُ وَ إِنَّ أَلَاثُمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَفْتَرِفُونَ ۞ وَلاَ تَاكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُـذْكَرِ إِسْمُ أَللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلِيَّهُ وَإِنَّ أَلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِهِمْ لِيُجَلِدِلُوكُمُ وَإِنَ اَطَعْتُمُ وَهُمْ ٓ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُ وِنَ ﴿ أُوَمَى كَانَ مَيَّناً فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ و نُوراً يَمْشِع بِهِۦ هِے أَلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ و هِے أَلظُّلُمَٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَٱ كَـٰذَلِكَ زِيّ لِلْجُهِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا هِے كُلِّ فَرْيَةٍ أَكَلِيرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ هِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاًّ بِأَنْهُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ وَإِذَا جَاءَتْهُمُوٓ ءَايَةُ فَالُواْ لَى نُتُومِنَ حَتَّىٰ نُوتِىٰ مِثْلَ مَا الُوتِىَ رُسُلُ أَللَّهُ إَللَّهُ إَللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رَسَالَتِهِ صَيْصِيبُ أَلذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ أُللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ۞

فِمَنْ يُسردِ أَللَّهُ أَنْ يَّهْدِيَهُ و يَشْرَحْ صَدْرَهُ و لِلْاسْلَمْ وَمَنْ يُّرِدَ أَنْ يُّضِـلُّهُ و يَجْعَـلْ صَـدْرَهُ و ضَـيّفاً حَرجـاً كَأُنَّمَـا يَصَّعَّدُ فِي أَلسَّمَآءٌ كَذَلِكَ يَجْعَلُ أَللَّهُ أَلرَّجْسَ عَلَى أَلذِيلَ لاَ يُومِنُونَ ۞ وَهَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَفِيماً فَدْ فَصَّلْنَا أَلاَيَكِتِ لِفَوْمِ يَكَّرُونَ ﴿ هُ لَهُمْ ذَارُ أَلسَّلَمِ عِندَ رَبِّهِم وَهُ وَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَيَوْمَ نحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يَامَعْ شَرَ أَلْجِ بِ فَدِ إِسْ تَكْثَرْتُم مِّ لَ أَلانسُ وَفَالَ أُوْلِيَا وُهُم مِّنَ أَلِانسِ رَبَّنَا إَسْتَمْتَعَ بَعْضَنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا أَلذِحَ أَجَّلْتَ لَنَا فَالَ أَلنَّارُ مَثْوِيكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاءَ أَللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۞ وَكَذَلِكَ نُولِّهِ بَعْضَ أَلظَّلِمِينَ بَعْضاً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ يَامَعْ شَرَ أَلْجِ لَ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَاتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُ مُ يَفُصِّونَ عَلَيْكُمُوٓ ءَايَتِ وَيُنذِرُونَكُمْ لِفَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَذَا فَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنهُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ أَلْحَيَوْةُ أَلدُّنْيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنْهُسِهِمُ ۚ أَنَّهُمْ كَانُواْ كِهِرِينَ ۗ ٥

ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ أَلْفُرىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَامِلُونَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِّمَّا عَمِلُواْ وَمَا رَبِّكَ بِغَامِ لَ عَمَّا يَعْمَلُونَّ ۞ وَرَبِّكَ أَلْغَنِينَ ذُو أَلرَّحْمَةً إِنْ يَّشَأْ يُلْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَاكُم مِّس ذُرِّيَّةِ فَوْمٍ اخَرِيسَ ۗ ۞ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ الْآتِّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَّ ۞ \*فُلْ يَافَوْمِ إعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ وَ إِنِّهِ عَامِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُون لَهُ و عَافِبَةُ أَلدِّارٌ إِنَّهُ و لاَ يُهْلِحُ أَلظَّالِمُ ونَّ ١ وَجَعَــلُواْ لِلهِ مِمَّــا ذَرَأَ مِــنَ أَلْحَــرْثِ وَالأَنْعَــمِ نَصِــيباً فَفَالُواْ هَٰـذَا لِلهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰـذَا لِشُرَكَآيِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَ آبِهِمْ فِلاَ يَصِلُ إِلَى أُللَّهُ وَمَا كَانَ لِلهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآيِهِمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُ ونَ ۞ وَكَذَاكَ زَيَّ لَ الْمُشْرِكِ مِنَ أَلْمُشْرِكِ مِنَ فَتْ لَ أَوْلَا لِهِمْ شُرَكَ آؤُهُمْ لِيُرْدُوهُ مَ وَلِيَلْبِسُ وَاللَّهِ مَا يُهِمُ دِينَهُ مُ وَلَوْ شَاءَ أَلَّهُ مَا فِعَلُوهٌ فِذَرْهُمْ وَمَا يَمْ تَرُونَ ١

وَفَالُواْ هَاذِهِ ۚ أَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لاَّ يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَل نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَلَمُ حُرَّمَت ظُّهُورُهَا وَأَنْعَلَمُ لاَّ يَذْكُرُونَ إَسْمَ أُللَّهِ عَلَيْهَا إَفْتِرَآءً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَهْ تَرُونَ ﴿ وَفَالُواْ مَا فِي بُطُوبِ هَا ذِهِ أَلاَنْعَامِ خَالِصَةُ لِّذُكُورنَا وَمُحَـرَّمُ عَلَىٰٓ أَزْوَاجِنَا ۖ وَإِنْ يَّكُس مَّيْتَـةً فِهُمْ فِيهِ شُرَكَاءً سَيَجْزيهِمْ وَصْفِهُمُوٓ إِنَّهُ و حَكِيمُ عَلِيتٌ ﴿ \* فَدْ خَسِرَ أَلذِينَ فَتَلُوٓاْ أَوْلَدَهُمْ سَفِها لَعَيْر عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَفَهُمُ أَللَّهُ إِفْتِرَآءً عَلَى أَللَّهُ فَد ضَّلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينٌ ﴿ وَهُوَ أَلَذِحَ أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَــتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَــتِ وَالنَّخْــلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِهِــاً اكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَلِبِها وَغَيْرَ كُلُواْ مِس ثَمَرهِ ۚ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ و يَـوْمَ حِصَادِهِ عَلَواْ وَلاَ تُسْرِفُوٓ اللَّهُ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿ وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً كُلُواْ مِمَّا رَزَفَكُمُ أَللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطْوَاتِ أَلشَّ يْطَلُّ إِنَّــهُو لَكُمْ عَــدُوُّ مُّبِينُ ﴿

ثَمَنِيَةً أَزْوَجٍ مِّ مَ أَلضًا أَنِ إِثْنَيْنِ وَمِ مَ أَلْمَعْ زِ إِثْنَيْنِ فُلَ آلذَّكَرَيْس حَرَّمَ أَمِ أَلانتَيَيْنِ أَمَّا إَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ أَلاَنثَيَيْ نَبِّ ونِ يِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلدِفِين ١٠٠٠ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمِلَ أَلِابِلِ إِثْنَيْنِ وَمِلَ أَلْبَفَرِ إِثْنَيْنَ فُلَ آلذَّكَرَيْس حَـرَّمَ أَمِ الْانْتَيَيْنِ أُمَّا إَشْـتَمَلَتْ عَلَيْـهِ أَرْحَـامُ الْانْتَيَيْنِ أَمْ كُنتُ مْ شُهَدَآءَ إذْ وَصِيكُمُ أَللَّهُ بِهَا ذَا وَصِيكُمُ أَللَّهُ بِهَا ذَا وَمِيكُمُ أَظْلَمُ مِمَّ لِ إِفْتَرِىٰ عَلَى أُللَّهِ كَذِباً لِّيُضِلَّ أُلنَّاسَ بِغَيْر عِلْمٍ الَّ أَللَّهَ لاَ يَهْدِهِ أَلْفَوْمَ أَلظَّلِمِينَ ۞ \*فُل لَّا أَجِدُ هِے مَآ اُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلَّا أَنْ يَّكُونَ مَيْتَـةً أَوْ دَمـاً مَّسْـهُوحاً أَوْ لَحْـمَ خِـنزِيرِ فِـإِنَّهُ و رِجْـسُ أَوْ فِسْفاً الهِلَّ لِغَيْرِ أَللَّهِ بِهُ عَمَلُ الشَّهِ عَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ غَهُورٌ رَّحِيتٌ ﴿ وَعَلَى أَلذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِه ظُهُ رَّ وَمِنَ أَلْبَفَ رِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاًّ مَا حَمَلَت ظُّهُورُهُمَا أَوِ أَلْحَوَايِآ أَوْ مَا إَخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَالِكَ جَزَيْنَالُهُم بِبَغْيِهِمٌ وَإِنَّا لَصَادِفُونَ ١

فِ إِن كَ نَّبُوكَ فَفُ ل رَّبُّكُ مْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلاَ يُـرَدُّ بَأْسُهُ و عَس أَلْفَوْمِ أَلْمُجْرِمِينَ ﴿ سَيَفُولُ أَلْذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ أَللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِس شَيْءٍ كَ ذَاكِ كَ ذَافُواْ بَأْسَنَا ۗ مِ فَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَافُواْ بَأْسَنَا ۗ فُـلْ هَـلْ عِنـدَكُم مِّـنْ عِـلْمِ فَتُخْرِجُـوهُ لَنَآ إِن تَتَّبِعُـونَ إِلاَّ أَلظَىَّ وَإِنَ آنتُـمُوۤ إِلاَّ تَخْرُصُونَ ۞ فَلْ فَلِلهِ أَلْحُجَّةُ أَلْبَالِغَةُ فِلَوْ شَاءَ لَهَ دِيْكُمْ وَ أَجْمَعِينَ ۞ فَلْ هَلْمَ شُهَدَآءَكُمُ أَلذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ أَللَّهَ حَرَّمَ هَلذَا وَإِن شَهدُوا فِلاَ تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلاَ تَتَبِعَ آهْوَآءَ أُلذِينَ كَذَّبُواْ بِئَايَٰتِنَا وَالذِينَ لاَ يُومِنُونَ بِالأَخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١٠ ﴿ وَأَلَّا لَا مِنْ اللَّهِمْ اللَّهِ الأَخِرَةِ تَعَالَوَاْ آتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمُ أَوْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلاَ تَفْتُلُواْ أَوْلَا دَكُم مِّ لِ امْلَ فِ نَّحْلُ نَرْزُفُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَفْرَبُواْ أَلْهَ وَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَرَ وَلاَ تَفْتُلُواْ أَلنَّهْ سَ أَلْتِهِ حَرَّمَ أَللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقُّ ذَالِكُمْ وَصِّيكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْفِلُونَّ ١

وَلاَ تَفْرَبُواْ مَالَ أَلْيَتِيمِ إِلاَّ بِالتِم هِيَ أَحْسَلُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُو وَأَوْهُ وَا أَلْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْفِسْطِّ لاَ نُكَلِّفُ نَهْساً الاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا فُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا فُرْبِي وَبِعَهْدِ أَللَّهِ أَوْهِ وَا ذَلِكُمْ وَصِّيكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذََّكُونَ ٥ وَأَنَّ هَا ذَا صِرَاطِي مُسْتَفِيماً فِاتَّبِعُوهٌ وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَلسُّبُلَ فِتَهَـرَّقَ بِكُمْ عَس سَبِيلِهُ عَلَيْكُمْ وَصِّيكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّفُونَ ﴿ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى أَلْكِتَابَ تَمَاماً عَلَى أَلْدِحَ أَحْسَنَ وَتَعْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىَ وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِفَاءِ رَبِّهِمْ يُومِنُونَ ۞ وَهَاذَا كِتَابُ آنزَلْنَهُ مُبَرَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّفُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ أَن تَفُولُوٓاْ إِنَّمَاۤ النزلَ أَلْكِتَابُ عَلَىٰ طَآيِهَتَيْ مِن فَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَامِلِينَ ﴿ أَوْ تَفُولُواْ لَوَ آنَّا النزلَ عَلَيْنَا أَلْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدِي مِنْهُمْ ۚ فَفَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِّں رَّبَّكُمْ وَهُدى وَرَحْمَـةٌ فِمَنَ اَظْلَمُ مِمَّ كَذَّبَ بِاَيْتِ أَللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِ أَلذِينَ يَصْدِفُونَ عَنَ ايَاتِنَا سُوْءَ أَلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ١

\*هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَاتِيَهُمُ أَلْمَلَكِيكَةُ أَوْ يَاتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَاتِيَ بَعْضُ ءَايَاتِ رَبَّكَ يَوْمَ يَاتِحِ بَعْضُ ءَايَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنْهَعُ نَفْساً إيمَانُهَا لَمْ تَكُنَ الْمَنَتْ مِن فَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيحَ إِيمَانِهَا خَيْراً فَلِ إِنتَظِرُوٓاْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ۞ إِنَّ أَلذِينَ فَرَّفُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاَ لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ لِنَّمَا أَمْرُهُمُ ۚ إِلَى أَللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ٥ مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ وَعَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فِلاَ يُجْزِينَ إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ۞ فُلِ انَّنِي هَـدِيْنِي رَبِّيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَفِيمٍ ۞ دِيناً فَيّماً مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيهاً وَمَا كَانَ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ﴿ فُلِ إِنَّ صَلاَتِهِ وَنُسُكِم وَمَحْياَعُ وَمَمَاتِيَ لِلهِ رَبِّ أَلْعَلَمِينَ ۞ لاَ شَرِيكَ لَهُو وَبِذَالِكَ الْمِرْتُ وَأَنَآ أَوَّلُ أَلْمُسْلِمِينَّ ﴿ فَلَ آغَيْرَ أَللَّهِ أَبْغِي رَبّاً وَهُـوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَلاَ تَكْسِبُ كُلَّ نَهْ سِ الاَّ عَلَيْهَا ۗ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ الْخُرِيُ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ وَهُوَ أَلذِ جَعَلَكُمْ خَلَيِ فَ أَلاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَ كُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا ءَاتِيكُمْ وَ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ أَلْعِفَابِ وَإِنَّهُ و لَغَهُورٌ رَّحِيمٌ ١

## سُورَةُ أَلاَعْرَافِ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ

ٱلَّمِّضَّ كِتَابُ انْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَبُ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُومِنِينَ ﴿ إِنَّبِعُواْ مَا الْنزلَ إِلَيْكُم مِّس رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِس دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآءَ ۖ فَلِيلًا مَّا تَـذَّكَّرُونَ ٥ وَكَم مِّس فَرْيَةٍ آهْلَكْنَاهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتاً آوْ هُمْ فَآيِلُونَ ۞ \* فِمَا كَانَ دَعُويٰهُمُ ۚ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن فَالْوَاْ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَّ ﴿ وَلَنَسْءَلَنَّ أَلْذِينَ الرُّسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْءَلَنَّ أَلْمُرْسَلِينَ ۚ ۞ فَلَنَفُصَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَآيِبِينَ ۞ وَالْوَزْلُ يَوْمَيِـذٍ أَلْحَـقُ فَمَس ثَفَلَتْ مَـوَرْيِنُهُ وَ فَاتُوْلَيِ كَ هُـمُ أَلْمُهْلِحُونَ ۞ وَمَلْ خَهَّتْ مَوَرِينُهُ ۚ فَاتُوْلَيِكَ أَلْذِيلَ خَسِرُوٓاْ أَنْهُسَهُم بِمَا كَانُواْ بَِّايَٰتِنَا يَظْلِمُونَ ۞ وَلَفَدْ مَكَّنَّكُمْ هِے أَلاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ هِيهَا مَعَلِيشٌ فَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ٥ وَلَفَدْ خَلَفْنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَكُمْ ثُمَّ فُلْنَا لِلْمَلْمِكَةِ ا سُجُدُواْ اللهُ وَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُس مِّسَ أَلسَّجدِين ۗ ٥ فَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذَ آمَرْتُكَ فَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَفْتَنِي مِن بَّار وَخَلَفْتَهُ و مِن طِينٌ ١ هُ فَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجِ اِنَّكَ مِنَ أَلصَّغِرِينَ ۞ فَالَ أَنظِرْنِحَ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ فَالَ إِنَّكَ مِنَ أَلْمُنظَرِينَّ ﴿ فَالَ فَبِمَاۤ أَغْوَيْتَنِي لَّافْعُدَتَّ لَهُمْ صِرَطَكَ أَلْمُسْتَفِيمَ ۞ ثُمَّ الْآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْهِهِمْ وَعَنَ آيْمَانِهِمْ وَعَى شَمَآيِلِهِمُ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۞ فَالَ آخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوماً مَّدْحُوراً لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَّأَمْلًاتَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ وَ أَجْمَعِينَ ﴿ وَيَنَادَمُ السُّكُنَ آنتَ وَزَوْجُكَ أَلْجَنَّةَ فَكُلاً مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَفْرَبَا هَاذِهِ أَلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ أَلظَّالِمِين ۗ ۞ فَوَسْوَسَ لَهُمَا أَلشَّيْطَلُ لِيُبْدِىَ لَهُمَا مَا وُورِىَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَفَالَ مَا نَهِيْكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهِ أَلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْن أَوْ تَكُونَا مِنَ أَلْخَلِدِينَ ﴿ ﴿ وَفَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ أَلنَّاصِحِينَ ﴿ فَدَبِّيٰهُمَا بِغُـرُورٌ فَلَمَّا ذَافَا أَلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ لَهُمَا وَطَهِفَا يَخْصِفِنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَفِ أَلْجَنَّةٌ وَنَادِيْهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمَ اَنْهَكُمَا عَى تِلْكُمَا أَلشَّجَرَةِ وَأَفُل لَّكُمَا إِنَّ أَلشَّيْطَنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٥

فَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنهُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْهِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ أَلْخَسِرِينَ ﴿ فَالَ إَهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي أَلاَرْضِ مُسْتَفَرٌّ وَمَتَاعُ اللَّىٰ حِيبٌ ﴿ فَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ۞ يَابَنِحَ ءَادَمَ فَدَ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُـوَرِك سَـوْءَ تِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسَ أَلتَّفْوىٰ ذَالِكَ خَـيْرُ ۖ ذَالِكَ مِنَ النَّهِ أَللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَـذَّكَّرُونَ ۞ يَابَـنِحَ ءَادَمَ لاَ يَمْتِنَنَّكُـمُ أَلشَّيْظُنُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ أَلْجَنَّةِ يَنزعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ تِهِمَآ إِنَّهُ و يَرِيكُمْ هُوَ وَفَبِيلُهُ و مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا أَلشَّيَاطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلذِينَ لاَ يُومِنُونَّ ٥ وَإِذَا فِعَلُواْ فِحِشَةً فَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۚ فُل اِنَّ أَللَّهَ لاَ يَامُرُ بِالْهَحْشَاءِ أَتَفُولُونَ عَلَى أَللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴿ فُلَ آمَرَ رَبِّي بِالْفِسْطُّ وَأَفِيمُواْ وَجُوهَكُمْ عِندَ كُلَّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ أَلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ <u> </u> فَرِيفاً هَـدِىٰ وَفَرِيفاً حَـقَ عَلَيْهِـمُ الظَّـلَلَةُ إِنَّهُـمُ التَّحَـذُواْ أَلشَّ يَاطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ أَللَّهِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ٥

يَبَنِيٓ ءَادَمَ خُـذُواْ زِينَتَكُمْ عِنـدَ كُـلّ مَسْجِدٍ وَكُـلُواْ وَاشْرَبُـواْ وَلاَ تُسْرِفُوٓا إِنَّهُ و لاَ يُحِبُّ أَلْمُسْرِفِين ﴿ \*فَلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ أَللَّهِ أَلْتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ أَلرِّرْفِّ فَلْ هِيَ لِلذِينَ ءَامَنُواْ فِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا خَالِصَةٌ يَوْمَ أَلْفِيَامَةٌ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ أَلاَيَاتِ لِفَوْمِ يَعْلَمُونَ ۚ ۞ فُل اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ أَلْهَـوَاحِشَ مَا ظَهَـرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ أَلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَمُ وَأَن تَفُولُواْ عَلَى أَللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَلِكُلَّ الْمَّةِ آجَـلُ قِـإِذَا جَـآءَ اجَلُهُمْ لاَ يَسْتَنخِرُونَ سَـاعَةً وَلاَ يَسْتَفْدِمُونَ ﴿ يَابَنِحَ ءَادَمَ إِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَفُصُّونَ عَلَيْكُمْ وَ ءَايَتِي فَمَ إِتَّفِيٰ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِيلَ كَـٰذَّبُواْ بِّايَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا الْوْلَلِيكَ أَصْحَابُ أَلْبَارِ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿ مَا مَا اظْلَمُ مِمَّى إِفْتَرِيٰ عَلَى أُللَّهِ كَـٰذِباً أَوْ كَـٰذَبَ بِّايَتِهِ ۚ الْوَلَيِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ أَلْكِتَ بُ حَتَّىَ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَقَّوْنَهُمْ فَالُوٓاْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِس دُونِ أَللَّهِ فَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنهُسِهِمُوۤ أَنَّهُمْ كَانُواْ كِهِرِينَّ ١

فَالَ أَدْخُلُواْ فِيَ الْمَمِ فَدْ خَلَتْ مِن فَبْلِكُم مِّنَ أَلْجِنّ وَالإنسِ هِے أَلبَّارٌ كُلَّمَا دَخَلَتُ امَّـةٌ لَّعَنَـتُ اخْتَهَـا ٓ حَـتَّنَى إِذَا إَدَّارَكُـواْ هِيهَا جَمِيعاً فَالَتُ اخْرِيْهُمْ لِلُولِيهُمْ رَبَّنَا هَلَوُلَاءِ أَضَلُّونَا هَـَاتِهِمْ عَذَاباً ضِعْماً مِّنَ أَلبّارٌ ۞ فَالَ لِكُلِّ ضِعْتُ وَلَكِن لاَّ تَعْلَمُونَ ﴿ وَفَالَتُ اولِيهُمْ لِأَخْرِيهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ <u>َ</u> فَوفُواْ أَلْعَ ذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ أَلذِينَ كَذَّبُواْ بِئَايَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُهَتَّحُ لَهُمْ ٓ أَبْوَابُ أَلسَّمَاءِ وَلاَ يَدْخُلُونَ أَلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ أَلْجَمَلُ فِي سَمِّ أَلْخِيَاطٌّ وَكَنَالِكَ نَجْزِهِ أَلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَهُم مِّس جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِس فَوْفِهِمْ غَوَاشِّ وَكَنَاكِ نَجْزِهِ أَلظَّلِمِينَ ﴿ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً الاَّ وُسْعَهَآ الْوَلَيِكَ أَصْحَابُ أَلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صَدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِك مِن تَحْتِهِمُ أَلاَنْهَارُ ۗ وَفَالُواْ أَلْحَمْدُ لِلهِ أَلذِے هَـدِيْنَا لِهَاذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا أَنْ هَدِيْنَا أَللَّهُ لَفَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقّ وَنُـودُوٓا أَن تِلْكُمُ أَلْجَنَّةُ الورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١

وَنَادِئَ أَصْحَٰبُ أَلْجَنَّةِ أَصْحَٰبَ أَلْبَّارِ أَن فَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَفّاً فِهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَفّاً فَالُواْ نَعَمُّ فِأَذَّنَ مُوَذِّنُ بَيْنَهُمُ ۚ أَن لَّعْنَةُ أَللَّهِ عَلَى أَلظَّلِمِينَ ۞ أَلذِينَ يَصٰدُّونَ عَى سَبِيل أَللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً وَهُم بِالأَخِرَةِ كَامِرُونَ ١٠ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى أَلاَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلٌّ بِسِيمِيهُم وَنَادَوَاْ أَصْحَابَ أَلْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمُّ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ٥ \* وَإِذَا صُرِفَتَ ٱبْصَارُهُمْ تِلْفَآءَ اصْحَابِ أَلْبَّارِ فَالُواْ رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ أَلْفَوْمِ أَلظَّلِمِينَ ﴿ وَنَادِي أَصْحَابُ أَلاَعْرَافِ رَجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمِيْهُمْ فَالُواْ مَآ أَغْنِي عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ۞ أُهَلَ وُلَاءِ أَلذِيلَ أَفْسَمْتُمْ لاَ يَنَالُهُمُ أَللَّهُ بِرَحْمَةٍ الدُّخُلُواْ أَلْجَنَّةَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿ وَنَادِي أَصْحَابُ أَلبَّارِ أَصْحَابَ أَلْجَنَّةِ أَنَ اَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ أَلْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَفَكُمُ أَللَّهُ فَالْوَاْ إِنَّ أَللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى أَلْكِهِرِينَ ۞ أَلذِينَ إَتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُواَ وَلَعِباً وَغَرَّتْهُمُ أَلْحَيَاةُ أَلدُّنْيا ٩ فِالْيَوْمَ نَنسِيهُمْ كَمَا نَسُواْ لِفَآءَ يَـوْمِهمْ هَلـذَا وَمَـا كَانُواْ بِـَـايَتِنَا يَجْحَـدُونَ ١

وَلَفَ دْ جِئْنَالُهُ مَ بِكِتَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَةً لِّفَوْمِ يُومِنُونَ ۞ هَـلْ يَنظُـرُونَ إِلاَّ تَـاوِيلَهُو يَـوْمَ يَـاتِحِ تَـاويلُهُو يَفُولُ أَلذِينَ نَسُوهُ مِن فَبْلُ فَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبّنا بِالْحَقّ فِهَـل لَّنَا مِـں شُـهَعَآءَ فِيَشْـهَعُواْ لَنَآ أَوْ نُـرَدُّ فِنَعْمَـلَ غَيْرَ أَلذِك كُنَّا نَعْمَلُ فَدْ خَسِرُوٓاْ أَنهُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَهْ تَرُونَ ۚ ۞ إِنَّ رَبَّكُمُ أَللَّهُ أَلذِ خَلَقَ أَلسَّمَوَتِ وَالأَرْضَ هِے سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ إَسْتَوى عَلَى أَلْعَرْشِ يُغْشِے أَليْلَ أَلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ و حَثِيثاً وَالشَّهْسَ وَالْفَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرُتِ بِأَمْرِهِ ۚ أَلاَ لَهُ أَلْخَلْقُ وَالاَمْرُ تَبَارَكَ أَللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ٥ آدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعا وَخُفِيَةً انَّهُ ولا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ١ وَلاَ تُهْسِدُواْ فِي أَلاَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفِاً وَطَمَعاً الَّ رَحْمَتَ أَللَّهِ فَرِيبٌ مِّنَ أَلْمُحْسِنِينٌ ۞ ﴿ وَهُوَ أَلْذِهِ يُرْسِلُ أُلرِيكَ نَشُراً بَيْنَ يَدَعُ رَحْمَتِهُ عَتَّى إِذَا أَفَلَّتْ سَحَاباً ثِفَالًا سُفْنَكُ لِبَلَدٍ مَّيَّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ أَلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلّ أَلثَّمَ رَتُّ كَ ذَلِكَ نُخْرِجُ أَلْمَ وْبَىٰ لَعَلَّكُمْ تَ ذَّكَّرُونَّ ۞ وَالْبَلَدُ أَلطَّيّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ و بِإِذْنِ رَبُّهُ وَالذِ خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدآ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ أَلاَيْتِ لِفَوْمٍ يَشْكُرُونَ ۞ لَفَدَ آرْسَلْنَا نُوحاً اِلَىٰ فَوْمِهِ عَفَالَ يَافَوْمِ اعْبُدُواْ أَللَّهَ مَا لَكُم مِّس اللَّهِ غَيْرُهُوۤ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ فَالَ أَلْمَلًا مِن فَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرِيْكَ فِي ضَلَلِ مَّبِينٍ ۞ فَالَ يَافَوْمِ لَـيْسَ بِي ضَـلَلَةُ وَلَكِـنِي رَسُـولُ مِّـں رَّبِّ أَلْعَلَمِـينَّ ۞ الْبَلِّغُكُمْ رِسَلْكَتِ رَبِّحِ وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ أَللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ١ أُوَعَجِبْتُمُوۤ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّس رَّبَّكُمْ عَلَىٰ رَجُل مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّفُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَهُ وَالذِيلَ مَعَهُ وَ فِي أَلْفُلْكِ وَأَغْرَفْنَا أَلذِيلَ كَذَّبُواْ بَايَٰتِنَآ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْماً عَمِينَ ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ آخَاهُمْ هُوداً فَالَ يَلْفَوْمِ اعْبُدُواْ أَللَّهَ مَا لَكُم مِّسِ اللَّهِ غَيْرُهُ وَ أَفِلاَ تَتَّفُونُّ ﴿ فَالَ أَلْمَلاً أَلْدِينَ كَفِرُواْ مِن فَوْمِهِ عَ إِنَّا لَنَرِيْكَ فِي سَـهَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِـنَ أَلْكَـٰذِبِينُّ ۞ فَالَ يَافَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكِنِّهِ رَسُولُ مِّس رَّبِّ أَلْعَلَمِين ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الْبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحُ آمِينٌ ﴿ ﴿ وَعَجِبْتُمْ ۚ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّس رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَهَآءَ مِنْ بَعْدِ فَوْمِ نُـوحٍ وَزَادَكُمْ فِي أَلْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوٓاْ ءَالَآءَ أَللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ الله فَالْوَا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ أَللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّدِفِينَّ ١ فَالَ فَدْ وَفَعَ عَلَيْكُم مِّں رَّبِّكُمْ رِجْسُ وَغَضَابُ اَتُجَلِدِلُونَنِهِ فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وَٰكُم مَّا نَـزَّلَ أَللَّهُ بِهَا مِس سُلْطَلي فِانتَظِرُوۤاْ إِنِّهِ مَعَكُم مِّسَ أَلْمُنتَظِرِيلَ ﴿ مَا نَجَيْنَا لَهُ وَالذِيلَ مَعَلَهُ و بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَفَطَعْنَا دَابِرَ أَلذِينَ كَذَّبُواْ بِئَايَٰتِنَا وَمَا كَانُواْ مُـومِنِينَ ا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً فَالَ يَافَوْمِ اعْبُدُواْ أَللَّهَ مَا لَكُم مِّس اللهِ غَيْرُهُ و فَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّس رَّبِّكُمْ هَلَذِهِ عَافَةً أَللَّهِ لَكُمْ وَ عَايَةً فَكُرُوهَا تَاكُلُ فِيمَ أَرْضِ أُللَّهُ وَلاَ تَمَسُّوهَا بسُوءٍ فَيَاخُذُكُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ ١

وَاذْكُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَهَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأُكُمْ هِ الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِس سُهُولِهَا فُصُوراً وَتَنْحِتُونَ أَلْجِبَالَ بُيُوتاً فَاذْكُرُوٓاْ ءَالَآءَ أَللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي أَلاَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ فَالَ أَلْمَالًا أَلْدِينَ إَسْتَكْبَرُواْ مِس فَوْمِهِ عَلَيْهِ مَ وَسُتُضْعِفُواْ لِمَن الْمَن مِنْهُمْ وَ أَتَعْلَمُ وَلَ أَنَّ صَالِحاً مُّرْسَلُ مِّس رَّبُّهُ فَالْوَاْ إِنَّا بِمَآ الرُّسِلَ بِهِ مُومِنُـونَ ١ فَالَ أَلذِيـنَ أَسْـتَكْبَرُوۤاْ إِنَّـا بِالذِحَ عَامَنتُ مِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّافَةَ وَعَتَوْا عَلَ آمْرِ رَبِّهِمْ وَفَالُواْ يَاصَلِحُ إِيتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ أَلْمُرْسَلِينَ ١٠ فَأَخَذَتْهُمُ أَلرَّجْهَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِارهِمْ جَاثِمِينَ ۞ فَتَوَلِّي عَنْهُمْ وَفَالَ يَافَوْمِ لَفَدَ ٱبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّحِ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِس لاَّ تُحِبُّونَ أَلنَّاصِحِينَ ا وَلُوطاً إِذْ فَالَ لِفَوْمِهِ مَا اللَّهُ وَمِهِ مَا سَبَفَكُم وَلُوطاً إِذْ فَالَ لِفَوْمِهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا ا بهَا مِنَ آحَدٍ مِّنَ أَلْعَلَمِينَ ۚ ۞ إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ أَلرَّجَالَ شَهْوَةً مِّس دُونِ أَلنِّسَآءً بَلَ آنتُمْ فَوْمُ مُّسْرِهُونَ ٥

وَمَا كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن فَالْوَاْ أَخْرِجُوهُم مِّس فَرْيَتِكُمُ وَ إِنَّهُ مُوٓ الْنَاسُ يَتَطَهَّرُونَ ﴿ فَأَنجَيْنَا لَهُ عَلَيْكُ مُ وَأَهْلَـهُ وَ إِلاًّ إَمْـرَأَتَهُ و كَانَتْ مِـنَ أَلْغَابِرِيـنَّ ۞ وَأَمْطَرْنَـا عَلَيْهِم مَّطَرْأً فِانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنفِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شَعَيْبآ فَالَ يَافَوْمِ اعْبُدُواْ أَللَّهَ مَا لَكُم مِّں اللهِ غَيْرُهُ وَ فَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّس رَّبِّكُمْ فَ أَوْفُواْ أَلْكَيْ لَ وَالْمِ يزَانَ وَلاَ تَبْخَسُ واْ أَلنَّاسَ بَعْدَ إِصْلَحِهَا أَشْــيَآءَهُمْ وَلاَ تُهْسِــدُواْ فِي أَلاَرْضِ ذَالِكُ مْ خَـيْرُ لَّكُـمُوٓ إِن كُنتُـم مُّـومِنِينُ ۞ وَلاَ تَفْعُـــدُواْ بِكُــلّ صِــرَاطٍ تُوعِــدُونَ وَتَصُــدُّونَ عَــس سَبِيلِ أَللَّهِ مَن المَن بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجاًّ وَاذْكُرُوٓاْ إِذْ كُنتُمْ فَلِيلًا فِكَثَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفَ كَالَ عَافِبَةُ أَلْمُهْسِدِين ﴿ وَإِن كَانَ طَآيِهَةٌ مِّنكُمُ ءَامَنُـواْ بِـالذِحَ الرُسِـلْتُ بِـهِـ وَطَآيِهَـةُ لَّـمْ يُومِنُـواْ فَاصْـبِرُواْ حَــتَّىٰ يَحْكُمَ أَللَّهُ بَيْنَنَا وَهُــوَ خَـيْرُ الْحَاكِمِـين ٥

\*فَالَ أَلْمَلُا أَلْدِينَ إَسْتَكْبَرُواْ مِن فَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَاشَعَيْبُ وَالذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن فَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۖ فَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَرهِين ﴿ فَدِ إِفْتَرَيْنَا عَلَى أَللَّهِ كَذِباً إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجِّيْنَا أَللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُولُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ أُللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْما أَعَلَى أَللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا إَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ فَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْهَاتِحِينَ ١ وَفَالَ أَلْمَالًا أَلذِينَ كَهَرُواْ مِن فَـوْمِهِۦ لَيِـنِ إِتَّبَعْتُـمْ شَـعَيْباً اِنَّكُـمُوۤ إِذاَ لَّخَـٰسِرُونَ ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ أَلرَّجْهَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِارهِمْ جَثِمِينَ ﴿ أَلذِينَ كَذَّبُواْ شَعَيْباً كَأَن لَّمْ يَغْنَواْ فِيهَا ۚ أَلذِينَ كَذَّبُواْ شَعَيْباً كَانُواْ هُمُ أَلْخَاسِرِيلَ ۚ ۞ فَتَـوَلِّيٰ عَنْهُمْ وَفَالَ يَافَوْمِ لَفَدَ ٱبْلَغْتُكُمْ رسَالَتِ رَبِّے وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسِيٰ عَلَيٰ فَوْمِ جُهِرِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي فَرْيَةٍ مِّں نَّبِيَّءٍ الَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالصَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ۞ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ أَلسَّيَّةِ أَلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَهَوا وَقَالُوا فَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا أُلضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ وَأَخَذْنَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ١

وَلَوَ آنَّ أَهْلَ أَلْفُرِي ءَامَنُواْ وَاتَّفَواْ لَهَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّسَ أُلسَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَكِس كَذَّبُواْ فِأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ أَفِأَمِنَ أَهْلُ أَلْفُرِينَ أَنْ يَّاتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَايِمُونَ ﴿ أُوَامِنَ أُهْلُ أَلْفُرِي أَنْ يَاتِيَهُم بَأْسُنَا ضَحِيَ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ أَفِأَمِنُواْ مَكْرَ أَللَّهُ <u> </u> فِلاَ يَامَلُ مَكْرَ أَللَّهِ إِلاَّ أَلْفَوْمُ أَلْخَلْسِرُونَ ﴿ هُأَوَلَمْ يَهْدِ لِلذِينَ يَرِثُونَ أَلاَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِم وَنَطْبَعُ عَلَىٰ فُلُوبِهِمْ فِهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ ﴿ تِلْكَ أَلْفُرِي نَفُصُّ عَلَيْكَ مِنَ آئْبَآيِهَا ۗ وَلَفَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُومِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِس فَبْلُ كَذَاكِ يَطْبَعُ أَللَّهُ عَلَىٰ فُلُوبِ أَلْكِهِرِينَ ۞ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَهَاسِفِينَ ١ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسِى بِئَايَٰتِنَاۤ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلاٍّ يُهِ فَظَلَمُ وَا بِهَا آ فِانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنفِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ١ وَفَالَ مُوسِىٰ يَهِرْعَوْنُ إِنِّهِ رَسُولُ مِّس رَّبِّ أَلْعَلَمِينَ ١٠

حَفِيقٌ عَلَىَّ أَن لَّا أَفُولَ عَلَى أَللَّهِ إِلاَّ أَلْحَقَّ فَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّس رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ ﴿ فَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِاَيَةٍ فِاتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّدِفِين ﴿ فَالَّهِي اللَّهِ عَالَتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلّ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَالٌ مُّبِينٌ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُ و فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِيلَ ۚ ۞ فَالَ أَلْمَالًا مِن فَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَا لَسَحِرُ عَلِيهُ ۞ يُريدُ أَنْ يُّخْرِجَكُم مِّنَ اَرْضِكُمُ فَمَاذَا تَامُرُونَ ﴿ فَالْوَاْ أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي أَلْمَدَآيِسِ خَشِرِيسَ ﴿ يَاتُوكَ بِكُلّ سَلحِر عَلِيمٍ ۞ وَجَاءَ أَلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ فَالُوٓاْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْلُ أَلْغَالِبِينَّ ۞ فَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ أَلْمُفَرَّبِينَ ﴿ فَالُواْ يَلْمُوسِينَ إِمَّاۤ أَن تُلْفِي وَإِمَّاۤ أَن نَّكُونَ نَحْنُ أَلْمُلْفِينَ ۞ فَالَ أَلْفُواْ فِلَمَّا أَلْفُواْ سَحَرُواْ أَعْيَنَ أَلنَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُو بِسِحْرِ عَظِيمٍ ٥ \* وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسِينَ أَن اَلْقِ عَصَاكٌ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَاهِكُونَ ۗ ﴿ فَوَفَعَ أَلْحَـقُ وَبَطَـلَ مَا كَانُواْ يَعْمَـلُونَ ﴿ فَعُلِبُـواْ هَنَالِكَ وَانْفَلَبُواْ صَاغِرِينَ ﴿ وَالْلَفِي أَلْسَحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿

فَالْوَاْ ءَامَنَا بِرَبِّ أَلْعَلَمِينَ ۞ رَبِّ مُوسِىٰ وَهَارُونَ ۞ فَالَ فِرْعَوْلُ عَلَمَنتُم بِهِ فَبْلَ أَنَ اذَنَ لَكُمُوۤ إِنَّ هَا لَمَكُرُّ مَّكَرْتُمُوهُ هِي أَلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَآ أَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ لَأَفَطِّعَى الْمُدِيكُمْ وَأُرْجُلَكُم مِّنْ خِلَعٍ ثُمَّ لَأَصَلِّبَنَّكُمُوٓ أَجْمَعِينَ ﴿ فَالُوٓا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنفَلِبُونَ ۞ وَمَا تَنفِمُ مِنَّا إِلَّا أَنَ امَنَّا بِئَايَٰتِ رَبَّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ۖ رَبَّنَاۤ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿ وَفَالَ أَلْمَلًا مِن فَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسِي وَفَوْمَهُ وَ لِيُهْسِدُواْ فِي أَلاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ فَالَ سَنَفْتُلَ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فِوْفَهُمْ فَالِهِـرُونَ ۞ فَالَ مُوسِىٰ لِفَوْمِهِ إِسْتَعِينُواْ بِاللَّهِ وَاصْبِرُوٓٓا إِنَّ أَلاَرْضَ لِلهِ يُورِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَافِبَةُ لِلْمُتَّفِينَ ١ فَالْوَاْ الْوِذِينَا مِس فَبْلِ أَن تَاتِيَنَا وَمِنُ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۖ فَالَ عَسِي رَبُّكُمْ وَ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِهَكُمْ فِي أَلاَرْضِ فِيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١ وَلَفَدَ آخَذْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَفْصِ مِّنَ أَلثَّمَ رَاتِ لَعَلَّهُمْ يَـذَّكُرُونَ ١ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ أَلْحَسَنَةُ فَالُواْ لَنَا هَلَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيَّتَةُ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسِىٰ وَمَن مَّعَهُ وَ أَلَا إِنَّمَا طَنْبِرُهُمْ عِندَ أَللَّهِ وَلَكِ نَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ۞ ﴿ وَفَالُواْ مَهْمَا تَاتِنَا بِهِ ـ مِنَ اليَةِ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُومِنِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مُ أَلطُّوهَ ال وَالْجَرَادَ وَالْفُمَّ لَ وَالضَّ هَادِعَ وَالدَّمَ ءَايَــتٍ مُّهَصَّــلَتٍ فَاسْــتَكْبَرُواْ وَكَــانُواْ فَوْمــاً مُّجْــرمِينَّ ﴿ وَلَمَّا وَفَعَ عَلَيْهِمُ أَلرِّجْزُ فَالُواْ يَهُ وسَى آدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَيِس كَشَهْتَ عَنَّا أَلرَّجْزَ لَنُومِنَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِتَ إِسْرَآءِيلَ ﴿ وَلَمَّا كَشَافُنَا عَنْهُمُ أُلرَّجْـزَ إِلَىٰٓ أَجَـل هُـم بَالِغُـوهُ إِذَا هُـمْ يَنكُثُـونَ ۞ فَانتَفَمْنَـا مِنْهُمْ فِأَغْرَفْنَاهُمْ فِي أَلْيَمِّ بِأُنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِئَايَٰتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَامِلِينَ ﴿ وَأُورَثْنَا أَلْفَوْمَ أَلذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَمُونَ مَشَارِقَ أَلاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا أَلتِهِ بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ أَلْحُسْنِي عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ ﴿ بِمَا صَبَرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَفَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرَشُونَ ۞

وَجَاوَزْنَا بِبَنيَ إِسْرَآءِيلَ أَلْبَحْرَ فِأَتَوْاْ عَلَىٰ فَوْمٍ يَعْكُمُ ونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمُّ فَالُواْ يَهُوسَى آجْعَل لَّنَا إِلَها كَمَا لَهُمُوٓ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ فَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۞ إِنَّ هَلَوُلَاءِ مُتَبَّرُ مَّا هُمْ مِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ فَالَ أَغَيْرَ أَللَّهِ أَبْغِيكُمُ وَ إِلَهَا ۚ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى أَلْعَلَمِينٌ ۞ وَإِذَ ٱنجَيْنَكُم مِّ لَ الله فِرْعَ وْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ أَلْعَ ذَابِ يَفْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَهِي ذَالِكُم بَلَاءُ مِّس رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۞ «وَوَاعَدْنَا مُوسِىٰ ثَلَثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيفَاتُ رَبِّهِ } أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَفَالَ مُ وسِيٰ لَاخِيهِ هَا رُونَ آخُلُهُ نِهِ فَوْمِهِ وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ أَلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسِىٰ لِمِيفَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وَ فَالَ رَبِّ أُرِنِيٓ أُنظرِ النِّكَ فَالَ لَى تَرينِي وَلَاكِ لُ ا ونظر اللي أَلْجَبَل فِإِن إسْتَفَرَّ مَكَانَهُ و فِسَوْفَ تَرينِي فَلَمَّا تَجَلِّيٰ رَبُّهُ و لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ و دَكًّا وَخَرَّ مُوسِيٰ صَعِفاً فَلَمَّا أَفِاقَ فَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُومِنِينَ ١

فَالَ يَهُ وسِينَ إِنِّهِ إِصْطَفِيتُكَ عَلَى أَلنَّاسِ بِرسَالَتِهِ وَبِكَلَمِهِ فَخَـذْ مَـا عَاتَيْتُكَ وَكُس مِّـنَ أَلشَّـكِرِينَ ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ و فِي أَلاَلْوَاحِ مِس كُلّ شَيْءِ مَّوْعِظَةً وَتَعْصِيلًا لِّكُلّ شَيْءٍ فَخَذْهَا بِفُوَّةٍ وَامْرْ فَوْمَكَ يَاخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَاوُريكُمْ دَارَ أَلْفَاسِ فِينَ ﴿ مَا أَصْرِفُ عَنَ النِّينَ أَلْذِينَ يَتَكَبَّرُونَ هِے أَلاَرْضِ بِغَيْرِ أَلْحَـقَ وَإِنْ يَّـرَوْاْ كُـلَّ ءَايَـةٍ لاَّ يُومِنُـواْ بِهَـا وَإِنْ يَّـرَوْاْ سَبِيلَ أَلرُّشْدِ لاَ يَتَّخِـذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَّـرَوْاْ سَبِيلَ أَلْغَى يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَٰتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَامِلِينَ ﴿ وَالذِينَ كَذَّبُواْ بِّايَٰتِنَا وَلِفَآءِ أَلاَخِرَةِ حَبِطَتَ آعْمَالُهُمُّ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاًّ مَا كَانُواْ يَعْمَـلُونَ ١ وَاتَّخَـذَ فَـوْمُ مُـوسِىٰ مِـن بَعْـدِهِ مِـن حُلِيّهـمْ عِجْلًا جَسَداً لَّهُو خُوارُّ ٱلمْ يَرَواْ ٱنَّهُو لاَ يُكَلِّمُهُمْ وَلاَ يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا إِتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ٥ \* وَلَمَّا سُفِطَ فِحَ أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ اَنَّهُمْ فَد ضَّلُّواْ فَالُواْ لَيِس لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْهِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ أَلْخَسِرِينَّ ١

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسِينَ إِلَىٰ فَوْمِهِ عَضْبَلَ أُسِعِاً فَالَ بِيسَمَا خَلَفْتُمُ ونِي مِنُ بَعْدِيُّ أَعَجِلْتُمْ وَ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْفَى أَلاَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أُخِيـهِ يَجُـرُّهُوٓ إِلَيْهِ ۖ فَـالَ إَبْنَ الْهُمَّ إِنَّ أَلْفَـوْمَ إَسْتَضْـعَهُونِي وَكَـادُواْ يَفْتُلُونَنِهِ فِلاَ تُشْمِتْ بِيَ أَلاَعْدَآءَ وَلاَ تَجْعَلْنِهِ مَعَ أَلْفَوْمِ أَلظَّلِمِينَ ۚ ۞ فَالَ رَبِّ إِغْهِرْ لِهِ وَلَّاخِهِ وَأَدْخِلْنَا هِم رَحْمَتِكَ وَأُنتَ أُرْحَمُ أَلرَّحِمِينَ ﴿ إِنَّ أَلذِينَ إِتَّخَذُواْ أَلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبُ مِّں رَّبِّهِمْ وَذِلَّةُ فِي أَلْحَيَا وَ اللَّانْيا اللَّهِ وَكَالِكَ نَجْرِي أَلْمُفْتَرِيلَ ۚ ۞ وَالذِيلَ عَمِلُواْ أَلسَّيَّاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِلُ بَعْدِهَا وَءَامَنُوَا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيتُمْ ١ وَلَمَّا سَكَتَ عَى مُّوسَى أَلْغَضَبُ أَخَذَ أَلاَلْوَاحَ وَهِي نُسْخَتِهَا هُدى وَرَحْمَةُ لِلذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ۞ وَاخْتَارَ مُوسِي فَوْمَهُ و سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيفَاتِنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّں فَبْلُ وَإِيَّلِيُّ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فِعَلَ أُلسُّهَهَاءُ مِنَّآ إِنْ هِيَ إِلاًّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَآءٌ أَنتَ وَلِيُّنَا فِاغْهِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۗ وَأَنتَ خَيْرُ الْغَاهِرِيلَ ۗ ٥

\*وَاكْتُـبْ لَنَا فِي هَلِذِهِ أَلدُّنْيِا حَسَنَةً وَفِي أَلاَّخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكُ فَالَ عَذَابِيَ أَصِيبُ بِهِ مَنَ آشَاءٌ وَرَحْمَتِهِ وَسِعَتْ كُلَّ شَعْءٍ وَسَأَكْتُبُهَا لِلذِينَ يَتَّفُونَ وَيُوتُونَ أَلزَّكَ وَهُ وَالذِيلَ هُم بِكَايَٰتِنَا يُومِنُونَ ۞ أَلذِيلَ يَتَّبِعُونَ أَلرَّسُ ولَ أَلنَّبِيَّءَ أَلاُمِّيَّ أَلذِ يَجِدُونَهُ و مَكْتُوبً عِندَهُمْ هِے أَلتَّوْرِيْةِ وَالْإنجِيلِ يَامُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهِيهُمْ عَس أَلْمُنكَر وَيُحِلُّ لَهُمُ أَلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ أَلْخَبَنبِ ثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ وَ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلَلَ أَلْتِهِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ أَلنُّورَ أَلذِحَ اتْنزلَ مَعَهُ وَ اتُولَكَيِكَ هُمُ أَلْمُهْلِحُونَ ١٠٠٠ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فُلْ يَنَأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِنِّهِ رَسُولُ أَللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً أَلذِه لَهُ و مُلْكُ أَلسَّمَوَاتِ وَالأَرْضُ لَا إِلَىهَ إِلاَّ هُوَ يُحْى وَيُمِيتُ فَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَلنَّبِهَ عِ أَلاُمِّيِّ أَلذِه يُومِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُ وَهُ لَعَلَّكُ مْ تَهْتَدُونَ ۞ وَمِ سَ فَوْمِ مُوسِى الْمَّةُ يَهْدُونَ بِالْحَقّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ١

وَفَطَّعْنَهُ مُ إِثْنَتَعُ عَشْرَةً أَسْبَاطاً المَماَّ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسِينَ إِذِ إِسْتَسْفِيلُه فَوْمُهُوٓ أَنِ إِضْرِب بِتَعَصَاكَ أَلْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ إِثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً فَدْ عَلِمَ كُلُّ الْنَاسِ مَّشْرَبَهُ م وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِم أَلْغَمَا مَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ أَلْمَسَّ وَالسَّلُويُّ كُلُواْ مِس طَيِّبَتِ مَا رَزَفْنَكُمُّ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِ كَانُوٓاْ أَنهُسَهُمْ يَظْلِمُ وَتَ ١ وَإِذْ فِيلَ لَهُمُ أَسْكُنُواْ هَلْذِهِ أَلْفَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَفُولُواْ حِطَّةٌ وَادْخُلُواْ أَلْبَابَ سُجَّداً تُغْفَرْ لَكُ مُ خَطِيَّتُكُمُّ سَلِزِيدُ أَلْمُحْ سِنِينَ اللَّهُ سَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ فَبَدَّلَ أَلْذِينَ ظَلَمُ وا مِنْهُمْ فَوْلًا غَيْرَ أَلْذِے فِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رَجْزاً مِّنَ أَلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُ وَنَ ﴿ وَسُءَلْهُمْ عَسِ أَلْفَرْيَةِ أَلْتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ أَلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي أَلسَّبْتِ إِذْ تَاتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تَاتِيهِمْ كَ نَالُوهُ مِ بِمَا كَانُواْ يَهْسُ فُونَ ١

وَإِذْ فَالَتُ امَّةُ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ فَوْماً أَللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَـذَاباً شَـدِيداً فَالُواْ مَعْدِرَةً إِلَىٰ رَبّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّفُونَ ١ فِلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ۚ أَنجَيْنَا أَلذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ أَلسَّوَهِ وَأَخَذْنَا أَلذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَعْسُفُونَ ١ فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ فُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ فِرَدَةً خَسِينٌ ١ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ وَإِلَىٰ يَوْمِ أَلْفِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوٓءَ أَلْعَذَابُ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ أَلْعِفَابِ وَإِنَّهُ و لَغَهُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَفَطَّعْنَاهُمْ فِي أَلاَرْضِ أَمَما أَ مِّنْهُمُ أَلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلَوْنَالُهُ م بِالْحَسَـنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّلُهُمْ يَرْجِعُ ونَ ۞ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرثُواْ أَلْكِتَابَ يَاخُدُونَ عَرضَ هَا أَلاَدْنِي وَيَفُولُونَ سَيغْهَرُ لَنَا وَإِنْ يَّاتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ و يَاخُذُوهُ أَلَمْ يُوخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَكُ وَأَلْكِتَكِ أَن لاَّ يَفُولُواْ عَلَى أَللَّهِ إِلاَّ أَلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ وَالدَّارُ أَلاَخِرَةُ خَيْرٌ لِلذِينَ يَتَّفُونَّ أَفِلاً تَعْفِلُونَّ ۞ وَالذِينَ يُمَسِّحُونَ بِالْكِتَابِ وَأَفَامُواْ أَلصَّلَوٰةَ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ أَلْمُصْلِحِينَّ ۞ \* وَإِذْ نَتَفْنَا أَلْجَبَلَ فَوْفَهُمْ كَأَنَّهُ وَظَلَّةٌ وَظَنَّوْا أَنَّهُ و وَافِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَا عَاتَيْنَكُم بِفُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّفُولَ ۗ ٥ وَإِذَ آخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِتَ ءَادَمَ مِن ظُهُ ورهِمْ ذُرِّيَّتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنهُسِهِمُ ۚ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ فَالُواْ بَلِي شَهِدْنَاۤ أَن تَفُولُواْ يَوْمَ أَلْفِيَهُ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَا ذَا غَهِلِينَ ۞ أَوْ تَفُولُوٓاْ إِنَّمَآ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِس فَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنُ بَعْدِهِمْ ٓ أَفَتُهْلِكُنَا بمَا فِعَلَ أَلْمُبْطِلُونَ ﴿ وَكَذَلِكَ نُفِصِّلُ أَلاَيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ أَنْ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَلَذِحَ ءَاتَيْنَكُ ءَايَٰتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ أَلشَّيْظُنُ فَكَانَ مِنَ أَلْغَاوِينَّ ۞ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَكُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَ أَخْلَدَ إِلَى أَلاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوِيْكُ فَمَثَلُهُ و كَمَثَلِ أَلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتَ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ذَلِكَ مَثَلُ أَلْفَوْمِ أَلذِينَ كَذَّبُواْ بِئَايَتِنَا وَافْصُصِ أَلْفَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَهَكَّرُونَّ ۞ سَآءَ مَثَلًا أَلْفَوْمُ أَلذِينَ كَذَّبُواْ بَايَتِنَا وَأَنْهُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ۞ مَنْ يَهْدِ أَللَّهُ فِهُ وَ أَلْمُهْتَدِيٌّ وَمَنْ يُضْلِلْ فَا وْلَابِكَ هُمُ أَلْخَلْسِرُونَ ١

\* وَلَفَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّنَ أُلْجِن وَالْإِنسُ لَهُمْ فُلُوبٌ لاَّ يَهْفَهُونَ بِهَا وَلَهُمُوٓ أَعْيُنُ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُوٓ ءَاذَانُ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَآ الْوْلَيِكَ كَالاَنْعَامِ بَلْ هُمْ ٓ أَضَلُّ الْوْلَيِكَ هُمُ أَلْغَامِلُونَ ۞ وَلِلهِ أَلاَسْمَاءُ أَلْحُسْنِي فِادْعُوهُ بِهَا ۚ وَذَرُواْ أَلذِينَ يُلْحِدُونَ فِيَ أَسْمَنَيِهُ } سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ وَمِمَّنْ خَلَفْنَاۤ الْمَّةُ يَهْدُونَ بِالْحَقّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿ وَالذِينَ كَذَّبُواْ بِئَايَتِنَا سَنَسْتَدْرَجُهُم مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ ۞ وَالْمُلِحِ لَهُمُ ۚ إِنَّ كَيْدِهِ مَتِينٌ ۞ أَوَلَمْ يَتَهَكَّرُوا مَا بِصَحِبِهِم مِّس جِنَّةٌ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرُ مُّبِيلٌ ﴿ آوَلَمْ يَنظُـرُواْ فِي مَلَكُ وتِ أَلسَّـمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَـا خَلَـقَ أَللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسِينَ أَنْ يَّكُونَ فَدِ إِفْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ و يُومِنُونَ ﴿ مَلْ يُّضْلِل أَللَّهُ فِلاَ هَادِيَ لَهُ وَنَذَرُهُمْ هِے طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ يَسْئَلُونَكَ عَبِ أَلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِيَهَا ۗ فُل اتَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّحٌ لاَ يُجَلِّيهَا لِوَفْتِهَاۤ إِلاَّ هُـوُّ ثَفُلَتْ فِي أُلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضُ لاَ تَاتِيكُمُ ۚ إِلاَّ بَغْتَةً ۚ يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَهِيًٰ عَنْهَا فُلِ انَّمَا عِلْمُهَا عِندَ أَللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَّ ۞

\* فُل لَّا أَمْلِكُ لِنَهْ سِي نَهْعاً وَلاَ ضَرّاً الاَّ مَا شَاءَ أَللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ أَلْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ أَلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ أَلسُّوَءُ إِنَ آنَا إِلاَّ نَـذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّفَـوْمٍ يُومِنُـونَّ ۞ هُـوَ أَلذِ خَلَفَكُم مِّس نَّفْسِ وَ'حِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشِّيْهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَهِيهِا ۚ فِمَرَّتْ بِهِ ۚ فَلَمَّا أَثْفَلَت دَّعَوَا أُللَّهَ رَبَّهُمَا لَيِنَ اتَيْتَنَا صَالِحاً لَّنَكُونَنَّ مِنَ أَلشَّاكِرينَّ ١ فِلَمَّا عَاتِيلُهُمَا صَلِحاً جَعَلاً لَهُ و شِرْكاً فِيمَا عَاتِيلُهُمَا فَتَعَلَّى أُللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَّ ۞ أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُنُ شَئْاً وَهُمْ يُخْلَفُونَّ ﴿ وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْراً وَلاَ أَنْفِسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمُ وَ إِلَى أَلْهُدِي لاَ يَتْبَعُوكُم سَوَآءً عَلَيْكُمُ وَ أَدَعَوْتُمُوهُمْ وَ أُمَ اَنتُمْ صَلِمِتُونَ ﴿ إِنَّ أَلْذِينَ تَلْمُعُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ عِبَادُ آمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْوَ إِن كُنتُمْ صَدِفِينَ ﴿ أَلَهُمُ ۚ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا ٓ أَمْ لَهُمُ ۗ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ٓ أَمْ لَهُمْ وَ أَعْيَنُ يُبْصِرُونَ بِهَا ٓ أَمْ لَهُمُ وَ عَاذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا فُلُ الْمُعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فِلاَ تُنظِرُونَ ١

إِنَّ وَلِيِّيَ أَللَّهُ أَلذِهِ نَـزَّلَ أَلْكِتَابٌ وَهُـوَ يَتَـوَلَّى أَلصَّالِحِينَّ ١ وَالذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلآ أَنهُسَهُمْ يَنصُرُونَ ۞ وَإِن تَدْعُوهُمْ وَإِلَى أَلْهَدِي لاَ يَسْمَعُوٓاْ وَتَرِيْهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ ۞ خَدِ أَلْعَفْوَ وَامُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَلِ أَلْجَاهِلِينَ ۞ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ أَلشَّيْطُنِ نَـزْغُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّـهُ و سَمِيعُ عَلِيهُ ﴿ الَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال أَلذِيلَ إَتَّفَواْ اذَا مَسَّهُمْ طَنبِكُ مِّلَ أَلشَّيْطَن تَـذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ۞ وَإِخْوَانُهُمْ يُمِدُّونَهُمْ فِي أَلْغَيِّ ثُمَّ لاَ يُفْصِرُونَ ۞ وَإِذَا لَمْ تَاتِهِم بِئَايَةٍ فَالُواْ لَوْلاَ إَجْتَبَيْتَهَا ۗ فُل اِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوجِينَ إِلَىَّ مِن رَّبِّحٌ هَا ذَا بَصَآبِرُ مِن رَّبَّكُمْ وَهُدى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُومِنُونَ ﴿ وَإِذَا فُرِحَ أَلْفُرْءَالُ فِاسْتَمِعُواْ لَهُ و وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ وَ ۚ ۞ وَاذْكُر رَّبَّكَ هِے نَهْسِكَ تَـضَرُّعاً وَخِيهَـةً وَدُونَ أَلْجَهْـرِ مِـنَ أَلْفَـوْلِ بِالْغُـدُقِ وَالأَصَالِ وَلاَ تَكُس مِّسَ أَلْغَامِلِينَ ۞ إِنَّ أَلذِيسَ عِندَ رَبَّكَ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَيَسْجُدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

## سُورَةُ أَلاَنهَالِ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ

يَسْءَ لُونَكَ عَس أَلاَنهَ الْ فُل أَلاَنهَ اللهِ وَالرَّسُولِ وَالرَّسُولِ وَالرَّسُولِ وَالرَّسُولِ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ إِل كُنتُم مُّ ومِنِينَّ ۞ إِنَّمَا أَلْمُومِنُونَ أَلذِينَ إِذَا ذُكِرَ أَللَّهُ وَجِلَتْ فُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ وَ عَايَاتُهُ و زَادَتْهُمْ وَ إِيمَاناً وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكُّلُونَ ۞ أَلذِينَ يُفِيمُونَ أَلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَفْنَالُهُمْ يُنهِفُونَ ۞ اتُوْلَيِكَ هُمُ أَلْمُومِنُونَ حَفّاً لَّهُمْ دَرَجَاتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْهِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴿ هُكَمَاۤ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنُ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيفاً مِّنَ أَلْمُومِنِينَ لَكَرْهُونَ ٥ يُجَلدِلُونَكَ فِي أَلْحَقِ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَافُونَ إِلَى أَلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ يَعِدُكُمُ أَللَّهُ إِحْدَى أَلطَّ آيِهَتَيْ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أُنَّ غَيْرَ ذَاتِ أَلشَّوْكَةِ تَكُولُ لَكُمْ وَيُريدُ أَللَّهُ أَنْ يُحِقَّ أَلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَفْطَعَ دَابِرَ أَلْكِهِرِينَ ۞ لِيُحِيَّ أَلْحَيَّ وَيُبْطِلَ أَلْبَاطِلَ وَلَوْ كَرهَ أَلْمُجْرمُ ونَّ ٥

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْوَ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّ لَ أَلْمَلَيكَةِ مُ رُدَهِينَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ أَللَّهُ إِلاًّ بُشْرِىٰ وَلِتَطْمَيِنَ بِهِ عَلُوبُكُمْ وَمَا أَلتَصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ عَزِينُ حَكِيمٌ ٥ إذْ يُغْشِيكُمُ أَلتَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ أَلسَّمَاء مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُدْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ أَلشَّيْظُن وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ فُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ أَلاَفْدَامَّ ﴿ إِذْ يُوحِهِ رَبُّكَ إِلَى أَلْمَلَيِكَةِ أَنِّهِ مَعَكُمْ فَثَيِّتُواْ أَلذِينَ ءَامَنُـواْ سَـا ُلْفِي فِي فُـلُوبِ أَلذِيـنَ كَهَـرُواْ أَلرُّعْـبَ فَـاضْرِبُواْ وَوْق أَلاَعْنَاهِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَابٍ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَلْ يُشَافِى أَللَّهَ وَرَسُولَهُ و جَالِتَ أَللَّهَ شَدِيدُ أَلْعِفَابٍ ۞ ذَالِكُمْ فَلْوَفُوهٌ وَأَنَّ لِلْجُهِرِينَ عَذَابَ أَلبَّارٌ ۞ «يَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا لَفِيتُمُ أَلذِينَ حَهَـرُواْ زَحْهِـاً هَـلاً تُولُّـوهُمُ الْلاَدْبَارَ ۞ وَمَـن يُّـوَلِّهِمْ يَوْمَيِـذٍ دُبُرَهُ وَ إِلاًّ مُتَحَرِّفًا لِّفِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّراً الِّي فِئَةٍ فَفَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ أَللَّهِ وَمَأْوِيلَهُ جَهَنَّامٌ وَبِيسَ أَلْمَصِيرٌ ۞

فِلَمْ تَفْتُلُوهُمْ وَلَكِ لَ أَللَّهَ فَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِ نَ أَلَّهَ رَمِيْ وَلِيُبْلِيَ أَلْمُ ومِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَناً الَّ أَلَّهَ سَمِيعُ عَلِيهٌ ۞ ذَلِكُمْ وَأَنَّ أَلَّهَ مُوهِّنُ كَيْد أَلْكِهِرِينَ ١ أَلْجَهِرِينَ ١ أَلْجَهِرِينَ ١ أَلْجَهُ إِلَا تَسْتَهْتِحُواْ فَفَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِل تَنتَهُواْ فِهُوَ خَيْرُ لَّكُمُّ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدٌّ وَلَى تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَئْاً وَلَوْ كَثْرَتْ وَأَنَّ أَللَّهَ مَعَ أَلْمُـومِنِينُّ ۞ يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿ وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ فَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ ۞ ﴿ إِنَّ شَرَّ أَلدَّوَآبِّ عِندَ أَللَّهِ أَلصَّمُّ أَلْبُكُمُ أَلذِينَ لاَ يَعْفِـلُونَ ۞ وَلَوْ عَـلِمَ أَللَّهُ فِيهِـمْ خَـيْراً لَّأَسْمَعَهُمُّ وَلَوَ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ۞ يَآأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُـواْ إِسْـتَجِيبُواْ لِلهِ وَلِلرَّسُـولِ إِذَا دَعَاكُـمْ لِمَـا يُحْييكُـمْ وَاعْلَمْ وَا أَنَّ أَللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ أَلْمَرْءِ وَفَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَ إِلَيْهِ تُحْـشَرُونَ ﴿ وَاتَّفُـواْ فِتْنَـةَ لاَّ تُصِـيبَنَّ أَلذِيـنَ ظَلَمُـواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُ وَا أَنَّ أَللَّهَ شَدِيدُ الْعِفَابُ ٥

وَاذْكُ رُواْ إِذَ آنتُ مْ فَلِي لُ مُّسْتَضْ عَهُونَ فِي أَلاَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ أَلنَّاسُ فَءَاويْكُمْ وَأَيَّـدَكُم بِنَـصْرِهِۦ وَرَزَفَكُـم مِّ مَ أَلطَّيَّبُتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَّ ۞ يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَخُونُواْ أَللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٥ وَاعْلَمُ وَا أَنَّمَا أَمْ وَلَكُمْ وَأُوْلَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ أَللَّهَ عِندَهُ وَ أَجْرُ عَظِيمٌ ۞ يَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَتَّفُواْ أَللَّهَ يَجْعَـل لَّكُـمْ فُرْفَانـاً وَيُكَمِّـرْ عَنكُـمْ سَيِّـًـاتِكُمْ وَيَغْهِرْ لَكُمُّ وَاللَّهُ ذُو أَلْهَضْلِ أَلْعَظِيمٌ ۞ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ أَلذِينَ كَهَـرُواْ لِيُثْبِتُـوكَ أَوْ يَفْتُـلُوكَ أَوْ يُخْرِجُـوكَ وَيَمْكُـرُونَ وَيَمْكُ رُ أَللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ أَلْمَكِرِينَ ﴿ \* وَإِذَا تُتُلِي عَلَيْهِ مُوٓ ءَايَتْنَا فَالُواْ فَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَفُلْنَا مِثْلَ هَلْذَآ إِنْ هَلْذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَّ ۞ وَإِذْ فَالُواْ اللَّهَمَّ إِن كَانَ هَاذَا هُ وَ أَلْحَقَ مِنْ عِنْدِكَ فِأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ أَلسَّمَاءِ أُو إِيتِنَا بِعَـذَابِ ٱلِيمِ ۚ ۞ وَمَـا كَـانَ أَللَّهُ لِيُعَـذِّبَهُمْ وَأَنـتَ فِيهِ مُ وَمَا كَانَ أَللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿

وَمَا لَهُمْ وَ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ أَللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ أَلْمَسْجِدِ أَلْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓاْ أَوْلِيَآءَهُوٓ إِنَ اَوْلِيَآوُهُوٓ إِلاَّ أَلْمُتَّفُونَ وَلَكِ يَ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُ ونَ ١ وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ أَلْبَيْتِ إِلاًّ مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فِنُوفُواْ أَلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْهُـرُونَ ﴿ إِنَّ أَلذِينَ كَهَـرُواْ يُنهِفُـونَ أَمْ وَالَهُمْ لِيَصْدُّواْ عَى سَبِيلِ أَللَّهِ فَسَينهِفُونَهَا ثُمَّ تَكُولُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالذِينَ كَهَرُوۤاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْ شَرُونَ ١ اللَّهِ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ أَلْخَبِيثَ بَعْضَهُ و عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ و جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ و فِي جَهَنَّمَ الْوْلَيِكَ هُمُ أَلْخَلْسِرُونَ ۞ فُل لِلَّذِيلَ كَهَــرُوٓاْ إِنْ يَّنتَهُــواْ يُغْهَــرْ لَهُــم مَّـا فَــدْ سَــلَفَ وَإِنْ يَّعُــودُواْ فَفَدْ مَضَتْ سُنَّتُ أَلاَوَّلِينَ ﴿ وَفَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِتْنَةُ وَيَكُونَ أَلدِّينَ كُلَّهُ وَلِيُّ فَإِلهُ فَإِل إِنتَهَـوْاْ فِـاِنَّ أَللَّهَ بِمَـا يَعْمَـلُونَ بَصِـيرٌ ۖ ۞ وَإِن تَوَلَّـوْاْ فِاعْلَمُوۤا أَنَّ أَلَّهَ مَوْلِيكُم نِعْمَ أَلْمَوْلِي وَنِعْمَ أَلْتَصِيرُ ٥

\* وَاعْلَمُ وَا أُنَّمَا غَنِمْتُ م مِّ س شَعْءِ فِأَنَّ لِلهِ خُمْسَهُ و وَلِلرَّسُولِ وَلِذِكَ أَلْفُرْبِي وَالْيَتَامِي وَالْمَسَاكِينِ وَابْسِ أَلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ وَ عَامَنتُ مِ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ أَلْهُرْفَانِ يَـوْمَ إَلْتَفَى أَلْجَمْعَلُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُـلِّ شَيْءٍ فَـدِيرٌ ۞ اذَ آنتُ بِالْعُدْوَةِ أَلدُّنْيا وَهُم بِالْعُدْوَةِ أَلْفُصُوىٰ وَالرَّكُبُ أَسْ مَلَ مِنكُ مَ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لاَخْتَلَمْتُ م فِي أَلْمِيعَ دِ وَلَكِ لَ لِيَفْضِيَ أَللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولًا ۞ لِّيَهْلِكَ مَنْ هَــلَكَ عَلُ بَيِّنَــةٍ وَيَحْــيني مَــنْ حَيِى عَلْ بَيِّنَــةٌ وَإِنَّ أَللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيــُمُ ۞ اذْ يُرِيكَهُــُم أَللَّهُ فِي مَنَامِـكَ فَلِيــلَّا وَلَوَ آريٰكَهُمْ كَثِيراً لَّهَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي أَلاَمْرِ وَلَكِ نَ أَللَّهَ سَلَّمٌ إِنَّهُ عَلِيهُ بِذَاتِ أَلصَّدُورٌ ۞ وَإِذْ يُرِيكُمُ وهُمُوٓ إِذِ إِلْتَفَيْتُمْ فِيٓ أَعْيَنِكُمْ فَلِيلًا وَيُفَلِّلُكُمْ فِحَ أَعْيَنِهِمْ لِيَفْضِيَ أَللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى أَللَّهِ تُرْجَعُ أَلاَمُ ورُ ۗ ۞ يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا لَفِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ أَللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُمْلِحُونَ ١

وَأَطِيعُواْ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنازَعُواْ فِتَهْشَلُواْ وَتَدْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوٓاْ إِنَّ أَللَّهَ مَعَ أَلصَّابِرِينَّ ۞ وَلاَ تَكُونُواْ كَالْذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيْرِهِم بَطَراً وَرِئَاءَ أَلْنَاسِ وَيَصُدُّونَ عَى سَبِيلِ أَللَّهُ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ هُ \* وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ أَلشَّيْظُلُ أَعْمَالَهُمْ وَفَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ أَلْيَوْمَ مِنَ أُلنَّاسِ وَإِنِّهِ جَارٌ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ أَلْهِئَتَا نَكَصَ عَلَىٰ عَفِبَيْهِ وَفَالَ إِنِّهِ بَرِحَةُ مِّنكُمْ وَ إِنِّيَ أُرِيٰ مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّيَ أَخَافُ أَللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ أَلْعِفَابٌ ﴿ إِذْ يَفُولُ أَلْمُنَامِفُ وَنَ وَالذِيلَ فِي فُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَا فُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَـنْ يَّتَوَكَّـلْ عَلَى أَللَّهِ فِـإِنَّ أَللَّهَ عَزيــزِّ حَكِيــمُّ ۞ وَلَوْ تَــرِيْ إِذْ يَتَــوَقِّي أَلْدِيــنَ كَهَــرُواْ أَلْمَلَيِكَـةُ يَضْربُــونَ وَجُوهُهُمْ وَأُذْبَارَهُمُ وَذُوفُوا عَلَابَ أَلْحَريو ٥ الْحَابَ الْحَريو ٥ الْحَابَ الْحَريو ٥ بِمَا فَدَّمَتَ آيْدِيكُمْ وَأَنَّ أَللَّهَ لَـيْسَ بِظَلَّـمِ لِّلْعَبِيـدِّ ۞ كَ مَأْبِ عَالٍ فِرْعَـوْنَ وَالذِيـنَ مِس فَبْلِهِمْ كَهَـرُواْ بِـَايَاتِ أَللَّهِ فِأَخَذَهُمُ أَللَّهُ بِنُنُوبِهِمُ وَ إِنَّ أَللَّهَ فَوِيٌّ شَدِيدُ أَلْعِفَابٍ ۞

ذَالِكَ بِأَنَّ أَللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلَىٰ فَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْهُسِهِمْ وَأَنَّ أَللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ هُ كَدَأْبِ عَالِ فِرْعَـوْتُ وَالذِيـنَ مِـں فَبْلِهِـمْ كَـذَّبُواْ بِـَـايَـٰتِ رَبِّهِـمْ فِـأَهْلَـٰكُنَّـٰهُم بِذُنُوبِهِم وَأَغْرَفْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ٥ إِنَّ شَرَّ أَلدَّوَآبٌ عِندَ أَللَّهِ أَلذِينَ كَهَرُواْ فِهُمْ لاَ يُومِنُونَ ﴿ أَلْذِيلَ عَالَهَ دَتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنفُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلَّ مَرَّةٍ وَهُمْ لاَ يَتَّفُونَ ۞ فَإِمَّا تَثْفَهَنَّهُمْ فِي أَلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَـذَّكَّرُونَ ۞ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِـں فَـوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذِ النَّهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٌ الَّهَ لَا يُحِبُّ أَلْخَآبِنِينُّ ﴿ وَلاَ تَحْسِبَنَّ أَلذِينَ كَهَـرُواْ سَـبَفُوَّا إِنَّهُمْ لاَ يُعْجِـزُونَّ ﴿ \* وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا إَسْتَطَعْتُم مِّں فُوَّةٍ وَمِں رَّبَاطِ أَلْخَيْل تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ أُللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِس دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُ ونَهُمُ أَللَّهُ يَعْلَمُهُم وَمَا تُنهِفُ واْ مِس شَيْءٍ فِي سَبِيل أُللَّهِ يُوقَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ ۞ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فِاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى أَللَّهُ إِنَّهُ هِ وَ أَلسَّمِيعُ أَلْعَلِيمٌ ۞

وَإِنْ يُرِيدُواْ أَنْ يَّخْدَعُوكَ فِإِنَّ حَسْبَكَ أَللَّهُ هُوَ أَلذِحَ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُومِنِينَ ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ فَلُوبِهِمْ لَوَ اَنْهَفْتَ مَا فِي أَلاَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفِتَ بَيْنَ فُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ أَللَّهَ أَلَّكَ بَيْنَهُ مُو ٓ إِنَّهُ وَ عَزِيـزُ حَكِيـمُ ۖ ۞ يَاۤأَيُّهَا أَلنَّبِحَءُ حَسْبُكَ أَللَّهُ وَمَس إِتَّبَعَكَ مِسَ أَلْمُومِنِينٌ ۞ يَـٰٓأَيُّهَا أَلنَّبِحَءُ حَـرّضِ أَلْمُ وَمِنِينَ عَلَى أَلْفِتَ الْ إِنْ يَّكُ لِ مِّنكُمْ عِـشْرُونَ صَـٰ بِرُونَ يَغْلِبُواْ مِائْتَيْنِ وَإِن تَكُن مِّنْكُم مِّائَـةُ يَغْلِبُواْ أَلْهِا مِّنَ أَلْذِيلَ كَهَرُواْ بِأَنَّهُمْ فَوْمٌ لاَّ يَهْفَهُونَّ ۞ أَلَلَ خَهَّ عَ أُللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفِأٌ فَإِن تَكُن مِّنكُم مِّأْنَةُ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِائْتَيْنِ وَإِنْ يَّكُس مِّنكُمْ وَأَلْفُ يَغْلِبُوٓاْ أَلْهَـيْسِ بِـإِذْبِ أَللَّهُ وَاللَّهُ مَـعَ أُلصَّـبِرِينَ ۞ مَـا كَـانَ لِنَبِيَّءٍ آنْ يَّكُونَ لَهُ وَ أُسْرِيٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي أَلاَرْضَ تُرِيدُونَ عَرَضَ أَلدُّنْيا وَاللَّهُ يُرِيدُ أَلاَخِرَةً وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ لَّوْلاَ كِتَابُ مِّنَ أُللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذتُّمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَلًا طَيِّبآ وَاتَّفُواْ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥

يَنَأَيُّهَا أَلنَّبِيٓءُ فُل لِّمَس فِيٓ أَيْدِيكُم مِّسَ أَلاَسْرِينَ إِنْ يَعْلَمِ أَللَّهُ هِے فُلُوبِکُمْ خَیْراً یُـوتِکُمْ خَیْراً مِّمَّا اُخِذَ مِنکُمْ وَیَغْهِـرْ لَکُمُّ وَاللَّهُ غَهُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ﴿ وَإِنْ يُريدُواْ خِيَانَتَكَ فَفَدْ خَانُواْ أَللَّهَ مِن فَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ الَّهُ أَلْذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنهُسِهِمْ فِي سَبِيل أَللَّهِ وَالذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ الْوْلَكِيبَ عَضْهُمۡ ٓ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّنْ وَّلَيَتِهِم مِّں شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ وَإِنِ إِسْتَنصَرُوكُمْ فِي أَلدِّيسِ فَعَلَيْكُمُ أَلنَّصْرُ إِلاَّ عَلَيْ فَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَلُقُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَالذِينَ حَهَــرُواْ بَعْضُــهُمُوٓ أَوْلِيَآءُ بَعْـضٍ الآَ تَهْعَــلُوهُ تَكُــ فِتْنَــةُ فِي أَلاَرْضِ وَفِسَادٌ كَبِيرٌ ﴿ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ هِے سَبِيلِ أَللَّهِ وَالذِيلَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ انْوْلَيْكَ هُمُ أَلْمُومِنُونَ حَفّاً لَّهُم مَّغْهِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ۞ وَالذِينَ عَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَاتُوْلَيِكَ مِنكُمْ وَاتُولُواْ أَلاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ وَ أَوْلِي بِبَعْضٍ مِي كِتَابِ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ إِنَّ أَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿

## سُورَةُ أَلتَّوْبَةِ

بَرَآءَةُ مِّنَ أَللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى أَلذِينَ عَلَهَ دَتُّم مِّنَ أَلْمُشْرِكِينَّ ٥ فَسِيحُواْ فِي أَلاَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِے أُللَّهِ وَأَنَّ أَللَّهَ مُخْرِهِ أَلْكِمِرِينَّ ۞ وَأَذَانُ مِّنَ أَللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ إِلَى أَلنَّاسِ يَـوْمَ أَلْحَجِّ أَلاَكْبَرِ أَنَّ أَللَّهَ بَـرةَةٌ مِّـنَ أَلْمُشْركِينَ وَرَسُولُهُ وَ إِن تُبْتُمْ فِهُ وَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فِاعْلَمُوۤاْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِرِ اللَّهِ وَبَثِّرِ الذِينَ كَهَرُواْ بِعَذَابِ الدِيرِ ﴿ الاَّ أَلذِينَ عَلَهَ دَتُّم مِّنَ أَلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنفُصُوكُمْ شَئْاً وَلَمْ يُظْهِرُواْ عَلَيْكُمْ وَ أَحَداً فِأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ وَ إِلَىٰ مُدَّتِهِمُّ وَ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ أَلْمُتَّفِينَّ ۞ ﴿ فِي إِذَا إِنسَلْخَ أَلاَشْهُرُ أَلْحُرُمُ فَافْتُلُواْ أَلْمُشْرِكِ بِنَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخَذُوهُمْ وَاحْصَرُوهُمْ وَافْعُـدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَـابُواْ وَأَفَـامُواْ أَلصَّـلَوٰهَ وَءَاتَـوُاْ أَلزَّكَ وْهَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُ مُو ٓ إِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَإِنَ آحَـدُ مِّنَ أَلْمُشْرِكِينَ إَسْتَجَارَكَ فِأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَمَ أُللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَامَنَهُو ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ فَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَّ ۞

كَيْعَ يَكُولُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِندَ أَللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ عَ إِلاَّ أَلذِيلَ عَهَدتُّمْ عِندَ أَلْمَسْجِدِ أَلْحَرَامِ فَمَا أَسْتَفَامُواْ لَكُمْ فَاسْتَفِيمُواْ لَهُمُّوْ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ أَلْمُتَّفِينَ ٥ كَيْفَ وَإِنْ يَّظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لاَ يَرْفُبُواْ فِيكُمُوٓ إِلَّا وَلاَ ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَابِي فُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فِلسِفُونَ ﴾ أَشْتَرَوْا بِئَايَتِ أَللَّهِ ثَمَناً فَلِيلًا فَصَدُّواْ عَى سَبِيلِ فَي إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لاَ يَرْفُبُونَ فِي مُومِنِ اللَّ وَلاَ ذِمَّةً وَاتُولَا إِمَّ قَا وَاتُولَا اللَّهِ عَلَمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَفَامُواْ أَلصَّلَوْةَ وَءَاتَواْ أَلزَّكَوْةَ وَلَاحُواْ خُوَانُكُمْ فِي أَلدِّيسٌ وَنُهَصِّلُ أَلاَيَاتِ لِفَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ \*وَإِن نَّكَتُ وَا أَيْمَانَهُم مِّلُ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فِفَاتِلُوٓا أَيِمَّةَ أَلْكُهِ لِإِنَّهُمْ لَا أَيْمَا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ وَهَمُّ وا بِاخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمُوٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ اتَخْشَوْنَهُم أَ فَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّومِنِين ﴿

فَاتِلُوهُ م يُعَذِّبْهُمُ أَللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صَدُورَ فَوْمِ مُّومِنِينَ ﴿ وَيُنْهِبُ غَيْظَ فُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ أَللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَّشَاءُ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥ آمْ حَسِبْتُمُوٓ أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ أَللَّهُ أَلذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِـذُواْ مِس دُوبِ أَللَّهِ وَلاَ رَسُـولِهِۦ وَلاَ أَلْمُـومِنِينَ وَلِيجَـةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَّ ۞ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَّعْمُرُواْ مَسَـجِدَ أُللَّهِ شَـ هِدِينَ عَلَىٰٓ أَنهُسِهِم بِالْكُهْرُ الْوَلَيِكَ حَبِطَتَ آعْمَالُهُمْ وَهِي أَلبَّار هُمْ خَللِدُونَ ۞ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَلجِدَ أُللَّهِ مَـنَ امَـنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَفَامَ أَلصَّلَوْهَ وَءَاتَى أَلزَّكَ وْهَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ أَللَّهَ فِعَسِينَ الْوْلَيِكَ أَنْ يَّكُونُواْ مِسَ أَلْمُهْتَدِينَ ١ ﴿ وَعِمَارَةَ أَلْمَارَةَ أَلْمَارَةَ أَلْمَسْجِدِ أَلْحَرَامِ كَمَنَ المَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلاَخِر وَجَالهَ فِي سَبِيل أُللَّهُ لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ أَللَّهُ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِهِ أَلْفَوْمَ أَلظَّالِمِينَ الله الله الله الله عَامَنُ وأَ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنهُسِ هِمْ وَ أَغُظُمُ دَرَجَةً عِندَ أَللَّهِ وَانْ لَكِيكَ هُمُ أَلْهَ آيِزُونَ ٥

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَلٍ وَجَنَّلتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيتُ مُّفِيتُ ۞ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً ۚ إِنَّ أَللَّهَ عِندَهُ وَ أَجْرُل عَظِيتٌ ۞ يَآ لَيُهَا أَلدِينَ عَامَنُواْ لاَ تَتَّخِذُوٓاْ عَابَآعَكُمْ وَإِخْ وَنَكُمْ وَ أُولِيَا هَ إِلْ إِلْمُ تَحَبُّواْ أَلْكُهِ رَعَلَى أَلِا يَمَ لَ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَا وْلَايِكَ هُمْ أَلظَّلِمُونَّ ۞ فُل ال كَانَ عَابَآ وَٰكُمْ وَأَبْنَآ وَٰكُمْ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْولُ إِفْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةُ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَكِلُ تَرْضَوْنَهَاۤ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَــتَّىٰ يَــاتِيَ بِأَمْرُهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِ أَلْفَوْمَ أَلْفَاسِفِينُّ ۞ لَفَدْ نَصَرَكُمُ أُللَّهُ فِي مَـوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَـوْمَ حُنَـيْنِ إِذَ آعْجَبَتْكُـمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْس عَنكُمْ شَئْاً وَضَافَتْ عَلَيْكُمُ أَلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مَّدْبِرِين ۗ ۞ ثُمَّ أَنزَلَ أَللَّهُ سَـكِينَتَهُ و عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى أَلْمُـومِنِينَ وَأَنـزَلَ جُنُـوداً لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ أَلذِينَ كَهَـرُوّا وَذَلِكَ جَـزَآءُ الْكِهِرِينَ ۞

ثُمَّ يَتُوبُ أَللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَنْ يَّشَاءً وَاللَّهُ غَهُورٌ رَّحِيتٌ ۞ «يَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّمَا أَلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فِلاَ يَفْرَبُواْ أَلْمَسْجِدَ أَلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ أَللَّهُ مِن فَضْلِهِ ٤ إِن شَاءَ اللهُ عَلِيهُ حَكِيهٌ ۞ فَاتِلُواْ الذيلَ لاً يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ أَلاَخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ أَللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِيسَ أَلْحَق مِسَ أَلذِيسَ الْوِتُواْ أَلْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُواْ أَلْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَهُمْ صَلْغِرُونَ ۞ وَفَالَتِ أَلْيَهُ ودُ عُزَيْرُ إِبْلُ أَللَّهِ وَفَالَتِ أَلنَّصَارَى أَلْمَسِيحُ إِبْنُ أَللَّهِ ذَالِكَ فَوْلُهُم بِ أَفْوَاهِهِم يُضَلُّهُونَ فَوْلَ أَلذِينَ كَهَـرُواْ مِس فَبْلُ فَاتَلَهُ مُ أَللَّهُ أَبِّي يُوفِكُ وِنَّ ﴿ إِتَّخَذْوَا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُ مُو أَرْبَابِ أَ مِّ لَ دُونِ أَنْلَهِ وَالْمَسِيحَ إَبْنَ مَرْيَـــمُ وَمَــا أُمِـــرُوٓاْ إِلاَّ لِيَعْبُـــدُوٓاْ إِلَهــاً وَ'حِــداً لَّا إِلَّهُ هُوُّ سُبْحَانَهُ و عَمَّا يُشْرِكُونَ ١

يُريدُونَ أَنْ يُطْهِئُواْ نُورَ أَللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَابَى أَللَّهُ إِلَّا أَنْ يُّتِــمَّ نُــورَهُ و وَلَوْ كَــرِهَ أَلْكَهِــرُونَّ ۞ هُــوَ أَلذِحَ أَرْسَــلَ رَسُولَهُ و بِالْهُدِي وَدِيسِ أَلْحَقِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى أَلدِّيس كُلِّهِ وَلَوْ كَرَهَ أَلْمُشْرِكُونَ ۞ \*يَأَيُّهَا أَلْدِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيراً مِّنَ أَلاَحْبِارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاكُلُونَ أَمْ وَال أَلنَّاسِ بِالْبَاطِ ل وَيَصُدُّونَ عَى سَبِيلٍ أَللَّهَ وَالذِينَ يَكْ نِرُونَ أَلْذَهَ بَ وَالْهِضَّةَ وَلاَ يُنهِفُونَهَا فِي سَبِيلِ أَللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ ٱلِيمِّ ﴿ يَوْمَ يُحْمِي عَلَيْهَا هِے نار جَهَنَّمَ فَتُكُوىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُ ورُهُمْ هَلْذَا مَا كَنَرْتُمْ لَّإِنهُسِكُمْ فَذُوفُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ۞ إِنَّ عِدَّةَ أَلشُّهُور عِندَ أَللَّهِ إِثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ أَللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرِمٌ ذَالِكَ أَلدِّينَ أَلْفَيّهُ فَلاَ تَظْلِمُ وا فِيهِ لَّ أَنْهُسَكُم وَفَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآبَّةً كَمَا يُفَاتِلُونَكُمْ كَآبَّتُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَا أَنَّ أَللَّهَ مَعَ أَلْمُتَّفِينَ ﴿

إِنَّمَا أَلَـنَّسِيُّ زِيَادَةٌ فِي أَلْكُفِرٍ يَضِلُّ بِهِ أَلْدِيلَ حَهَــرُواْ يُحِلُّـونَهُ وَعَامــاً وَيُحَرّمُـونَهُ وَعَامــاً لِيُوَاطِئـواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ أَللَّهُ فَيُحِلِّواْ مَا حَرَّمَ أَللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِهِ أَلْفَوْمَ أَلْكِهِرِينَ ﴿ يَنَأَيُّهَا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمُو إِذَا فِيلَ لَكُمُ إنهِ رُواْ هِي سَبِيلِ أَللَّهِ إِنَّافَلْتُمْ وَ إِلَى أَلاَرْضَ أَرَضِ يتُم بِالْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا مِنَ أَلاَخِرَةٌ فَمَا مَتَكِعُ أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا فِي أَلاَخِرَةِ إِلاَّ فَلِيلُ ۚ ۞ الاَّ تَنهِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَـذَاباً الِيما وَيَسْتَبْدِلْ فَوْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ تَـضُرُّوهُ شَــعُأَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كَـلّ شَيْءٍ فَـدِيرٌ ﴿ ﴿ الاَّ تَنصَرُوهُ فَفَدْ نَصَرَهُ أَللَّهُ إِذَ آخْرَجَهُ أَلذِينَ كَفِرُواْ ثَانِيَ إَثْنَيْن إِذْ هُمَا فِي أَلْغِار إِذْ يَفُولُ لِصَحِبِهِ ۚ لاَ تَحْزِبِ الَّ أَللَّهَ مَعَنَا فَانْزَلَ أَللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ و بَجُنُو بِجُنُودٍ لَّـمْ تَرَوْهَا وَجَعَـلَ كَلِمَـةَ أَلذِيـنَ كَهَـرُواْ أَلسُّـهْلِيُّ وَكَلِمَةُ أَللَّهِ هِيَ أَلْعُلْيا وَاللَّهُ عَزِيـنِّ حَكِيـمُّ ﴿

إنهِ رُواْ خِمَاهِاً وَثِفَالًا وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنهُسِكُمْ هِے سَبِيلِ أَللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْوَ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضاً فَريباً وَسَهَراً فَاصِداً لاَّتَّبَعُوكَ وَلَكِ لَ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ أَلشَّفَّةٌ وَسَيَحْلِهُونَ بِاللَّهِ لَو إِسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنهُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَ ذِبُونَّ ۞ عَفِا أَللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَــتَّىٰ يَتَبَـيَّنَ لَكَ أَلذِيـنَ صَــدَفُواْ وَتَعْـلَمَ أَلْكَــذِبِينَّ ﴿ لاَ يَسْتَنذِنَّكَ أَلذِينَ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلاَخِرِ أَنْ يُّجَاهِدُواْ بِأُمْوَالِهِمْ وَأَنْهُسِهِمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ بِالْمُتَّفِينُ ۞ إِنَّمَا يَسْتَنذِنُكَ أَلذِينَ لاَ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلاَخِر وَارْتَابَتْ فُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَلَوَ آرَادُواْ أَلْخُـرُوجَ لَأَعَـدُّواْ لَهُ عَـدَّةَ وَلَكِس كَـرةَ أَللَّهُ إِنْبِعَـاثَهُمْ فَتَبَّطَهُمْ وَفِيلَ أَفْعُدُواْ مَعَ أَلْفَاعِدِينَّ ١٠ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُ مُوٓ إِلاَّ خَبَالَا وَلَّاوْضَعُواْ خِلَلَكُ مْ يَبْغُونَكُمُ أَلْهِتْنَةَ وَهِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمَّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِمِينَّ ١

لَفَدِ إِبْتَغَوْا أَلْهِتْنَةَ مِن فَبْلُ وَفَلَّبُواْ لَكَ أَلاهُورَ حَتَّهِ، جَاءَ أَلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ أَللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ۞ وَمِنْهُم مَّنْ يَّفُولُ إِيذَ لِّهِ وَلاَ تَمْتِنِّجٌ أَلاَ فِي أَلْمِثْنَةِ سَفَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ بِالْجُهِرِينُّ ۞ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةُ تَسُوْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةُ يَفُولُواْ فَدَ آخَـذْنَآ أَمْرَنَـا مِس فَبْـلُ وَيَتَوَلَّـواْ وَّهُـمْ فَرحُـونَّ ١٠ فُـل لَّى يُّصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ أَللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلِينَا وَعَلَى أُللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلَ أَلْمُومِنُونَّ ۞ فُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَاۤ إِلَّا إِحْدَى أَلْحُسْنَيَيْ وَنَحْلُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْوَ أَنْ يُصِيبَكُمُ أَللَّهُ بِعَــذَابِ مِّـنْ عِنــدِهِ ۚ أَوْ بِأَيْــدِينَا ۖ فَتَرَبَّصُــوۤاْ إِنَّـا مَعَكُــم مُّتَرَبِّصُونَ ۞ فُلَ انهِفُواْ طَوْعاً اَوْ كَرْها َ لَّنْ يُّتَفَبَّلَ مِنكُ مُّوْ إِنَّكُ مُ كُنتُ مُ فَوْماً فِلسِفِينَ ﴿ وَمَا مَنَعَهُ مُوٓ أَن تُفْبَلَ مِنْهُمْ نَفَفَاتُهُ مُوٓ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفِرُواْ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَلاَ يَاتُونَ أَلصَّلَوْةَ إِلاَّ وَهُمْمُ كُسَالِين وَلاَ يُنفِفُونَ إِلاَّ وَهُمْ كُرهُونَ هُ

\* فِلاَ تُعْجِبْ كَ أَمْ وَلُهُمْ وَلاَ أَوْلَا لُهُمْ وَلاَ أَوْلَا لُوهُمْ وَاللهُ اللهُ الل بِهَا فِي أَلْحَيَـوْةِ أَلدُّنْيا وَتَزْهَـقَ أَنْفِسُـهُمْ وَهُـمْ كَافِرُونَ ﴿ وَيَحْلِهُ وَنَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ فَوْمُ يَهْرَفُونَ ۞ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَاً أَوْ مَغَارَتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّـواْ الَيْهِ وَهُـمْ يَجْمَحُـونَ ۞ وَمِنْهُـم مَّـنْ يَّلْمِـزَكَ هِـ أَلصَّدَفَتِ فَإِن اعْظُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْظَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ۞ وَلَوَ انَّهُمْ رَضُواْ مَاۤ ءَاتِيلُهُمُ أَللَّهُ وَرَسُولُهُو وَفَالُواْ حَسْبُنَا أَلْلَهُ سَيُوتِينَا أَللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُوٓ إِنَّا إِلَى أَللَّهِ رَاغِبُونَّ ۞ إِنَّمَا أَلصَّدَفَاتُ لِلْهُفَرَآءِ وَالْمَسَاكِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّقِةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي أَلرَّفَاب وَالْغَـٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَابْسِ أَلسَّبِيلٌ فَريضَةً مِّ مَ أَللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيهُ ﴿ وَمِنْهُمُ أَلذِينَ يُوذُونَ أَلنَّبِيٓءَ وَيَفُولُونَ هُوَ الْذُنُّ فُلُ اذْنُ خَيْرِ لَّكُمْ يُومِنُ بِ اللَّهِ وَيُ ومِنُ لِلْمُ ومِنِينَ وَرَحْمَ لَهُ لِلَّذِي مَامَنُ وأَ مِنكُمُّ وَالذِينَ يُوذُونَ رَسُولَ أُللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ الِيمُّ ۞

يَحْلِهُ وَنَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُ وَكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُ ولَهُ وَ أَحَـقُ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُومِنِينَ ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ وَ مَنْ يُّحَادِدِ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَأَنَّ لَهُ فَارَ جَهَنَّمَ خَلِداً فِيهَا ۗ ذَالِكَ أَلْخِرْى أَلْعَظِيمٌ ﴿ يَحْدَرُ أَلْمَنَاهِفُ وَ أَن تُنَرَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا هِي فُلُوبِهِمْ فُل إِسْتَهْزِءُوٓاْ إِنَّ أَللَّهَ مُخْرِبِّ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿ وَلَيِس سَأَلْتَهُمْ لَيَفُ ولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضٌ وَنَلْعَبُ فُلَ آبِاللَّهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ عُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ۞ لاَ تَعْتَذِرُوا فَدْ حَهَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمُ وَ إِنْ يَتْعْفَ عَن طَآيِهَةٍ مِّنكُمْ تَعَذَّبْ طَآيِهَةُ بِأُنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينٌ ﴿ أَلْمُنَاهِفُونَ وَالْمُنَاهِفَاتُ بَعْضُهُم مِّلُ بَعْضِ يَامُرُونَ بِالْمُنكِرِ وَيَنْهَوْنَ عَس أَلْمَعْرُوفِ وَيَفْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ أَللَّهَ فَنَسِيَهُمُّو إِنَّ أَلْمُنَاهِفِينَ هُمُ أَلْفَاسِفُونَّ ۞ وَعَدَ أَلَّهُ أَلْمُنَاهِفِينَ وَالْمُنَافِفَاتِ وَالْكُقِّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُم وَلَعَنَهُم أَللَّه وَلَهُم عَذَابُ مُّفِيتٌ ﴿

كَالْذِينَ مِن فَبْلِكُمْ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنكُمْ فُوَّةَ وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأُوْلَداً فِاسْتَمْتَعُواْ بِخَلَفِهِمْ فِاسْتَمْتَعْتُم بِخَلَفِكُمْ كَمَا أَسْتَمْتَعَ أَلذِينَ مِن فَبْلِكُم بِخَلَفِهِمْ وَخُضْتُمْ كَ الذِه خَاضَ وَ الْوَلَايِ كَ حَبِطَ تَ آعْمَالُهُ مْ فِي أَلدُّنْيا وَالاَخِرَةِ وَالْوَلَيِكَ هُمُ أَلْخَلْسِرُونَ ﴿ ﴿ أَلَمْ يَاتِهِمْ نَبَا اللهِ مَ مِ فَبْلِهِمْ فَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۞ وَفَوْمِ إِبْرَاهِيهِ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُوتَهِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتُ فِمَا كَانَ أَللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِس كَانُوٓاْ أَنْهُسَهُمْ يَظْلِمُ وَنَّ ۞ وَالْمُومِنُ وَن وَالْمُ ومِنَاتُ بَعْضُهُمْ وَ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَـوْنَ عَـں أَلْمُنكَـرِ وَيُفِيمُ وَ أَلصَّلَوْهَ وَيُوتُ وَيُوتُ أَلزَّكَ وْهَ وَيُطِيعُ وَ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ الْوَلَيِكَ سَيَرْحَمُهُمُ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيتُمْ ﴿ وَعَدَ أَللَّهُ أَلْمُ ومِنِينَ وَالْمُ ومِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِه مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَا رُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْبّ وَرَضْوَنٌ مِّنَ أَللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ أَلْهَوْزُ الْعَظِيمُ ١ يَنَأَيُّهَا أَلنَّبِيَّءُ جَهِدِ أَلْكُمَّارَ وَالْمُنَامِفِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمُّ وَمَـأُويٰهُمْ جَهَنَّـمُ وَبِيسَ أَلْمَصِيرٌ ۞ يَحْلِفِونَ بِاللَّهِ مَـا فَـالُوٓاْ وَلَفَدْ فَالُواْ كَلِمَةَ أَلْكُهْر وَكَهَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَفَمُواْ إِلَّا أَنَ اَغْنِيهُمُ أَلَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهُ عَالِهُ يَّتُوبُواْ يَتُ خَيْراً لَّهُمُ وَإِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ أَللَّهُ عَـذَاباً الِيما فِي أَلدُّنْيِا وَالاَخِرَةُ وَمَا لَهُمْ فِي أَلاَرْضِ مِنْ وَّلِيِّ وَلاَ نَصِيرٍ ﴿ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدَ أَللَّهَ لَيِنَ ابْيَنَا مِس فَضْلِهِ لَنَصَّدَّفَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ أَلصَّلِحِينَ الله عَاتِيلُه مِ مِن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ۞ فِأَعْفَبَهُمْ نِهَافاً فِي فُلُوبِهِمْ ٓ إِلَىٰ يَـوْمِ يَلْفَـوْنَهُو بِمَا أَخْلَهُ وَا أَللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ۞ أَلَمْ يَعْلَمُ وَأَنَّ أَللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْ وِيْهُمْ وَأَنَّ أَللَّهَ عَلَّمُ أَلْغُيُوبٌ ١ أَلْذِينَ يَلْمِزُونَ أَلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ أَنْمُ ومِنِينَ فِي أَلصَّدَفَاتِ وَالذِيلَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فِيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ أَللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ ٥

إِسْتَغْهِرْ لَهُمْوَ أَوْ لاَ تَسْتَغْهِرْ لَهُمْوَ إِن تَسْتَغْهِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةَ فَلَنْ يَغْهِرَ أَللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَهَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهُ ع وَاللَّهُ لاَ يَهْدِكِ أَلْفَوْمَ أَلْهَاسِ فِينَّ ۞ قِرحَ أَلْمُخَلَّفُونَ بِمَفْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ أَللَّهِ وَكَرهُ وَا أَنْ يُجَلِهِ دُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْهُسِهِمْ هِے سَبِيلِ أَللَّهِ وَفَالُواْ لاَ تَنهِرُواْ هِے أَلْحَرٌّ فَلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرّاً لَّوْ كَانُواْ يَهْفَهُونَّ ۞ فَلْيَضْحَكُواْ فَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيراً جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ أَللَّهُ إِلَىٰ طَآيِهَ إِ مِّنْهُمْ فَاسْتَنْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَفُل لُّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَداَ وَلَى تُفَاتِـلُواْ مَـعے عَـدُوٓاً اِنَّكُـمْ رَضِـيتُم بِـالْفُعُودِ أُوَّلَ مَـرَّةٍ فَافْعُـدُواْ مَعَ أَلْخَلِهِ مِنْ ﴿ وَلاَ تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَفُمْ عَلَىٰ فَبْرُوْٓ ۚ إِنَّهُمْ كَهَـرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُـولِهِۦ وَمَاتُواْ وَهُـمْ فَسِـفُونَ ﴿ وَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْ وَلَهُمْ وَأُوْلَـدُهُمُّ ۚ إِنَّمَا يُريـدُ أَللَّهُ أَنْ يُّعَـذِّبَهُم بِهَا فِي أَلدُّنْيا وَتَزْهَى أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَامِرُونَ ۞ وَإِذَا ائنزلَتْ سُورَةً أَنَ المِنُواْ بِاللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ إِسْتَاذَنَكَ اتُولُواْ أَلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَفَالُواْ ذَرْنَا نَكُس مَّعَ أَلْفَاعِدِينَ ٥

رَضُواْ بِأَنْ يَّكُونُواْ مَعَ أَلْخَوَالِفِ وَطْبِعَ عَلَىٰ فُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَمْفَهُ وَنَ ١ لَكِ لَكِ لَكِ الرَّسُولُ وَالذِينَ عَامَنُ واْ مَعَهُ جَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْهُسِهِمْ وَأَوْلَابِكَ لَهُمُ أَلْخَيْرَاتُ وَالْوَلَيِكَ هُمُ أَلْمُهْلِحُونَ ﴿ أَعَدَّ أَللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ أَلْهَوْرُ أَلْعَظِيمٌ ۞ وَجَاءَ أَلْمُعَدِّرُونَ مِنَ أَلاَعْرَابِ لِيُوذَنَ لَهُمْ وَفَعَدَ أَلذِينَ كَذَبُواْ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ سَيْصِيبُ أَلذِينَ كَهَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ ﴿ لَّ يُسَ عَلَى أَلضَّعَهَآءِ وَلاَ عَلَى أَلْمَرْضِىٰ وَلاَ عَلَى أَلْدِيلَ لاَ يَجِــدُونَ مَــا يُنفِفُــونَ حَــرَجُ إذَا نَصَــحُواْ لِلهِ وَرَسُــولِهُــ مَا عَلَى أَلْمُحْ سِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَاللَّهُ غَهُ ورُّ رَّحِيمٌ ﴿ وَلاَ عَلَى أَلذِيلَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ فَلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَهِيضٌ مِنَ أَلدَّمْعِ حَزَناً الاَّ يَجِدُواْ مَا يُنفِفُونَّ ۞ ﴿إِنَّمَا أَلسَّبِيلُ عَلَى أَلذِيسَ يَسْتَلذِنُونَكَ وَهُمْ ۚ أَغْنِيَآءٌ ۖ رَضُواْ بِأَنْ يَّكُونُواْ مَعَ أَلْخَوَالِمِ وَطَبَعَ أَللَّهُ عَلَىٰ فُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ١

يَعْتَــذِرُونَ إِلَيْكُــمُوٓ إِذَا رَجَعْتُــمُوٓ إِلَيْهِـمُّ فُــل لاَّ تَعْتَــذِرُواْ لَى نُّومِنَ لَكُمُّ فَدْ نَبَّأَنَا أَللَّهُ مِنَ آخْبارِكُمُّ وَسَيَرَى أُللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ۚ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ أَلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ وَ إِذَا إِنْفَلَبْتُمُ وَ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُ مُو ٓ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوِيْهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ يَحْلِهُ ونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ أَللَّهَ لاَ يَرْضِيٰ عَى أَلْفَوْمِ أَلْفَسِفِينَّ ۞ أَلاَعْ رَابُ أَشَدُّ كُهْ راً وَنِهَافاً وَأَجْدَرُ أَلاًّ يَعْلَمُ واْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ أُللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَمِنَ أَلاَعْ رَابِ مَ نُ يَّتَخِذُ مَا يُنهِ فَ مَغْرَماً وَيَتَرَبَّ صُ بِكُمُ أَلدَّوَآيِرَ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ أَلسَّوْءٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ وَمِنَ أَلاَعْرَابِ مَنْ يُتومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلاَخِر وَيَتَّخِذُ مَا يُنهِنُ فُرُبَاتٍ عِندَ أَللَّهِ وَصَلَوَتِ أَلرَّسُولُ أَلَا إِنَّهَا فُرُبَةٌ لَّهُمُّ سَيُدْخِلُهُمُ أَللَّهُ فِي رَحْمَتِ فَي إِنَّ أَللَّهَ غَفِورٌ رَّحِيتُمْ ١

وَالسَّاعِفُونَ أَلاَوَّلُونَ مِنَ أَلْمُهَاجِرِينَ وَالاَنصِارِ وَالذِينَ إَتَّبَعُ وهُم بِإِحْسَل رَّضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِه تَحْتَهَا أَلاَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدْأَ ذَالِكَ أَلْهَـوْزُ أَلْعَظِيـمُ ۞ ﴿ وَمِمَّـنْ حَـوْلَكُم مِّـنَ أَلاَعْـرَابِ مُنَاهِفُ وَنَّ وَمِنَ آهُلَ أَلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى أُليِّهَاهِ لاَ تَعْلَمُهُمُّ نَحْنُ نَعْلَمُهُم مَ سَنَعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابِ عَظِيمٍ ٥ وَءَاخَـرُونَ إَعْتَرَفِواْ بِـذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَـلًا صَـلِحاً وَءَاخَرَ سَيِّئاً عَسَى أَللَّهُ أَنْ يَّتُوبَ عَلَيْهِ مُوٓ إِنَّ أَللَّهَ غَهُورٌ رَّحِيمُ ﴿ خُذْ مِنَ آمْ وَالِهِمْ صَدَفَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمُ وَتُ إِنَّ صَلَوَتِكَ سَكَلُ لَّهُمُّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ وَا أَنَّ أُللَّهَ هُوَ يَفْبَلُ أَلتَّوْبَةً عَنْ عِبَادِهِ وَيَاخُذُ أَلصَّدَفَاتِ وَأَنَّ أُللَّهَ هُوَ أَلتَّوَّابُ أَلرَّحِيمٌ ۞ وَفُل إعْمَلُواْ فِسَيرَى أَللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُومِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ أَلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِّالْمُرِ أَللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ۞

ألذين إَتَّخَذُواْ مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُهْراً وَتُهْريفاً بَيْنَ أَلْمُـومِنِينَ وَإِرْصَـاداً لِّمَـنْ حَـارَبَ أَللَّهَ وَرَسُـولَهُ و مِـں فَبْـلُ وَلَيَحْلِهِ لَ إِنَ آرَدْنَا إِلاَّ أَلْحُسْنِي وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ١ اللَّهُ لَا تَفُمْ فِيهِ أَبَداً لَّمَسْجِدُ اسِّسَ عَلَى أَلتَّفْوى مِنَ آوَّلِ يَوْمٍ آحَتُ أَن تَفُومَ فِيهُ فِيهِ فِيهِ رَجَالُ يُحِبُّونَ أَنْ يَّتَطَهَّ رُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ أَلْمُطَّهِّرِينَ ۞ أَفِمَ لُ السِّسَ بُنْيَكُهُ و عَلَىٰ تَفْویٰ مِنَ أَللَّهِ وَرِضْوَا خَيْرُ آم مَّنُ السِّسَ بُنْيَانُهُو عَلَىٰ شَبَا جُرُبٍ هِارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نِارٍ جَهَنَّمٌ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِك أَلْفَوْمَ أَلظَّلِمِينَ ﴿ لاَ يَزَالُ بُنْيَنُهُمُ أَلذِك بَنَوْا رِيبَةً فِي فُلُوبِهِ مُو إِلَّا أَن تُفَطَّعَ فُلُوبُهُ م وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ الله عَلَى أَللَه الشَّارَى مِنَ أَلْمُومِنِينَ أَنْهُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ بِأَنَّ لَهُمُ أَلْجَنَّةً يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ فَيَفْتُلُونَ وَيُفْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَفّاً فِي أَلتَّوْرِيْةِ وَالْإنجِيل وَالْفُــرْءَابُ وَمَــنَ أَوْهِــي بِعَهْـدِهِ مِـنَ أَللَّهُ فَاسْــتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ أَلذِه بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ أَلْهَوْزُ أَلْعَظِيمٌ ١

أُلسَّرِ بِحُونَ أَلتَّنَيِبُـونَ أَلْعَٰبِـدُونَ أَلْحَٰمِـدُونَ أَلْحَٰمِـدُونَ أُلرَّكِعُ ون أُلسَّ جِدُونَ أَلاَمِ رُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُــونَ عَــس أَلْمُنكَــر وَالْحَاهِظــونَ لِحُــدُودِ أَللَّهُ وَبَقِّيرِ أَلْمُـومِنِينَ ﴿ مَا كَانَ لِلنَّـبِيَّءِ وَالذِيـنَ ءَامَنُـوٓاْ أَنْ يَسْتَغْهِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓاْ الْوْلِي فُرْبِيٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْوَ أَنَّهُمُوۤ أَصْحَابُ أَلْجَحِيمٌ ۞ وَمَا كَانَ إَسْتِغْهَارُ إِبْرَاهِيمَ لَّابِيهِ إِلاَّ عَى مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَ أَنَّهُ و عَدُقٌ لِلهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَّأَوَّاهُ حَلِيـةٌ ۞ وَمَـا كَـانَ أَللَّهُ لِيُضِـلَّ فَوْمـأُ بَعْـدَ إِذْ هَدِيْهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّفُونَ إِنَّ أَللَّهَ بِكُلِّ شَوْءٍ عَلِيهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّس دُونِ أَللَّهِ مِنْ وَّلِيِّ وَلاَ نَصِيرٌ ۞ «لَّفَد تَّابَ أَللَّهُ عَلَى أَلنَّبِحَءِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالاَنصِارِ أَلذِينَ إَتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ أَلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ تزيعُ فُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُّوٓ إِنَّهُ و بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ١

وَعَلَى أَلثَّلَاثَةِ أَلذِيلَ خُلِّهُ وا حَلَّى إِذَا ضَافَتْ عَلَيْهِمُ أَلأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَافَتْ عَلَيْهِمُ ۚ أَنهُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ أَللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓ الْ إِنَّ أَللَّهَ هُوَ أَلتَّوَّابُ أَلرَّحِيثُم ١ أَنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَكُونُواْ مَعَ أُلصَّ دِفِينَ ﴿ مَا كَانَ لِلْهُلِ أَلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّ لَ أَلاَعْ رَابِ أَنْ يَّتَخَلَّهُ وا عَل رَّسُ ولِ أَللَّهِ وَلاَ يَرْغَبُ واْ بِأَنهُسِ هِمْ عَى نَّهْسِ هُ عَلَى ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَا اللهُ وَلاَ نَصَبُ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَلاَ يَطُّونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ أَلْكُمَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا الاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِخٌ الَّ أَللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ أَلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلاَ يُنهِفُونَ نَهَفَةً صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً وَلاَ يَفْطَعُونَ وَادِياً اللَّا كُتِبَ لَهُمَّ لِيَجْزِيَهُمُ أَللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَــلُونَ ۞ وَمَــا كَــانَ أَلْمُومِنُــونَ لِيَنهِــرُواْ كَآبَّــةً فَلَوْلاً نَهَرَ مِن كُلِّ فِرْفَةٍ مِّنْهُمْ طَآيِهَةٌ لِّيَتَهَفَّهُ وأ فِي أَلدِّين وَلِيُن ذِرُواْ فَوْمَهُمُ وَ إِذَا رَجَعُ وَا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذُرُونَ ١

\*يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ فَاتِلُواْ أَلذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ أَلْكُهّار وَلْيَجِــدُواْ فِيكُـمْ غِلْظَـةً وَاعْلَمُـوَاْ أَنَّ أَللَّهَ مَـعَ أَلْمُتَّفِينَّ ﴿ وَإِذَا مَا النزلَتْ سُورَةُ فَمِنْهُم مَّنْ يَّفُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَا فَهُ وَاللَّهُ مَا أَلْدِيلَ عَامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ وَ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْــتَبْشِرُونَ ۗ ۞ وَأَمَّــا أَلذِيــنَ فِي فُلُوبِهِــم مَّــرَضُ فَزَادَتْهُــمْ رجْساً اِلَىٰ رجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَامِرُونَ ۞ أُولاَ يَــرَوْنَ أَنَّهُـمْ يُفْتَنُــونَ فِي كَــلِّ عَامٍ مَّــرَّةً أَوْ مَــرَّتَيْنِ ثُمَّ لاَ يَتُوبُونَ وَلاَ هُمْ يَكَّرُونَ ۖ ۞ وَإِذَا مَا النزلَتْ سُورَةُ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ وَ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَريكُم مِّسَ آحَدٍ ثُمَّ إنصَرَافِوا صَرَفَ أَللَّهُ فَلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ فَوْمُ لاَّ يَهْفَهُ وَنَّ ١ لَفَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِّنَ اَنْهُسِكُمْ عَزِيــــرُ عَلَيْـــهِ مَا عَنِتُــمْ حَرِيــصُ عَلَيْكُــم بِالْمُومِنِينَ رَءُوكُ رَّحِيـةٌ ۞ فَإِن تَوَلَّوْا فَفُلْ حَسْبِيَ أَللَّهُ لَا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ أَلْعَرْشِ أَلْعَظِيمٌ ١ سُورَةُ يُونُسَ

## بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰلِ أُلرَّحِيمِ

أُلِّرٌ تِـلْكَ ءَايَـٰتُ الْكِتَـٰبِ الْحَكِيمِ ۚ ۞ أَكَـانَ لِلنَّـاسِ عَجَبـاً أَنَ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِ مِّنْهُمُ وَ أَنَ أَن ذِرِ أَلنَّاسُ وَبَشِّرِ أَلذِينَ ءَامَنُ وَا أَنَّ لَهُمْ فَدَمَ صِدْهِ عِندَ رَبِّهِمْ فَالَ أَلْكَامِرُونَ إِنَّ هَا ذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ أَلْلَهُ أَلْذِهِ خَلَقَ أَلسَّمَاوَتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ إَسْتَوىٰ عَلَى أَلْعَرْشِ يُدَبِّرُ أَلاَمْرَ مَا مِن شَهِيعٍ الاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ عَذْرِهُ وَالْكُمْ أَللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَهِ لاَ تَذَّكَّرُونَ ۞ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعآ وَعْدَ أَللَّهِ حَفّآ انَّـهُ يَبْدَوُاْ أَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ و لِيَجْرِيَ أَلذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّ لِحَتِ بِالْفِسْطِّ وَالذِينَ كَهَـرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّـنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ اَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُهُرُونَ ﴿ هُوَ أَلذِ حَعَلَ أَلشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْفَمَرَ نُوراً وَفَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ أَلسِّنِينَ وَالْحِسَابُ مَا خَلَقَ أَللَّهُ ذَالِكَ إِلاَّ بِالْحَقُّ نَهَصِّلُ أَلاَيَاتِ لِفَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ فِي إِخْتِلَ فِ أَلْيُل وَالنَّهِ ار وَمَا خَلَقَ أُللَّهُ فِي أَلسَّمَوَتِ وَالأَرْضِ الْآيَاتِ لِّفَوْمٍ يَتَّفُونَ ۞

إِنَّ أَلذِيلَ لاَ يَرْجُونَ لِفَآءَنَا وَرَضُواْ بِالْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا وَاطْمَأُنُّواْ بِهَا وَالذِينَ هُمْ عَنَ ايَاتِنَا غَامِلُونَ ۞ الْوَلَيِكَ مَأُويْهُمُ أَلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَّ ۞ إِنَّ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أُلصَّ لِحَاتِ يَهْ دِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمُّ تَجْرِه مِن تَحْتِهِمُ أَلاَنْهَا رُ فِي جَنَّاتِ أَلنَّعِيمُ ۞ دَعْ وِيهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ أَللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمُّ وَءَاخِرُ دَعْويهُمْوَ أَنِ أَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ أَلْعَلَمِ سَ ۚ ۞ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ أَللَّهُ لِلنَّـاسِ أَلـشَّرَّ إَسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَفُضِيَ إِلَيْهِمْ ٓ أَجَلُّهُمُ ۚ فَنَذَرُ أَلذِينَ لاَ يَرْجُـونَ لِفَآءَنَـا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ وَإِذَا مَـسَّ أَلِانسَـنَ أُلضَّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ فَاعِداً آوْ فَآيِماً فَلَمَّا كَشَاهُنَا عَنْهُ ضَرَّهُ و مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُ و كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَلَفَدَ اَهْلَكْنَا أَلْفُرُونَ مِن فَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُواْ لِيُومِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِهِ أَلْفَوْمَ أَلْمُجْرِمِينَ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيهِ فِي أَلاَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١

وَإِذَا تُتُلِي عَلَيْهِمُ وَ ءَايَاتُنَا بَيّنَتِ فَالَ أَلذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِفَآءَنَا إَيتِ بِفُرْءَالِ غَيْرِ هَلْذَآ أَوْ بَدِلْهُ فُلْ مَا يَكُولُ لِيَ أَنُ ابَدِلَهُ و مِس تِلْفَآءِعُ نَهْ سِيَ إِنَ آتَبِعُ إِلاَّ مَا يُـوجِينَ إِلَيَّ ۗ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّحِ عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ فَلَ لَّـوْ شَـآءَ أَللَّهُ مَـا تَلَوْتُـهُ و عَلَيْكُـمْ وَلَا أَدْرِيكُـم بِـهُـ فَفَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِّس فَبْلِهُ ۚ أَفِلاَ تَعْفِلُونَ ۞ فَمَنَ اظْلَمُ مِمَّى إِفْتَرِىٰ عَلَى أَللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِاَيْتِهِ عَلَى أَللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِاَيْتِهِ عَلَى إِنَّــهُ و لاَ يُهْلِــحُ أَلْمُجْرِمُــونَّ ۞ وَيَعْبُــدُونَ مِـــ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَفُولُونَ هَلَوُلاَءِ شَعَعَوُنَا عِندَ أَللَّهُ فَلَ آتُنَبِّئُونَ أَللَّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي أَلسَّمَٰوَاتِ وَلاَ هِے أَلاَرْضُ سُبْحَانَهُ و وَتَعَلَٰ لِمِي عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ ﴿ وَمَا كَانَ أَلنَّاسُ إِلَّا الْمَّةَ وَحِدَةً فِاخْتَلَهُواْ وَلَوْلاً كَلِمَةُ سَبَفَتْ مِن رَّبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِهُونَ ﴿ وَيَفُولُونَ لَوْلَا الْمُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّس رَّبّهُ عَفُل إنَّمَا أَلْغَيْبُ لِلهِ فَانتَظِرُوٓا إِنِّهِ مَعَكُم مِّنَ أَلْمُنتَظِرِينَ ٥

وَإِذَا أَذَفْنَا أَلْنَاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمُوۤ إِذَا لَهُم مَّكُرُّ هِتِ ءَايَاتِنَا ۚ فُل أَللَّهُ أَسْرَعُ مَكْراً إِنَّ رَسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴾ هُوَ أَلذِك يُسَيِّرُكُمْ فِي أَلْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۖ حَتَّيَى إِذَا كُنتُمْ فِي أَلْفُـلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَقِرِحُواْ بِهَا جَآءَتْهَا رِيخُ عَاصِتُ وَجَاءَهُمُ أَلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنَّوَاْ أَنَّهُمُ وَ الْحِيطَ بِهِمْ دَعَـوْا أَللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ أَلدِّيـنَ لَيبِـنَ اَنجَيْتَنَا مِـنْ هَـٰـذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ أَلشَّاكِرِينَّ ۞ فَلَمَّآ أَنجِيلُهُمْ ٓ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي أَلاَرْضِ بِغَيْرِ أِلْحَقَّ يَأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَيْ أَنْهُسِكُمْ مَّتَكُعُ أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا ۚ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّمَا مَثَلُ أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا كَمَاءٍ آنزَلْنَهُ مِنَ أَلسَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ أَلاَرْضِ مِمَّا يَاكُلُ أَلنَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّيَى إِذَا أَخَذَتِ أَلاَرْضُ زُخْرُهَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ فَدِرُونَ عَلَيْهَآ أَبِيْهَآ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَاراً فِجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَٰلِكَ نُفِصِّلُ أَلاَيَاتِ لِفَوْمٍ يَتَفِكَّرُونَ ۞ وَاللَّهُ يَـدْعُوٓاْ إِلَىٰ دِارِ أَلسَّلَمِ وَيَهْدِهِ مَنْ يَّشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَفِيمِ ٥

\*لِّلذِيلَ أَحْسَنُواْ أَلْحُسْنِي وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَلُ وُجُوهَهُمْ فَتَرُّ وَلاَ ذِلَّةٌ اوْلَا بِكَ أَصْحَابُ أَلْجَنَّةٌ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَالذِينَ كَسَبُواْ أَلسَّيَّاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَفُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ أَللَّهِ مِنْ عَاصِمِ كَأَنَّمَا الْغُشِيَتْ وُجُوهُهُمْ فِطَعاً مِّنَ أَليْل مُظْلِماً الوَّلَيِكَ أَصْحَابُ أَلْبَارٌ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَفُولُ لِلذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمُوٓ أَنتُمْ وَشُرَكَآ وُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُم وَفَالَ شُرَكَآؤُهُم مَّا كُنتُمُ وَ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ۞ فَكَهِي بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ وَإِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَامِلِين ٥ هَنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَهْسٍ مَّا أَسْلَهَتْ وَرُدُّوۤا إِلَى أَللَّهِ مَوْلِيهُمُ أَلْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَهْتَرُونَّ ١٠ فَلْ مَنْ يَّرْزُفْكُم مِّسَ أَلسَّمَاءِ وَالأَرْضِ أُمَّنْ يَّمْلِكُ أَلسَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ أَلْحَيَّ مِنَ أَلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ أَلْمَيِّتَ مِنَ أَلْحَيّ وَمَنْ يُدَبِّرُ أَلاَمْرَ ۗ فِسَيَفُولُونَ أَللَّهُ فَفُلَ آفِلاً تَتَّفُونَ ۞ فَذَالِكُمُ أَللَّهُ رَبُّكُمُ أَلْحَتُّ فَمَاذَا بَعْدَ أَلْحَقَ إِلاَّ أَلضَّلَلْ فَأَنِّين تُصْرَفُونَّ ١ كَ كَالِكَ حَفَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى أَلذِينَ فِسَفُوٓاْ أَنَّهُمْ لاَ يُومِنُونَّ ١

فُلْ هَلْ مِن شُرَكَآيِكُم مَّنْ يَّبْدَؤُا أَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُو فُل أَللَّهُ يَبْدَؤُا أَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۗ فَأَنِّي تُوفِكُونَ ﴿ فَلَ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُم مَّنْ يَّهْدِحَ إِلَى أَلْحَقُّ فَلِ أَللَّهُ يَهْدِكِ لِلْحَقُّ أَفِمَنْ يَّهْدِتَ إِلَى أَلْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُّتَّبَعَ أُمَّى لاَّ يَهَدِّحَ إِلَّا أَنْ يُّهْدِئُ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۗ ۞ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمُ ۚ إِلاَّ ظَنَّا ۚ إِنَّ أَلظَّىَّ لاَ يُغْنِهِ مِنَ أَلْحَقِّ شَئّاً الَّ أَللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَبْعَلُونَ ۞ ﴿ وَمَا كَانَ هَاذَا أَلْفُرْءَالُ أَنْ يُّبْتَرِيٰ مِن دُونِ أَللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ أَلذِه بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَهْصِيلَ أَلْكِتَاب لاَ رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ أَلْعَلَمِينَّ ﴿ أَمْ يَفُولُونَ إَفْتَرِيْهٌ فَلْ فَاتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِۦ وَادْعُواْ مَنِ إِسْتَطَعْتُم مِّس دُونِ أَللَّهِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِفِينَّ ﴿ بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ۖ وَلَمَّا يَاتِهِمْ تَاوِيلُهُۥ كَذَلِكَ كَذَّبَ أَلْذِينَ مِن فَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلْفِبَةُ أَلظَّالِمِينَ ١ وَمِنْهُم مَّنْ يُومِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لاَّ يُومِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُهْسِدِينَ ۚ ۞ وَإِن كَذَّبُوكَ فَفُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ وَأَنتُم بَرِيۡءُ وِنَ مِمَّاۤ أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِحَةُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۞ وَمِنْهُم مَّنْ يَّسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفِأَنتَ تُسْمِعُ أَلصَّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لاَ يَعْفِلُونَ ١

وَمِنْهُم مَّنْ يَّنظُرُ إِلَيْكُ أَفِأَنتَ تَهْدِكِ أَلْعُمْيَ وَلَوْ كَانُواْ لاَ يُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ أَللَّهَ لاَ يَظْلِمُ أَلنَّاسَ شَئْاً وَلَكِ نَّ أَلنَّاسَ أَنهُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۚ ۞ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ كَأَں لَّـمْ يَلْبَثُـوٓاْ إِلاَّ سَاعَةَ مِّـںَ أَلنَّهِـار يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ فَدْ خَسِرَ أَلذِينَ كَذَّبُواْ بلِفَآءِ أَللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ۞ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ أَلذِك نَعِدُهُمْ وَ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ أُللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَهْعَلُونَ ۞ وَلِكُلّ ائمَّةِ رَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ فُضِيَ بَيْنَهُم بِالْفِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ۞ وَيَفُولُونَ مَـتِيٰ هَـٰذَا أَلْوَعْـٰدُ إِن كُنتُـمْ صَـٰدِفِينَ ﴿ وَلا نَفْعاً الاَّ مَا شَآءَ أَللَّهُ لِكُلِّ الْمَّةِ اللَّا مَا شَآءَ أَللَّهُ لِكُلِّ الْمَّةِ آجَلُ اذَا جَآءَ اجَلُهُمْ فِلاَ يَسْتَنْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَفْدِمُونَ ١ فُلَ آرَ يْتُمُو إِنَ آبِيكُمْ عَذَابُهُو بَيَاتاً آوْ نَهَاراً مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ أَلْمُجْرِمُونَ ۞ أَثُمَّ إِذَا مَا وَفَعَ ءَامَنتُم بِهُ ۚ ءَالَٰنَ وَفَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ۞ ثُمَّ فِيلَ لِلذِينَ ظَلَمُواْ ذُوفُواْ عَذَابَ أَلْخُلْدِ هَـلْ تُجْـزَوْنَ إِلاَّ بِمَـا كُنتُـمْ تَكْسِـبُونَ ۞ وَيَسْتَنْبِءُـونَكَ أَحَقُّ هُوُّ فُل إِي وَرَبِّيَ إِنَّهُ و لَحَقٌّ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزينَ ٥

وَلَوَ آنَّ لِكُلِّ نَهْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي أَلاَرْضِ لاَفْتَدَتْ بِهُ وَأَسَرُّواْ أَلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ أَلْعَذَابَ وَفُضِيَ بَيْنَهُم بِالْفِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُ ونَ ۞ أَلَا إِنَّ لِلهِ مَا فِي أَلسَّمَ وَالأَرْضُ أَلَا إِنَّ لِلهِ مَا فِي أَلسَّمَ وَالأَرْضُ أَلَا إِنَّ وَعْدَ أَللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَّ ۞ هُوَ يُحْي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ يَأَيُّهَا أَلنَّاسُ فَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةُ مِّس رَّبِّكُمْ وَشِـهَاءٌ لِّمَا فِي أَلصَّـدُورِ وَهُـدَىَ وَرَحْمَـةُ لِّلْمُـومِنِينَّ ﴿ فُلْ بِهَضْلِ أَللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِذَاكِ فَلْيَهْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞ فُلَ ارَآيْتُم مَّآ أَنزَلَ أَللَّهُ لَكُم مِّں رّزْفِ فِجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلَلَّا فُلَ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمُّوٓ أَمْ عَلَى أُللَّهِ تَهْـتَرُونَ ۞ وَمَـا ظَـنَّ أَلذِيـنَ يَهْـتَرُونَ عَلَىي أَللَّهِ أَلْكَـذِبَ يَـوْمَ أَلْفِيَامَـةُ إِنَّ أَللَّهَ لَذُو فَضْـلِ عَلَى أَلنَّاسِ وَلَكِـنَّ أَكْثَرَهُـمْ لاَ يَشْكُرُونَ ﴿ حُومًا تَكُولُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتْلُواْ مِنْهُ مِن فُرْءَانِ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ الاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُوداً إذْ تُعِيضُونَ فِيهُ وَمَا يَعْزُبُ عَى رَّبَّكَ مِن مِّثْفَالِ ذَرَّةٍ فِي أَلاَرْضِ وَلاَ فِي أَلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابِ مَّبِين ۗ ٥

اَلَا إِنَّ أَوْلِيَآءَ أَللَّهِ لاَ خَـوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُـمْ يَحْزَنُـونَ ۞ أَلذِيلَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّفُونَ ۞ لَهُمُ أَلْبُشرى هِے أَلْحَيَــوْةِ أَلدُّنْيِا وَهِے أَلاَخِـرَةٌ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَــتِ أُللَّهُ ۚ ذَٰلِكَ هُـوَ أَلْهَـوْزُ أَلْعَظِيـمٌ ۞ وَلاَ يُحْزنكَ فَـوْلُهُمُّوۤ إِنَّ أَلْعِـزَّةَ لِلهِ جَمِيعاً هُـوَ أَلسَّمِيعُ أَلْعَلِيـمُ ۞ أَلَا إِنَّ لِلهِ مَس فِي أَلسَّمَ وَتِ وَمَس فِي أَلاَرْضٌ وَمَا يَتَّبِعُ أَلذِيسَ يَــدْعُونَ مِــ دُوبِ أَللَّهِ شُرَكَ آءً إِنْ يَّتَّبِعُــونَ إِلاَّ أَلظًــ قَ وَإِنْ هُمُ وَ إِلاَّ يَخْرُصُونَّ ۞ هُوَ أَلذِ جَعَلَ لَكُمُ أَلْيُلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً لَنَّ فِي ذَالِكَ الآيَاتِ لِّفَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ فَالُواْ اِتَّخَذَ أَلَّهُ وَلَدَأَ سُبْحَانَهُ وَ هُوَ أَلْغَنِيُّ لَهُ وَ مَا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي أَلاَرْضَ إِنْ عِندَكُم مِّس سُلْطُنِ بِهَا أَتَا أَتَفُ ولُونَ عَلَى أَللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ۞ فُلِ الَّ أَلذِينَ يَمْ تَرُونَ عَلَى أَللَّهِ أَلْكَ ذِبَ لاَ يُهْلِحُونَ ﴿ مَتَاعُ فِي أَلدُّنْيِا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُـذِيفُهُمُ أَلْعَـذَابَ أَلشَّـدِيدَ بِمَـا كَانُواْ يَكْهُـرُونَ ١

\*وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ فَالَ لِفَوْمِهِ - يَافَوْمِ إِن كَانَ كَبْرَ عَلَيْكُم مَّفَامِم وَتَـذْكِيرِه بِئَايَاتِ أَللَّهِ فِعَـلَى أَللَّهِ تَـوَكَّلْتُ فِأَجْمِعُوٓاْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُم اللَّهِ اللَّهِ يَكُنَ آمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ إَفْضَوَاْ إِلَىَّ وَلاَ تُنظِرُونِ ۞ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنَ آجْرٌ انَ أَجْرَى إِلاَّ عَلَى أَللَّهُ وَالْمِرْتُ أَنَ آكُونَ مِنَ أَلْمُسْلِمِينَّ ١ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَا لَهُ وَمَل مَّعَهُ و فِي أَلْفِلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَيٍ فَ وَأَغْرَفْنَا أَلْذِينَ كَذَّبُواْ بِّايَٰتِنَا ۗ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلْفِبَةُ أَلْمُنذَرينَ ۗ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ وَسُلًا إِلَىٰ فَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ قِمَا كَانُواْ لِيُومِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ، مِن فَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ فُلُوبِ أَلْمُعْتَدِينَ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسِىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلاَ يُهِ عَايَٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ فَوْماً مُّجْرِمِينَ ۗ فَلَمَّا جَاءَهُمُ أَلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا فَالْوَاْ إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مَّبِينٌ ۞ فَالَ مُوسِينَ أَتَفُولُونَ لِلْحَقِ لَمَّا جَاءَكُمُّوٓ أَسِحْرُ هَٰذَٱ وَلاَ يُهْلِحُ أُلسَّحِرُونَ ١ أَعُلُوٓا أَجِئْتَنَا لِتَلْهِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا أُلْكِبْرِيَآءُ هِي أَلاَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُومِنِينَ ۗ ۞

وَفَالَ فِرْعَوْنُ إِيتُونِي بِكُلِّ سَلحِرٍ عَلِيمٍ ۞ فَلَمَّا جَاءَ أَلسَّحَرَةُ فَالَ لَهُم مُّوسِينَ أَلْفُواْ مَآ أَنتُم مُّلْفُونَ ۞ فَلَمَّآ أَلْفَواْ فَالَ مُوسِىٰ مَا جِئْتُم بِهِ أَلسِّحْرُ إِنَّ أَللَّهَ سَيْبُطِلُهُ ۚ إِنَّ أَللَّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ أَلْمُهْسِدِينَ ۞ وَيُحِقُّ أَللَّهُ أَلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرة أَلْمُجْرِمُ وَنَّ ۞ ﴿ فِمَ آ ءَامَ لَ لِمُ وَسِينَ إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِّس فَوْمِهِ عَلَىٰ خَـوْفٍ مِّس فِرْعَـوْنَ وَمَلاِّيهِمْ ٓ أَنْ يَّفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَـوْنَ لَعَـالِ هِے أَلاَرْضِ وَإِنَّـهُ و لَمِـنَ أَلْمُسْرِهِ بِيُّ ۞ وَفَـالَ مُـوسِيٰ يَلْهَـوْمِ إِن كُنتُمْ وَ عَامَنتُم بِاللَّهِ فِعَلَيْهِ تَـوَكَّلُوۤاْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَّ ١ <u> فَ</u> اللَّواْ عَلَى أَللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةَ لِّلْفَوْمِ أَلظَّلِمِينَ ۖ ﴿ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ أَلْفَوْمِ أَلْكِهِرِينَّ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسِىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِفَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتاً وَاجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ فِبْلَةً وَأَفِيمُ وا أَلصَّلَوْةً وَبَثِّر أَلْمُ ومِنِينَ ﴿ وَفَالَ مُ وسِي رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَّاهُ وَرِينَةً وَأَمْوَالًا فِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا رَبَّنَا لِيَضِلُّواْ عَى سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا أَطْمِسْ عَلَىٰ أَمْ وَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ فُلُوبِهِمْ فَلاَ يُومِنُواْ حَتَّىٰ يَرَواْ أَلْعَذَابَ أَلاَلِيم ﴿ هُا اللَّهِمُ اللَّالِيمُ

فَالَ فَدُ اجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَفِيمَا وَلاَ تَتَّبِعَلَّ سَبِيلَ أَلذِيـنَ لاَ يَعْلَمُــونَ ﴿ وَجَاوَزْنَـا بِبَنِيٓ إِسْرَآءِيـلَ أَلْبَحْـرَ فِـأَتْبَعَهُمْ فَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ و لَا إِلَى اللَّا أَلذِحَ ءَامَنَتْ بهِ عَنْوَاْ إِسْرَآءِيلَ وَأَنَا مِنَ أَلْمُسْلِمِينَ ﴿ ءَالْاَنِ وَفَدْ عَصَيْتَ فَبْلُ وَكُنتَ مِنَ أَلْمُفْسِدِينَ ﴿ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفِكَ ءَايَـةً وَإِنَّ كَثِيراً مِّـنَ أَلنَّاسِ عَنَ اليَتِنَا لَغَامِلُونَ ﴿ وَلَفَدْ بَوَّأْنَا بَنِهَ إِسْرَآءِيلَ مُبَوَّأً صِدْقِ وَرَزَفْنَاهُم مِّسَ أَلطَيِّبَتِ فِمَا إَخْتَلَهُواْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ أَلْعِلْمٌ إِنَّ رَبَّكَ يَفْضِح بَيْنَهُمْ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِهُونَ ﴿ فَإِل كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فِسْءًلِ أَلذِينَ يَفْرَءُونَ أَلْكِتَابَ مِن فَبْلِكَ ۚ لَفَدْ جَآءَكَ أَلْحَقّ مِن رَّبّكَ فِلاَ تَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُمْتَرِينَ ١ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ أَلذِينَ كَذَّبُواْ بِئَايَاتِ أَللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ أَلْخَاسِرِينَّ ﴿ إِنَّ أَلْذِيلَ حَفَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لاَ يُومِنُونَ ۞ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَلَّى يَرَوُا أَلْعَذَابَ أَلَالِيمَ ٥

فَلَوْلاَ كَانَتْ فَرْيَةُ المَنَتْ فَنْفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاَّ فَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَهْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ أَلْخِزْيِ فِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا وَمَتَّعْنَالُهُ مُوٓ إِلَىٰ حِين ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ الْأَمْنَ مَن فِي أَلاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً آفِأَنتَ تُكْرهُ أَلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُومِنِينَّ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُومِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ أَللَّهُ وَيَجْعَلُ أَلرَّجْسَ عَلَى أَلذِيلَ لاَ يَعْفِلُونَ ۞ فُلُ أَنظُرُواْ مَاذَا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا تُغْنِهِ أَلاَيَاتُ وَالنَّذُرُ عَس فَوْمٍ لاَّ يُومِنُونَ ٥ فِهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلاَّ مِثْلَ أَيَّامِ أَلذِينَ خَلَوْاْ مِن فَبْلِهِمُّ فُلْ فِانتَظِرُواْ إِنِّهِ مَعَكُم مِّنَ أَلْمُنتَظِرِينَ ۞ ثُمَّ نُنَجِّه رُسُلْنَا وَالذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَفّاً عَلَيْنَا نُنَجّ أَلْمُومِنِين ٥ «فَلْ يَـٰٓأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلآ أَعْبُـدُ أَلذِيـنَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ وَلَكِنَ آعْبُدُ أَللَّهَ أَلذِ يَتَوَقِّيكُمُّ وَأُمِرْتُ أَنَ اَكُونَ مِنَ أَلْمُومِنِينَ ۞ وَأَنَ آفِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيسِ حَنِيمِاً وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَّ ۞ وَلاَ تَـدْعُ مِـں دُونِ أَللَّهِ مَـا لاَ يَنْفَعُ كَ وَلاَ يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِّنَ أَلظَّلِمِين ﴿ وَإِنْ يَمْسَسْكَ أَللَهُ بِضِرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ ٓ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَ لِفَضْلِهِ عَلَيْب بِهِ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُو أَلْغَهُورُ أَلرَّحِيمٌ فَيْ فَلْ يَأَيُّهَا أَلْنَاسُ فَدْ جَآءَكُمُ أَلْحَقُ مِن رَبِّكُمْ فَدْ جَآءَكُمُ أَلْحَقُ مِن رَبِّكُمْ فَمُو رَبِّكُمْ فَلْ يَأَيُّهَا أَلْنَاسُ فَدْ جَآءَكُمُ أَلْحَقُ مِن صَلَّ مِس رَبِّكُمْ فَمَسِ إِهْتَدِي فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَهْسِهِ وَمَن ضَلَّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن فَلْ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ هُ وَاتَبِعْ مَا يُوجِينَ هُا إِنَّهُ وَهُو خَيْرُ أَلْحَكِمِينَ هُا وَاتَبِعْ مَا يُوجِيَ إِلَيْكُ وَاصْبِرْ حَتَىٰ يَحْكُمَ أَلِلَّهُ وَهُو خَيْرُ أَلْحَكِمِينَ هُا

## سُورَةُ هُودٍ

## بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ

أَلَّرَ كِتَابُ احْكِمَتَ ايَتُهُ وَثُمَّ فُصِلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞ اللَّ تَعْبُدُوۤا إِلاَّ أَللَّهُ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۞ وَأَنِ إِسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوَا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَعاً حَسَناً الَّيِّ أَجَلٍ مُّسَمّى وَيُوتِ كُلَّ ذِي وَضِلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كُلَّ ذِي وَصِلٍ فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ۞ اللَّه إِنَّهُمْ كَبِيرٍ ۞ اللَّه مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ۞ اللَّه إِنَّهُمْ عَنْدُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ مَا يَعْلِنُونَ إِنَّهُ مَا يَعْلِنُونَ إِنَّهُمْ عَلَيْمُ بِذَاتِ الصَّدُورَ ۞ إِنَّهُمْ عَلَيْمُ مِنْ فِي لَنُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُمْ عَلِيمٌ بِذَاتِ الْصَّدُورَ ۞ إِنَّهُمْ عَلَيْمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُمْ عَلِيمٌ بِذَاتِ الْصَّدُورَ ۞

\*وَمَا مِس دَآبَةٍ فِي أَلاَرْضِ إِلاَّ عَلَى أَللَهِ رِزْفُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَفَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابِ مُّبِينِ ۞ وَهُوَ أَلذِ خَلَقَ أُلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَالَ عَرْشُهُ و عَلَى أَلْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ آيُّكُمْ وَ أَيُّكُمُ وَ أَحْسَلُ عَمَلًا وَلَيِس فُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ أَلْمَوْتِ لَيَفُولَنَّ أَلْذِينَ كَهَرُوٓاْ إِنْ هَا ذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَلَيِسَ آخَرْنَا عَنْهُمُ أَلْعَذَابَ إِلَىٰٓ الْمَّةِ مَعْدُودَةِ لَّيَفُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ أَلاَ يَوْمَ يَاتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفِاً عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ٥ وَلَيِسَ آذَفْنَا أَلِانسَل مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَّوسُ كَهُورٌ ﴿ وَلَيِنَ اَذَفْنَهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّــتْهُ لَيَفُــولَنَّ ذَهَــبَ أَلسَّيَــًاتُ عَنِيَ إِنَّــهُ و لَهَــرخُ هَخْــورُ ۗ الا أَلْذِيلَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَتِ الْوَلَا الْحَلْتِ الْوَلَيِكَ لَهُم مَّغْهِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۞ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوجِي إِلَيْكَ وَضَآيِنُ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَّفُولُواْ لَوْلَا النزِلَ عَلَيْهِ كَنْ أَوْ جَآءَ مَعَهُ و مَلَكُ آنَمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَدْءِ وَكِيلٌ ١

آمْ يَفُولُونَ إَفْتَرِيْكُ فَلْ فَاتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيّتِ وَادْعُواْ مَن إِسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ أَللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِفِينَ ١ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَاعْلَمُوٓاْ أَنَّمَاۤ النزلَ بِعِلْمِ أَللَّهِ وَأَن لَّا إِلَهَ إِلاَّ هُوُّ فَهَلَ آنتُم مُّسْلِمُونَّ ۞ «مَن كَانَ يُرِيدُ أَلْحَيَاوَةَ أَلدُّنْيا وَزِينَتَهَا نُـوَقِ إِلَيْهِمْ وَ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ ۚ ۞ انْوْلَيِكَ أَلذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي أَلاَخِرَةِ إِلاَّ أَلنَّارُ ۗ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَفِمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِّنْهُ وَمِن فَبْلِهِ كِتَـٰبُ مُـوسِى إِمَاماً وَرَحْمَةً اوْلَيبِكَ يُومِنُـونَ بِهُـ وَمَـنْ يَّكْهُـرْ به مِنَ أَلاَحْزَابِ فِالنَّارُ مَوْعِدُهُ وَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ إِنَّهُ أَلْحَقّ مِن رَّبّ كَ وَلَكِ لَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لاَ يُومِنُونَّ ١ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّ لِ إِفْتَرِيْ عَلَى أَللَّهِ كَذِباً اوْلَلِيكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَفُولُ أَلاَشْهَادُ هَلَوُلاَءِ أَلذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمُ وَ أَلاَ لَعْنَةُ أَللَّهِ عَلَى أَلظَّلهِ مِنَ ۞ أَلذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيل أُللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً وَهُم بِالأَخِرَةِ هُمْ كَامِرُونَ ١

اتُوْلَمَيِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي أَلاَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّس دُونِ أُللَّهِ مِنَ ٱوْلِيَآءَ يُضَعِفُ لَهُمُ أَلْعَذَابٌ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ أَلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ الْوَلَيِكَ أَلذِينَ خَسِرُواْ أَنْهُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَهْتَرُونَ ۞ لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ هِے الْآخِرَةِ هُـمُ الْآخْـسَرُونَ ۞ إِنَّ أَلذِيـنَ ءَامَنُـواْ وَعَمِـلُواْ أَلصَّ لِحَاتِ وَأَخْبَتُ وَا إِلَىٰ رَبِّهِ مُوۤ الُوْلَابِ كَ أَصْحَابُ الْجَنَّةَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ مُمَثَلُ أَلْهَرِيفَيْنِ كَالاَعْمِي وَالاَصَمِ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِينِ مَثَلًا اَفِلاَ تَـذَّكَّرُونَ ﴿ وَلَفَدَ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىٰ فَوْمِهِ ٓ إِنِّهِ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينً ۞ آن لاَّ تَعْبُدُوٓا إِلاَّ أَللَّهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ آلِيمِّ ١ فِفَالَ أَلْمَلًا أَلذِينَ كَهَـرُواْ مِس فَـوْمِهِ · مَـا نَريٰكَ إِلاَّ بَشَراَ مِّثْلَنَـا · وَمَا نَرِيْكَ إَتَّبَعَكَ إِلاًّ أَلذِينَ هُمْ ٓ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ أَلرَّأْيُّ وَمَا نَرِىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَنْدِين ﴿ فَالَ يَافَوْمِ أَرَا يُتُمُو إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّحِ وَءَاتِينِ رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ وَعَمِيَتْ عَلَيْكُمُ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَرِهُونَ ۞

وَيَافَوْمِ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًّا إِنَ اَجْرِى إِلاًّ عَلَى أَللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْذِيـنَ ءَامَنُـوٓاْ إِنَّهُم مُّلَفُواْ رَبّهِمْ وَلَكِـنِّيَ أُرِيْكُمْ فَوْمـاً تَجْهَلُونَ ﴿ وَيَافَوْمِ مَلْ يَّنصُرُنِهِ مِلَ أَللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمُّوٓ أَفِلاَ تَـذَّكَّرُونَ ﴿ وَلَا أَفُـولُ لَكُمْ عِنـدِے خَزَآیِـلُ أَللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ أَلْغَيْبَ وَلَا أَفُولُ إِنِّهِ مَلَكُ وَلَا أَفُولُ لِلذِينَ تَزْدَرَةَ أَعْيُنَكُمْ لَنْ يُوتِيَهُمُ أَلَّهُ خَيْراً أَللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمُ ۚ إِنِّيَ إِذاَ لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ﴿فَالُواْ يَانُـوحُ فَدْ جَلَدَلْتَنَا فِأَكْثَرْتَ جِدَلْنَا فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّدِفِينَ ﴿ فَالَ إِنَّمَا يَاتِيكُم بِهِ أَللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَّ ۞ وَلاَ يَنهَعُكُمْ نُصْحِيَ إِنَ آرَدتُّ أَنَ آنصَحَ لَكُمْ وَ إِن كَانَ أَللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُّغْ وِيَكُمُّ هُ وَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ وَنَّ ۞ أَمْ يَفُ ولُونَ إَفْتَرِيلَهُ فُـل انِ إِفْتَرَيْتُـهُ وَ فَعَـلَيَّ إِجْـرَامِيم وَأَنَـا بَـرِثَهُ مِّمَّـا تُجْرِمُـونَ ﴿ وَالْوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ آنَّهُ و لَنْ يُومِنَ مِن فَوْمِكَ إِلاَّ مَن فَدَ امَنَّ فِلاَ تَبْتَيِسْ بِمَا كَانُواْ يَهْعَلُونَ \في وَاصْنَعِ أَلْهُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَطِبْنِهِ فِي أَلذِينَ ظَلَمُ وَا إِنَّهُم مُّغْرَفُ وَ ٥

وَيَصْنَعُ أَلْهُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلًّا مِّں فَوْمِهِ صَخِرُواْ مِنْهُ فَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿ فِسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَّاتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّفِيئُم ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ امْرُنَا وَفِارَ أَلتَّنُّورُ فُلْنَا إَحْمِلْ فِيهَا مِن كُلّ زَوْجَيْنِ إِثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاًّ مَن سَبَق عَلَيْهِ أَلْفَوْلُ وَمَـنَ ـامَـنُ وَمَـآ ءَامَـنَ مَعَـهُ وَ إِلاَّ فَلِيـلُ ۚ ۞ ﴿ وَفَـالَ إَرْكَبُـواْ فِيهَا بِسْمِ أَللَّهِ مُجْرِيهَا وَمُرْسِيهَا ۖ إِنَّ رَبِّي لَغَفِ ورٌ رَّحِيـةٌ ﴿ وَهِيَ تَجْرِهُ بِهِمْ فِي مَوْجِ كَالْجِبَالِ وَنَادِي نُوحُ إِبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَبْنَيِّ إِرْكَبْ مَعَنَا وَلاَ تَكُن مَّعَ أَلْكِفِرِينَّ ١٠٠٠ فَالَ سَئَاوِحَ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمْنِهِ مِنَ أَلْمَآءٌ فَالَ لاَ عَصِمَ أَلْيَوْمَ مِنَ آمْرِ أَللَّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا أَلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ أَلْمُغْرَفِينَ ﴿ وَفِيلَ يَلْأَرْضُ إِبْلَعِي مَاءَكِ وَيَاسَمَاءُ أَفْلِعِي وَغِيضَ أَلْمَاءً وَفُضِيَ أَلاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى أَلْجُودِيُّ وَفِيلَ بُعْداً لِّلْفَوْمِ أَلظَّلِمِينَ ۞ وَنَادِئ نُوحُ رَّبَّهُ و فَفَالَ رَبِّ إِنَّ أَبْنِهِ مِنَ اَهْ لِيهِ وَإِنَّ وَعْدَكَ أَلْحَقَّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ٥ فَالَ يَانُوحُ إِنَّهُ و لَيْسَ مِنَ آهْلِكُ إِنَّهُ و عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْــَلَت ع مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ انِّيَ أَعِظْكَ أَن تَكُونَ مِنَ أَلْجَهِلِينَّ ﴿ فَالَ رَبِّ إِنِّيَ أَعُوذُ بِكَ أَن اَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاًّ تَغْهِرْ لِهِ وَتَرْحَمْنِهَ أَكُس مِّسَ أَلْخَسِرِيسُ ١ فِيلَ يَنْوحُ إِهْبِطْ بِسَلَمِ مِّنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ الْمَمِ مِّمَّں مَّعَكَّ وَأُمَـةُ سَنْمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابُ اَلِيمٌ ۞ تِلْكَ مِنَ آئبَآءِ أَلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ فَوْمُكَ مِن فَبْلِ هَاذَا فَاصْبِرُ اِنَّ أَلْعَافِبَةَ لِلْمُتَّفِينَ ١ وَإِلَىٰ عَادٍ آخَاهُمْ هُوداً فَالَ يَافَوْمِ اعْبُدُواْ أَللَّهَ مَا لَكُم مِّس الله غَيْرُهُ وَ إِنَ اَنتُمُ وَ إِلاَّ مُفْتَرُونَ ۞ يَافَوْمِ لَا أَسْءَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِن اَجْرِى إِلاًّ عَلَى أَلذِهِ فَظَرَنِي أَفِلاَ تَعْفِلُونَ ٥ وَيَافَوْمِ إِسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِل أَلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ فُوَّةً اللّٰي فُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِينَ ﴿ \*فَالُواْ يَالْهُ ودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْلُ بِتَارِكِمْ ءَالِهَتِنَا عَى فَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُومِنِينَ ﴿

إِن نَّفُولُ إِلاًّ إَعْتَرِيْكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُومٍ ۖ فَالَ إِنِّيَ الشَّهِدُ أَللَّهَ وَاشْـهَدُوٓاْ أَنِّي بَـرِحَةُ مِّمَّا تُشْرِكُـونَ مِـں دُونِـهُ ۗ فَكِيـدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لاَ تُنظِرُونِ ۞ إِنِّهِ تَـوَكَّلْتُ عَلَى أَللَّهِ رَبِّهِ وَرَبَّكُمُّ مَّا مِن دَآبَّةٍ الاَّ هُوَ ءَاخِذُ بِنَاصِيَتِهَآ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَفِيمٍ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَفَدَ آبْلَغْتُكُم مَّاۤ الرسِلْتُ بِهِ ٓ إِلَيْكُمُّ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي فَوْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضَرُّونَهُ و شَئاً اِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَهِيظٌ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ امْرُنَا نَجَّيْنَا هُوداً وَالذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ﴿ وَتِلْكَ عَادُ جَحَدُواْ بِاَيْتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوٓاْ أَمْرَ كُلَّ جَبِّارٍ عَنِيدٍ ۖ ۞ وَاتَّبِعُواْ فِيحِ هَاذِهِ أَلدُّنْيِا لَعْنَةً وَيَوْمَ أَلْفِيَامَةٌ أَلاَّ إِنَّ عَاداً كَهَرُواْ رَبَّهُمُّوٓ أَلاَ بُعْداً لِتَعَادِ فَوْمِ هُودٍ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً فَالَ يَافَوْمِ اعْبُدُواْ أَللَّهَ مَا لَكُم مِّس اللهِ غَيْرُهُ و هُوَ أَنشَأَكُم مِّسَ أَلاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّحِ فَرِيبٌ مَّجِيبُ ﴿ \* فَالُواْ يَاصَالِحُ فَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوّاً فَبْلَ هَاذَآ أَتَنْهِيْنَآ أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَهِ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُريبٌ ۞

فَالَ يَلْفَوْمِ أَرَآيْتُمْوَ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّس رَّبِّي وَءَاتِينِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَّنصُرُنِهِ مِنَ أَللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ وَمَا تَزيدُونَنِهِ غَيْرَ تَخْسِيرٌ ﴿ وَيَافَوْمِ هَا ذِهِ اللَّهِ لَكُمْ وَيَافَوْمِ هَا ذِهِ اللَّهِ لَكُمْ وَعَايَـةً فَذَرُوهَا تَاكُلْ فِيمَ أَرْضِ أَللَّهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوْءِ فَيَاخُذَكُمْ عَـذَابٌ فَريبٌ ﴿ فَعَفَرُوهَا فَفَالُ تَمَتَّعُواْ فِي دِارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدُ غَيْرُ مَكْذُوبٌ ۞ فَلَمَّا جَاءَ امْرُنَا نَجَّيْنَا صَلَلِحاً وَالذِيلَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِلْ خِزْيِ يَوْمَبِذٍّ الَّ رَبَّكَ هُوَ أَلْفَوتُّ أَلْعَزِيزٌ ۞ وَأَخَذَ أَلْدِينَ ظَلَمُ وَا أَلصَّ يْحَةُ فَأَصْ بَحُواْ فِي دِيْرِهِمْ جَاثِمِ ينَ ١ كَأَن لَّمْ يَغْنَـوْا فِيهَـ أَ أَلَا إِنَّ ثَمُـوداً كَهَـرُواْ رَبَّهُـمُوٓ أَلاَ بُعْداً لِتَمُودُ ١ وَلَفَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرِي فَالُواْ سَلَماً فَالَ سَلَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْل حَنِيذٍ ۞ فَلَمَّا رِءِآ أَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً فَالُواْ لاَ تَخَعِ إِنَّا الرَّسِلْنَا إِلَىٰ فَوْمِ لُوطٍّ ﴿ وَامْرَأَتُهُ وَ فَآيِمَةُ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَلَهَا بِإِسْحَلَقَ وَمِنْ وَرَآءِ اسْحَلَقَ يَعْفُوبُ ٥

فَالَتْ يَا وَيْلَتِنَى ءَالِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَاذَا بَعْلِمِ شَايْخاً الَّ هَاذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ ﴿ ﴿ فَالْوَا أَتَعْجَبِينَ مِنَ آمْرِ أَللَّهُ رَحْمَتُ أَللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ و عَلَيْكُمُ وَ أَهْلَ أَلْبَيْتُ إِنَّهُ و حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۚ ۞ فَلَمَّا ذَهَبَ عَى ابْرَاهِيمَ أَلرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ أَلْبُشْرِي يُجَلِّدِلْنَا فِي فَوْمِ لُوطٍّ ١ الَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ﴿ يَلَإِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَا فَآ إِنَّـهُو فَدْ جَاءَ امْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ وَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ١ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلْنَا لُوطاً سِيْءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَفَالَ هَلْذَا يَـوْمُ عَصِـيبُ ۗ ۞ وَجَـآءَهُ و فَـوْمُهُ لِيهْرَعُـونَ إِلَيْهِ وَمِـں فَبْـلُ كَـانُواْ يَعْمَلُونَ أَلسَّيَّاتِّ فَالَ يَافَوْمِ هَلَوُلاَءِ بَنَاتِحِ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمُّ َ وَا تَّفُواْ أَللَّهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِيَ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلُ رَّشِيدُ ۚ \$ فَالُواْ لَفَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدٌ ﴿ فَالَ لَوَ آنَّ لِي بِكُمْ فُوَّةً آوَ الوِحَ إِلَىٰ رُكْسِ شَدِيدٍ ﴿ فَالُواْ يَـ لُوطُ إِنَّا رُسُـلُ رَبِّكَ لَـنْ يَصِلُوٓاْ إِلَيْكُ ۖ فِاسْرِ بِأَهْلِكَ بِفِطْعِ مِّسَ أَليْل وَلاَ يَلْتَهِتْ مِنكُمْ وَ أَحَدُ الاَّ إَمْرَأَتَكُ إِنَّهُ و مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمُ وَ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ أَلصَّبْحُ أَلَيْسَ أَلصَّبْحُ بِفَرِيبٍ ٥

فَلَمَّا جَاءَ امْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّس سِجِيلِ ۞ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ أَلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ٥ \* وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً فَالَ يَنفَوْمِ اعْبُدُواْ أَللَّهَ مَا لَكُم مِّ لِ اللَّهِ غَيْرُهُو وَلاَ تَنفُصُواْ أَلْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّيَ أَرِيكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُّحِيطٍ ﴿ وَيَلْفَوْمِ أَوْهِ وَا أَلْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْفِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ أَلتَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي أَلاَرْضِ مُفْسِدِين ﴿ يَعْثَوُا فِي تَفِيَّتُ أُللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ إِل كُنتُم مُّ ومِنِين ۗ ۞ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بحَمِيظِ ١ أَن نَاشُعَيْبُ أَصَلَوَاتَكَ تَامُرُكَ أَن نَّارُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآوُنَآ أَوَ آن نَّمْعَلَ فِحَ أَمْوَالِنَا مَا نَشَلَوُّا إِنَّكَ لَّانتَ أَلْحَلِيمُ أَلرَّشِيدٌ ۞ فَالَ يَافَوْمِ أَرَّيْتُمْ ٓ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّں رَّبِّے وَرَزَفَنِے مِنْهُ رِزْفاً حَسَنا وَمَا الريدُ أَن اخَالِهَكُمُ وَ إِلَىٰ مَآ أَنْهِيكُمْ عَنْهُ إِن اريدُ إِلاَّ أَلِاصْلَحَ مَا إَسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْمِيفِيَ إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ النِّيبُ ١

وَيَافَوْمِ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِفَافِيَ أَنْ يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ فَوْمَ نُوحٍ أَوْ فَوْمَ هُودٍ أَوْ فَوْمَ صَالِحٌ وَمَا فَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ ۗ ۞ وَاسْتَغْهِرُواْ رَبَّكُ مْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِلَّ رَبِّح رَحِيــمُ وَدُودٌ ۚ ۞ فَالُواْ يَاشَعَيْبُ مَا نَهْفَـهُ كَثِيراً مِّمَّا تَفُـولَ وَإِنَّا لَنَرِيْكَ فِينَا ضَعِيهِاً وَلَوْلاً رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ۗ ۞ فَالَ يَفَوْمِ أَرَهْ طِيَ أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ أَللَّهِ وَاتَّخَدْتُّمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيّاً لَكَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيــُظُ ﴾ ﴿ وَيَلفَــوْمِ إعْمَــلُواْ عَلَىٰ مَكَــانَتِكُمُ وَ إِنِّهِ عَلمِــلُ ۗ سَـوْفَ تَعْلَمُـونَ مَـنْ يَّاتِيـهِ عَـذَابٌ يُخْزيـهِ وَمَـنْ هُـوَ كَـذِبُ وَارْتَفِبُواْ إِنِّهِ مَعَكُمْ رَفِيبُ ﴿ وَلَمَّا جَاءَ امْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْباً وَالذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأُخَذَتِ أَلذِينَ ظَلَمُواْ أَلصَّيْحَةُ وَأَصْبَحُواْ فِي دِيْرِهِمْ جَاثِمِينَ ١ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَآ أَلاَ بُعْداً لِّمَدْيَن كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودَّ ١ وَلَفَدَ أَرْسَلْنَا مُوسِىٰ بِئَايَٰتِنَا وَسُلْطَى مُّبِينٍ ﴿ اللَّهِ الْمَى فِرْعَوْنَ وَمَلاَ يُهِ عَوْنَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ١

يَفْدُمُ فَوْمَهُ و يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ فِأَوْرَدَهُمُ أَلتَّارُ وَبيسَ أَلُورْدُ أَلْمَ وْرُودْ ۗ ۞ وَاتْبِعُ وا فِي هَا ذِهِ لَعْنَاةً وَيَاوْمَ أَلْفِيَامَاةٌ بِيسَ أَلرَّفِ لَهُ أَلْمَرْ فِودٌّ ۞ ذَالِكَ مِنَ آئبَآءِ أَلْفُرىٰ نَفْصُّهُ وَعَلَيْكَ مِنْهَا فَآيِمٌ وَحَصِيدٌ ٥ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِس ظَلَمُواْ أَنهُسَهُمُّ فَمَآ أَغْنَتْ عَنْهُمْ ۚ ءَالِهَتُهُمُ أَلْتِي يَـدْعُونَ مِـں دُوبِ أللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ امْرُ رَبِّكُ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٌ ١ وَكَنَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ أَلْفُرىٰ وَهِيَ ظَالِمَةُ ۖ إِنَّ أَخْذَهُ وَ أَلِيمٌ شَدِيذٌ ۞ انَّ فِي ذَالِكَ الآيَةَ لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ أَلاَخِرَةٍ ذَالِكَ يَـوْمُ مَّجْمُـوعُ لَّهُ أَلنَّاسُ وَذَالِكَ يَـوْمُ مَّشْهُودٌ ۖ ۞ وَمَا نُوَجِّرُهُوۤ إِلاَّ لِّلْجَل مَّعْدُودۗ ۞ «يَوْمَ يَاتِ لاَ تَكَلَّمُ نَهْسُ الاَّ بِإِذْنِهِ عَمِنْهُمْ شَفِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ فَأَمَّا أَلْذِينَ شَفُواْ فَهِ أَلْبَّار لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿ خَلْدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ أَلسَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فِعَالُ لِّمَا يُرِيذَّ ۞ وَأُمَّا أَلذِينَ سَعِدُواْ فَهِ أَلْجَنَّةِ خَلدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ أُلسَّمَاوَتُ وَالأَرْضُ إِلاًّ مَا شَآءَ رَبُّكُ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٌ ١

فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَلَوُلآءٌ مَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ كَمَا يَعْبُدُ عَابَآ وُهُم مِّس فَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَبِّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنفُوصٍ الله وَلَفَدَ اتَيْنَا مُوسَى أَلْكِتَابَ فِاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلاً كَلِمَةُ سَبَفَتْ مِن رَّبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُم ۗ وَإِنَّهُمْ لَهِ شَحٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿ وَإِن كُلَّا لَّمَا لَيُوقِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ ۖ إِنَّهُ و بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ ۞ فَاسْتَفِمْ كَمَا الْمِرْتَ وَمَى تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوّاْ إنَّــهُ و بِمَـا تَعْمَــلُونَ بَصِـيرٌ ﴿ وَلاَ تَرْكَنُــوٓاْ إِلَى أَلذِيــنَ ظَلَمُــواْ فِتَمَسَّكُمُ أَلْنَّارُ وَمَا لَكُم مِّس دُونِ أَللَّهِ مِسَ أَوْلِيَآءَ ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ ﴿ وَأَفِعِ أَلصَّلَوْةَ طَرَبَى أَلنَّهِارِ وَزُلَهِا مِّنَ أَلْيُلُ إِنَّ أَلْحَسَنَتِ يُلْهُمِنَ أَلْسَّيِّكَ اتِّ ذَلِكَ ذِكْرِيٰ لِلــنَّاكِرِينَّ ۞ وَاصْـبِرْ فَـإِنَّ أَللَّهَ لاَ يُضِـيعُ أَجْـرَ أَلْمُحْـسِنِينَّ ﴿ فَلْكُمْ مَ اللَّهُ مُولِ مِنَ أَلْفُرُونِ مِن فَبْلِكُمْ وَ الْوُلُواْ بَفِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَى أَلْهَسَادِ فِي أَلاَرْضِ إِلاَّ فَلِيلًا مِّمَّنَ اَنجَيْنَا مِنْهُمَّ وَاتَّبَعَ أَلذِينَ ظَلَمُواْ مَا الْتُرفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرمِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ أَلْفُرِي بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ١

وَلُوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ أَلْنَاسَ الْمَّةَ وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِهِ يَنَ اللَّا مَس رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِنَالِكَ خَلَفَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْ لَكَنَّ مَس رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِنَاسِ أَجْمَعِينَ هِي وَكُلَّ نَفُصُّ لَأَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِسَ أَلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ هِي وَكُلَّ نَفُصُّ عَلَيْكَ مِنَ آئِبَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ هُو وَكُلَّ نَفُصُّ عَلَيْكَ مِنَ آئِبَآءِ اللَّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ وَهُوَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَا فِي هَا فَاعْمَدُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْ رَى اللَّهُ ومِنِينَ هُ وَفُل اللّذِيسَ لاَ يُومِنُونَ إِلْمُومِنِينَ هُو وَفُل اللّذِيسَ لاَ يُومِنُونَ إَعْمَالُونَ وَانتَظِرُونَ إِنَّا مُنتَظِرُونَ إِنَّا مُنتَظِرُونَ وَلِيهِ عَيْبِ مَكَانَتِكُمُ وَ إِنَّا عَلَيْهِ يَرْجَعُ أَلاَمْ لُو كُلُهُ وَلَا اللّهُ مَلُونَ وَالاَمْ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِم عَمَّا تَعْمَلُونَ هُا لَاهُ مِنْ كُلُهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِم عَمَّا تَعْمَلُونَ هُا لَاهُ مَلُولَ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِم عَمَّا تَعْمَلُونَ هُا لَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِم عَمَّا تَعْمَلُونَ هُمَا لُونَ هُونَ كُلُولُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِم عَمَّا تَعْمَلُونَ هُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِم عَمَّا تَعْمَلُونَ هُمَا وَيَهُ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِم عَمَّا تَعْمَلُونَ هُمَا وَتَعْمَلُونَ هُ وَتُوكَلُ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِم عَمَّا تَعْمَلُونَ هُمَا وَنَ هُو مَوْكَلُولُ وَقُوكًا عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِم عَمَّا تَعْمَلُونَ هُ وَتُوكَالَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِي عَمَّا تَعْمَلُونَ هُ وَيُوكَلُولُهُ وَالْمُ اللْهُ وَلَى اللْهِ عَلَيْهِ الْمُونَ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُلْونَ اللّهُ الْمَالِقُولُ الْمُلْونَ الْمُؤْتُ وَلَوْ الْمُؤْتُ وَلَونُ وَلَا مُؤْتِ الْمُؤْتُ وَلَا الْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْلُ وَلَا مُؤْمِلُ مُؤْمِلُ وَلَهُ وَلَا مُؤْمِلُونَ وَالْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ مَا مُؤْمِلُونَ الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلِقُولُ عَلَاهُ وَالْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْم

#### سُورَةُ يُوسُفَ

### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

فَالَ يَابُنَى لاَ تَفْصُصْ رُءْيِاكَ عَلَىٰٓ إِخْوَتِكَ فِيَكِيدُواْ لَكَ كَيْداً انَّ أَلشَّيْظنَ لِلإنسَاسِ عَدُقٌ مُّبِينٌ ۞ وَكَنَاكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَاوِيل أَلاَحَادِيثٌ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ و عَلَيْكَ وَعَلَيْ ءَالِ يَعْفُوبَ كَمَآ أَتَمَّهَا عَلَيْ أَبَوَيْكَ مِن فَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَنَى إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ لَّهَا لَّفَادُ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْـوَتِهِ ٤ عَايَـتُ لِّلسَّـآيِلِينَ ۞ إِذْ فَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخْـوهُ أَحَـبُ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَهِ حَسَلَلٍ مُّبِيرٍ ٥ وَتَكُونُواْ مِن بَعْدِهِ فَوْما صَلِحِين ﴿ \*فَالَ فَآيِلُ مِّنْهُمْ لاَ تَفْتُلُواْ يُوسَفَ وَأَلْفُوهُ فِي غَيَابَتِ أَلْجُبّ يَلْتَفِظهُ بَعْضَ أَلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينٌ ۞ فَالُواْ يَـٰٓأَبَانَا مَا لَكَ لاَ تَامَننَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ و لَنَاصِحُونَ ۞ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَداً يَرْتَعِ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ و لَحَامِظُ وَنَّ ۞ فَالَ إِنِّهِ لَيُحْزِنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَّاكُلَهُ أَلذِّيبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَيْمِلُونَ ۞ فَالُواْ لَيِسَ آكَكَ أُلدِّيبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذاً لَّخَسِرُونَّ ١

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَنْ يَّجْعَلُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأُمْرِهِمْ هَاذَا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ۞ وَجَاءُوۤ أَبَاهُمْ عِشَاءَ يَبْكُونَ ۞ فَالُواْ يَأَبَانَاۤ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِى وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ أَلذِّيبُ وَمَا أَنتَ بِمُ ومِن لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِفِينَ ﴿ وَجَاءُو عَلَىٰ فَمِيصِهِ عَلَىٰ فَمِيصِهِ عَلَىٰ فَمِيصِهِ عَلَىٰ بِدَمٍ كَذِبٍ فَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ وَ أَنْهُسُكُمْ وَ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ أَلْمُسْتَعَالُ عَلَىٰ مَا تَصِهُونَّ ۞ وَجَاءَتْ سَيَّارَةُ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلِي دَلْوَهُ فَالَ يَلْبُشْرَى هَلْذَا غَلَمْ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيامٌ بِمَا يَعْمَالُونَ ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَا بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ أَلزَّاهِدِينَّ ۞ وَفَالَ أَلذِه إشْتَريْهُ مِس مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ ۚ أَكْرِمِهِ مَثُويْهُ عَسِيّ أَنْ يَّنْهَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَكَذَلِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي أَلاَرْضِ وَلِنُعَلِّمَـهُ و مِس تَاوِيلِ أَلاَحَادِيثٌ وَاللَّهُ غَالِبُ عَلَيْ أَمْرِهِ - وَلَكِ لَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُ ونَّ ۞ وَلَمَّا بَلَغَ أَشَدَّهُ وَ عَاتَيْنَا لَهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَنَالِكَ نَجْزِهِ الْمُحْسِنِينَ ٥

\*وَرَاوَدَتْهُ أَلْتِهِ هُوَ فِي بَيْتِهَا عَى نَّهْسِهِ وَغَلَّفَتِ أَلاَبْوَابَ وَفَالَتْ هِيتَ لَكَ ۚ فَالَ مَعَاذَ أَللَّهُ إِنَّـهُ و رَبِّيَ أَحْسَلَ مَثُـوايُّ إِنَّهُ وَ لاَ يُهْلِحُ أَلظَّلِمُ ونَّ ۞ وَلَفَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رِّءِا بُرْهَا لَ رَبِّ هُ عَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ أَلسَّوْءَ وَالْهَحْشَاءَ النَّهُ و مِنْ عِبَادِنَا أَلْمُخْلَصِينٌ ١ وَاسْتَبَفَا أَلْبَابَ وَفَدَّتْ فَمِيصَهُ و مِس دُبُرِ وَأَلْهَيَا سَيِّدَهَا لَدَا أَلْبَابٍ فَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنَ آرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءاً الَّآ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ اَلِيمٌ ﴿ فَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِهِ عَل نَّهْ سِي وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّلَ آهْلِهَا إِن كَانَ فَمِيصُهُ وَ فُدَّ مِن فُبُلِ فَصَدَفَتْ وَهُوَ مِنَ أَلْكَ ذِبِينَ ﴿ وَإِن كَانَ فَمِيصًهُ وَ فَدَّ مِن دُبُرِ فَكَ ذَبُرٍ وَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ أَلصَّ دِفِينُّ ۞ فَلَمَّا رَءًا فَمِيصَهُ وَفَدَّ مِن دُبُرِ فَالَ إِنَّهُ وَ مِ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَــــذَٱ وَاسْــتَغْهِرِ لِذَنْهِــكِ إِنَّــكِ كُنــتِ مِـــنَ أَلْخَاطِينَ ۗ ﴿ \* وَفَالَ نِسْوَةٌ فِي أَلْمَدِينَةِ إِمْرَأَتُ أَلْعَزِيزِ تُرَودُ فَتِيلَهَا عَى نَّفْسِهِ عَدْ شَغَهَهَا حُبّاً إِنَّا لَنَرِيْهَا فِي ضَلَلِ مُّبِيبٍ ﴿

فِلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِ لَّ أَرْسَلَتِ الَيْهِ لَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُ لَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيناً وَفَالَتُ الخُرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُوٓ أَكْبَرْنَهُ و وَفَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَفُلْنَ حَـٰشَ لِلهِ مَـا هَـٰذَا بَشَراً لِنْ هَـٰذَآ إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ ۞ فَالَتْ فَذَالِكُنَّ أَلذِ لَمْتَنَّنِ فِيهِ وَلَفَدْ رَاوَدتُّهُ عَى نَّفْسِهِ عَاسْتَعْصَمُ وَلَيِس لَّمْ يَفْعَلْ مَا عَامَرُهُ و لَيسْجَنَّ وَلَيَكُوناً مِّنَ أَلصَّاغِرِينَّ ۞ ﴿فَالَ رَبِّ أَلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِتَ إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّهِ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ أَلْجَلِهِلِينَ ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُ و رَبُّهُ و فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ و هُوَ أَلسَّمِيعُ أَلْعَلِيهُ ۚ ۞ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنُ بَعْدِ مَا رَأُواْ أَلاَيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُو حَتَّىٰ حِيرٌ ۞ وَدَخَلَ مَعَهُ أَلسِّجْنَ فَتَيَلُ فَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّيَ أُريْنِيَ أَعْصِرُ خَمْراً وَفَالَ أَلاَخَرُ إِنِّيَ أَرِيْنِيَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِے خُبْزاً تَاكُلُ أَلطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَاوِيلِهِ ۚ إِنَّا نَرِيْكَ مِنَ أَلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَالَ لاَ يَاتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَفَنِهِ } إِلاَّ نَبَّأْتُكُمَا بِتَاوِيلِهِ عَنْبُلَ أَنْ يَّاتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِهِ رَبِّي إِنِّهِ تَرَكْتُ مِلَّةَ فَوْمِ لاَّ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالاَخِرَةِ هُمْ كَامِرُونَ ۞

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةً ءَابَآءِى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوبُ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْل أَللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى أَلنَّاسِ وَلَكِ لَّ أَكْ ثَرَ أَلنَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ ﴿ يُلْكِ بَيْ كَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أِلسِّجْ ءَآرْبَابٌ مُّتَهَرِّفُونَ خَيْرُ آمِ أَللَّهُ أَلْوَاحِدُ أَلْفَهَارُ ۖ ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِس دُونِهِ ۚ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وَٰكُم مَّآ أَنـزَلَ أَللَّهُ بِهَا مِس سُلْطَنَّ اِنِ أَلْحُكُمُ إِلاًّ لِللَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ أَلدِّينُ أَلْفَيِّمُ وَلَكِيَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُ وَنَّ ۞ يَاصَاحِبَي أَلسِّجْ أَمَّا أَحَادُكُمَا فِيَسْفِي رَبَّهُ و خَمْراً وَأُمَّا أَلاَخَرُ فِيُصْلَبُ فِتَاكُلُ أَلطًيْرُ مِ لَ أُسِهِ اللَّهُ الْأَمْرُ أَلْذِ عِيهِ تَسْتَهْتِيَالٌ ﴿ حُوفَالَ لِلذِے ظَنَّ أُنَّـهُ وَ نَاجِ مِّنْهُمَا آوْدُکُرْنِے عِنـدَ رَبّـکَ فَأُنسِيله أَلشَّـيْطَلُ ذِكْـرَ رَبِّـهِۦ فَلَبِـثَ فِي أَلسِّـجْ بِضْعَ سِنِينَّ ﴿ وَفَالَ أَلْمَلِكُ إِنِّيَ أَرِي سَبْعَ بَفَرَتٍ سِمَانٍ يَاكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَتٍ خُضْرِ وَالْخَرَ يَابِسَتِّ يَأَيُّهَا أَلْمَ لَا أَفْتُ ونِي فِي رُءْيِنِي إِن كُنتُ مْ لِلرَّءْيِا تَعْ بُرُونَ ﴿

فَالْوَاْ أَضْغَاثُ أَحْلَمِ وَمَا نَحْنُ بِتَاوِيل الْأَحْلَمِ بِعَالِمِينَ ١ وَفَالَ أَلذِك نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ الْمَّةٍ آنَا النَّبِّئُكُم بِتَاوِيلِهِ عَلَيْهِ فَأَرْسِلُونِ ۞ يُوسُفُ أَيُّهَا أَلصِّدِّينُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَفَرَاتٍ سِـمَانٍ يَـاكُلُهُنَّ سَـبْعُ عِجَـافٌ وَسَـبْعِ سُـنُبُلَتٍ خَـضرِ وَالْخَرَ يَابِسَٰتٍ لَّعَلِّيَ أَرْجِعُ إِلَى أَلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ فَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبِاً فَمَا حَصَدتُّمْ فَـذَرُوهُ فِي سُـنُبُلِهِ ٓ إِلاَّ فَلِيلًا مِّمَّا تَاكُلُونَ ﴿ ثُمَّ يَاتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادُ يَاكُلْنَ مَا فَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاًّ فَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ۞ ثُمَّ يَاتِح مِن بَعْدِ ذَالِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ أَلنَّاسٌ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ۞ وَفَالَ أَلْمَلِكُ إِيتُونِي بِهُ عَلَمًا جَاءَهُ أَلرَّسُولُ فَالَ إَرْجِعِ الَّىٰ رَبِّكَ فَسْئَلُهُ مَا بَالُ أَلنِّسْ وَقِ أَلْتِهِ فَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّهِ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۞ فَالَ مَا خَطْبُكُ تَ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُ فَ عَى نَّفْسِهُ اللَّهِ عَلَى خَلْسَ لِلهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَءٍ فَالَتِ إِمْرَأَتُ أَلْعَزيز أَلْنَ حَصْحَصَ أَلْحَى أَنَا رَوَدتُّهُ و عَس نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ و لَمِنَ أَلصَّدِفِينَّ ۞ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمَ آخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ أَللَّهَ لاَ يَهْدِك كَيْدَ أَلْخَآبِنِينَ ١

\*وَمَآ الْبَرِّخُ نَفْسِيَ إِنَّ أَلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بِالسُّوْءِ الاَّ مَا رَحِمَ رَبّيَ إِنَّ رَبِّي غَهُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَفَالَ أَلْمَلِكُ إِيتُونِي بِهِ ٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَهْ سِي ۗ فَلَمَّا كَلَّمَهُ و فَالَ إِنَّكَ أَلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ آمِينٌ ۞ فَالَ إَجْعَلْنِهِ عَلَىٰ خَزَآيِسِ أَلاَرْضِ إِنِّهِ حَهِيظٌ عَلِيمٌ ۞ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي أَلاَرْضِ يَتَبَوَّا لَمِنْهَا حَيْثُ يَشَآءٌ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَں نَّشَآءُ وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ أَلْمُحْسِنِينُّ ۞ وَلْاَجْرُ أَلاَخِرَةِ خَيْرٌ لِّلذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّفُونَ ۞ وَجَاءَ إِخْـوَةُ يُوسُـفَ فِـدَخَلُواْ عَلَيْـهِ فِعَرَفِهُمْ وَهُـمْ لَهُو مُنكِـرُونَ ﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ فَالَ أَيتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنَ آبِيكُمُّوٓ أَلاَ تَرَوْنَ أُنِّيَ الوقِي أَلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ أَلْمُنزلِينٌ ۞ فَإِن لَّمْ تَاتُونِي بِهِ عَلاَ كَيْلَ لَكُمْ عِندِ وَلاَ تَفْرَبُونِ ﴿ فَالُواْ سَنْرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَهَا عِلُونَ ۞ وَفَالَ لِهِتْيَتِهِ إِجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ هِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا إَنفَلَبُوٓاْ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ فَلَمَّا رَجَعُواْ إِلَىٰ أَبِيهِمْ فَالُواْ يَآأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا أَلْكَيْلُ فِأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ و لَحَامِظُونَ ١

فَالَ هَلَ امَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن فَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حِفْظآ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ﴿ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَعْتَهُمْ رُدَّتِ النَّهِمْ فَالُواْ يَأَبَانَا مَا نَبْغِيُّ هَا ذِهِ وَضَعَتْنَا رُدَّتِ النِّنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْمَظُ أَخَانَا وَنَــزْدَادُ كَيْـلَ بَعِـيرٌ ذَٰلِكَ كَيْـلُ يَسِيرٌ ۞ ﴿فَـالَ لَـنُ ارْسِـلَهُ و مَعَكُمْ حَـتَّىٰ تُوتُـونِ مَوْثِفاً مِّـنَ أَللَّهِ لَتَاتُنَّنِهِ بِهِ ۚ إِلَّا أَنْ يُّحَاطَ بِكُمُّ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِفَهُمْ فَالَ أَللَّهُ عَلَىٰ مَا نَفُولُ وَكِيلُ ١٠ وَفَالَ يَلْبَنِيَّ لاَ تَدْخُلُواْ مِنُ بَابٍ وَحِدٍ وَادْخُـلُواْ مِـنَ ٱبْـوَبِ مُّتَهَرِّفَ أَوْ وَمَـآ الْغُـنِي عَنكُم مِّـنَ أَللَّهِ مِـن شَيْءٍ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ تَـوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلُ أَلْمُتَوَكِّلُونَ ۚ ۞ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمُ ۚ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِهِ عَنْهُم مِّنَ أَللَّهِ مِن شَيْءٍ الآَّ حَاجَةَ بِي نَفْسِ يَعْفُوبَ فَضِيْهَا وَإِنَّهُ وَلَوْ عِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَلُهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أَلْنَاسِ لاَ يَعْلَمُ وَنَّ ١ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوِيْ إِلَيْهِ أَخَالُهُ فَالَ إِنِّيَ أَنَا أَخُوكَ فِلاَ تَبْتَيِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ أُلسِّفَايَةً فِي رَحْل أُخِيهِ ثُمَّ أُذَّنَ مُوَذِّلُ آيَّتُهَا أُلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِفُونَ ۞ فَالُواْ وَأَفْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَعْفِدُونَ ١ هُ فَالُواْ نَعْفِدُ صُوَاعَ أَلْمَلِكِ وَلِمَى جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ وَعِيمٌ ﴿ فَالُواْ تَاللَّهِ لَفَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي أَلاَرْضِ وَمَا كُنَّا سَلرفِينَّ ﴿ فَالُواْ فَمَا جَزَآ قُهُوٓ إِن كُنتُمْ كَذِبِينَ ﴿ فَالُواْ جَزَآ قُهُو مَنْ وَّجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُوَ جَزَآؤُهُ كَذَاكِ نَجْزِ أَلْكَ لَكِ الظَّلِمِينَ ٥ فَبَدَأُ بِأُوْعِيَتِهِمْ فَبْلَ وعَاءِ أُخِيهِ ثُمَّ أَسْتَخْرَجَهَا مِنْ وَّعَآءِ أَخِيهُ كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفُّ مَا كَانَ لِيَاخُذَ أَخَاهُ هِے دِیں اَلْمَلِکِ إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ أَللَّهُ نَرْهَعُ دَرَجَاتِ مَں نَّشَاءً ۗ وَ وَ وَ وَ اللَّهِ عَلِيهُ ﴿ هُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ فَفَدْ سَرَقَ أَخُ لَّهُ و مِس فَبْلُ فَأْسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ فَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَاناً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِـهُونَ ۞ فَـالُواْ يَـٰٓأَيُّهَـا أَلْعَزيـزُ إِنَّ لَهُوٓ أَبـاً شَـيْخاً كَبِـيراً وَخَذَ آحَدَنَا مَكَانَهُ وَ إِنَّا نَرِيْكَ مِنَ أَلْمُحْسِنِين ﴿

فَالَ مَعَاذَ أَللَّهِ أَن تَّاخَذَ إِلاَّ مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ وَ إِنَّا إِذاً لَّظَالِمُ وِنَّ ۞ فَلَمَّا إَسْتَيْءُسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجيّاً ۗ فَالَ كَبِيرُهُمُوٓ أَلَمْ تَعْلَمُوٓاْ أَنَّ أَبَاكُمْ فَدَ آخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِفاً مِّنَ أَللَّهُ وَمِن فَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِي يُوسُفَ فَلَنَ ٱبْرَحَ أَلاَرْضَ حَتَّىٰ يَاذَنَ لِيَ أَبِيَ أَوْ يَحْكُمَ أَللَّهُ لِيُّ وَهُوَ خَيْرُ أَلْحَاكِمِينَ ۖ ﴿ أَرْجِعُ وَا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَفُولُواْ يَنَأَبَانَاۤ إِنَّ إَبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ خَهِظِينَّ ﴿ وَسُئَلِ أَلْفَرْيَةَ أَلْتِهِ كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ أَلْتِهَ أَفْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَـٰدِفُونَ ۞ فَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْوٓ أَنْهُسُكُمْوٓ أَمْرِأَ فَصَبْرٌ جَمِيلُ عَسَى أَللَّهُ أَنْ يَّاتِيَنِهِ بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُ وَ أَلْعَلِيهُ أَلْحَكِيمٌ ﴿ وَتَوَلِّي عَنْهُمْ وَفَالَ يَأْسَهِي عَلَىٰ أَلْعَلِيهُ وَفَالَ يَأْسَهِيٰ عَلَىٰ يُوسُ فَ وَابْيَضَّ تُ عَيْنَهُ مِ لَ أَلْحُ زُنِ فَهُ وَ كَظِيلُمُ ﴿ فَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَـوُاْ تَـذْكُرُ يُوسُـفَ حَـتَّىٰ تَكُـونَ حَرَضاً آوْ تَكُونَ مِنَ أَلْهَالِكِينَ ۞ فَالَ إِنَّمَاۤ أَشْكُواْ بَتِّهِ وَحُـزْنِيَ إِلَى أُللَّهِ وَأَعْلَمُ مِـنَ أُللَّهِ مَـا لاَ تَعْلَمُـونَّ ١ يَنْبَنِيَّ إَذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَايْئَسُواْ مِس رَّوْجِ أَللَّهِ إِنَّـهُ و لاَ يَاْئِكُ سُ مِس رَّوْجِ أَللَّهِ إِلاَّ أَلْفَوْمُ أَلْكَ مِ رُونَ ١ ﴿ \* مِلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَالُواْ يَنَأَيُّهَا أَلْعَزِيـزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا أَلصُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّرْجِياةٍ فَأَوْفِ لَنَا أَلْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَآ ۚ إِنَّ أَللَّهَ يَجْزِ الْمُتَصَدِّفِينَّ ﴿ فَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فِعَلْتُم بِيُوسُ فَ وَأَخِيهِ إِذَ آنتُمْ جَه لُونَ ﴿ فَالْوَاْ أَنَّكَ لَّانتَ يُوسُفُ فَالَ أَنَا يُوسُفُ فَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَا ذَا أَخِهُ فَدْ مَلَّ أَللَّهُ عَلَيْنَآ إِنَّهُ مَنْ يَّتَّى وَيَصْبِرْ فَإِلَّ أُللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ أَلْمُحْسِنِين ﴿ فَالُواْ تَاللَّهِ لَفَدَ اتَرَكَ أَللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِيِنَ ﴿ فَالَ لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُ مُ أَلْيَوْمٌ يَغْهِ رُ أَللَّهُ لَكُ مُ وَهُ وَ أَرْحَمُ أَلْكَاهُ لَكُ مُ وَهُ وَ أَرْحَمُ أَل رَّحِمِينً ﴿ أَذْهَبُواْ بِفَمِيصِ هَا أَلْفُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَاتِ بَصِيراً وَاتُونِي بِأَهْلِكُمْ ۚ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ أَلْعِيرُ فَالَ أَبُوهُمُ ۚ إِنِّهِ لَّآجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوْلَآ أَن تُبَيِّدُونِ ﴿ فَالُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَهِ ضَلَلِكَ أَلْفَدِيمٍ ۞

فِلَمَّا أَن جَاءَ أَلْبَشِيرُ أَلْفِيهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَارْتَدَّ بَصِيراً فَالَ أَلَمَ آفُـل لَّكُـمُوٓ إِنِّيَ أَعْـلَمُ مِـنَ أَللَّهِ مَـا لاَ تَعْلَمُـونَّ ۞ فَـالُواْ يَّأَبَانَا إَسْتَغْهِرْ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَلِمِيَ ۗ ۞ فَالَ سَوْفَ أَسْتَغْهِرُ لَكُمْ رَبِّيَ إِنَّهُ وَ هُـوَ أَلْغَهُـورُ أَلرَّحِيمُ ۞ فَلَمَّا دَخَـلُواْ عَلَىٰ يُوسُـفَ ءَاوِيْ إِلَيْهِ أَبَوَيْـهِ وَفَـالَ آَدْخُـلُواْ مِـصْرَ إِن شَــآءَ أَللَّهُ ءَامِنِـينُّ ۞ وَرَفِـعَ أَبَوَيْـهِ عَلَى أَلْعَــرْشِ وَخَــرُّواْ لَهُ و سُجَّداً وَفَالَ يَنَأَبَتِ هَلذَا تَاوِيلُ رُءْيِنَي مِن فَبْلُ فَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَفّاً وَفَدَ أَحْسَلَ بِيَ إِذَ أَخْرَجَنِي مِنَ أُلسِّجْ وَجَاءَ بِكُم مِّ مَ أَلْبَدُو مِ لُ بَعْدِ أَن نَّـزَغَ أَلشَّـيْظُنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْـوَتِيُّ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَآءٌ إِنَّهُ و هُوَ أَلْعَلِيمُ أَلْحَكِيمٌ ۞ «رَبِّ فَدَ اللَّيْتَنِي مِنَ أَلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَاوِيل أَلاَحَادِيثِ فِ اطِرَ أَلسَّ مَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ وَلِيِّ إِللَّانْيِ وَالأَخِرَةِ تَـوَقَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِفْنِي بِالصَّلِحِينُّ ۞ ذَالِكَ مِـنَ آئبَـآءِ أَلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ وَ إِذَ آجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ۞ وَمَا أَكْثَرُ أَلْنَاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُومِنِينَ ۞

وَمَا تَسْءَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجْرٌ انْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَلَمِينُّ ﴿ وَكَأَيِّن مِّنَ اليَّةِ فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَمَا يُـومِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿ أَفِأُمِنُوٓاْ أَن تَاتِيَهُمْ غَلْشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ أِللَّهِ أَوْ تَاتِيَهُمُ أَلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ۞ فُلْ هَلْذِهِ عَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى أَللَّهُ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ آنَا وَمَل إِتَّبَعَنِهُ وَسُبْحَٰنَ أَللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ أَلْمُشْرِكِين ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن فَبْلِكَ إِلاَّ رَجَالًا يُـوجِينَ إِلَيْهِم مِّـنَ آهْـل أَلْفُـرِيُّ أَفِـلَمْ يَسِيرُواْ فِي أَلاَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلفِبَةُ أَلذِينَ مِس فَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلذِينَ إَتَّفَوَّا اَفِلاَ تَعْفِلُونَ ١ حَــتَّيْ إِذَا إَسْتَيْءَ سَ أَلرُّسُـلُ وَظَنُّـوٓاْ أَنَّهُمْ فَـدْ كَــدِّبُواْ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَننجِے مَں نَّشَاءٌ وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُنَا عَل أَلْفَوْمِ أَلْمُجْرِمِينَ ﴿ \* لَفَدْ كَانَ فِي فَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْآوْلِي أَلاَلْبَبِ مَا كَانَ حَدِيثاً يُهْتَرِي وَلَكِس تَصْدِيقَ أَلذِه بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَهْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِّفَوْمٍ يُومِنُونَ ١

# سُورَةُ أَلرَّعْدِ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ

أَلَّمِر تِلْكَ ءَايَنتُ الْكِتَابُ وَالذِحَ النزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ أَلْحَقَّ وَلَكِ لَّ أَكْ ثَرَ أَلنَّاسِ لاَ يُومِنُونَ ۞ أَللَّهُ أَلذِ وَبَعَ أَلسَّمَاوَتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ إَسْتَوى عَلَى أَلْعَـرْشِ وَسَخَّرَ أَلشَّـمْسَ وَالْفَمَـرَ ۗ كُلُّ يَجْرِهِ لِلْجَلِ مُّسَمَّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُهَصِّلُ الْآيْتِ لَعَلَّكُم بِلِفَآءِ رَبِّكُمْ تُوفِنُونَ ۞ وَهُوَ أَلذِ مَدَّ أَلاَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَا رَأَ وَمِ سَ كُلِّ الْثَمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ إِثْنَيْنَ يُغْشِے الْيْلَ أَلنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ لِّفَوْمِ يَتَهَكَّرُونَّ ۞ وَفِي أَلاَرْضِ فِطَعُ مُّتَجَاوِرَاتُ وَجَنَّاتُ مِّلَ آعْنَابٍ وَزَرْعٍ وَنَخِيلٍ صِنْوَابٍ وَغَيْرِ صِنْوَابٍ تَسُفِي بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ هِے أَلاَكُلُ إِنَّ هِے ذَالِكَ الاَيَاتِ لِّفَوْمِ يَعْفِلُونَ ﴿ هُوَإِن تَعْجَبْ فِعَجَبٌ فَوْلُهُمْ ٓ أَذَا كُنَّا تُرَاباً إِنَّا لَهِم خَلْقِ جَدِيدٍ ۗ ۞ اوْلَيِكَ أَلذِينَ كَهَـرُواْ بِرَبّهِـمْ وَاوْلَليِكَ أَلاَغْلَـلُ فِحَ أَعْنَافِهِ مُ وَانُوْلَابِكَ أَصْحَابُ أَلْبَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ فَبْلَ أَلْحَسَنَةِ وَفَدْ خَلَتْ مِن فَبْلِهِمُ أَلْمَثُلَتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْهِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبِّكَ لَشَدِيدُ أَلْعِفَابٌ ۞ وَيَفُولُ أَلْذِينَ كَهَرُواْ لَوْلَا النولَ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِّس رَّبِّهُ عَ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلَّ فَوْمٍ هَادٌّ ﴾ أَللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ النَّبِيٰ وَمَا تَغِيضُ أَلاَرْحَامُ وَمَا تَـزْدَادٌّ وَكُلُّ شَعْءٍ عِندَهُ و بِمِفْدِارٌ ۞ عَلمُ أَلْغَيْبِ وَالشَّهَدةِ أَلْكَبِيرُ أَلْمُتَعَالِ ٥ سَوَآءُ مِّنكُم مَّن ٱسَرَّ أَلْفَوْلَ وَمَى جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاليْل وَسَارِبُ بالنَّهار ﴿ لَهُ مُعَفِّبَاتُ مِّلُ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِلْ خَلْهِهِ عَ يَحْفَظُونَهُ و مِنَ آمْرِ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِفَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنهُسِهِم وَإِذَا أَرَادَ أَللَّهُ بِفَوْمٍ سُوءاً فِلاً مَردَّ لَهُو وَمَا لَهُم مِّس دُونِهِ عِنْ وَّالِ ۖ ۞ هُـوَ أَلذِ عُريكُمُ أَلْـبَرْقَ خَوْمِـاً وَطَمَعاً وَيُنشِعُ أَلسَّحَابَ أَلْقِّفَالَ ۞ وَيُسَبِّحُ أَلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ع وَالْمَلَابِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ عَ وَيُرْسِلُ أَلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَّشَاءُ وَهُمْ يُجَلِدِلُونَ فِي أَللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ أَلْمِحَالِ ٥

\*لَهُو دَعْوَةُ أَلْحَقُّ وَالذِيلَ يَدْعُولَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَجِيبُولَ لَهُم بِشَيْءٍ الأَّ كَبَسِطِ كَقَّيْهِ إِلَى أَلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهُ } وَمَا دُعَآءُ أَلْكِهِرِينَ إِلاَّ فِي ضَـٰ لَمُلَّ ۞ وَلِلهِ يَسْجُدُ مَس فِي أَلسَّـمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَـوْعاً وَكَرْها وَظِلَلُهُم بِالْغُدُو وَالاَصَالِ ١٥ فُلْ مَن رَّبُّ أَلسَّمَاوَتِ وَالأَرْضِ فُل أَللَّهُ فُلَ آفِاتَّخَذتُّم مِّس دُونِهِ ۚ أُولِيَآ هَ لاَ يَمْلِكُونَ لِّانهُسِهِمْ نَهْعاً وَلاَ ضَرّاً فُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمِي وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى أَلظُّلُمَٰتُ وَالنُّورُ ۞ أَمْ جَعَلُواْ لِلهِ شُرَكَآءَ خَلَفُواْ كَخَلْفِهِ عَتَشَابَهَ أَلْخَلْقُ عَلَيْهِم فَل أَللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ أَلْوَاحِدُ أَلْفَهَار ﴿ أَنزَلَ مِنَ أُلسَّمَآءِ مَآءَ فَسَالَتَ آوْدِيَةُ بِفَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ أُلسَّيْلُ زَبَداً رَّابِيآ وَمِمَّا تُوفِدُونَ عَلَيْهِ فِي أَلبَّارِ إِبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعِ زَبَدٌ مِّثْلُهُو كَذَلِكَ يَضْرِبُ أَللَّهُ أَلْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۖ فَأَمَّا أَلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُهَاءً وَأُمَّا مَا يَنْهَعُ أَلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي أَلاَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ أَللَّهُ أَلاَمْثَ الَ ۚ ١ اللَّهِ لِللَّهِ لَ السَّتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ أَلْحُسْنِي وَالَّذِيلَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُو لَوَ اَنَّ لَهُم مَّا هِي أَلاَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُو مَعَهُو لاَفْتَدَوْا بِهُ عَ اتُوْلَيِكَ لَهُمْ سُوَءُ الْحِسَابِ وَمَأُويْهُمْ جَهَنَّمٌ وَبِيسَ أَلْمِهَادٌّ ١

\* أُفِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا النزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ أَلْحَقِّ كَمَنْ هُوَ أَعْمِيٌّ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ الوُلُواْ الْأَلْبَبِ ١ الْذِيلَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلاَ يَنفُضُونَ أَلْمِيثَلَى ا وَالْذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ أَللَّهُ بِهِ ۚ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ أُلْحِسَابِ ﴿ وَالذِينَ صَبَرُواْ إِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَفَامُواْ أَلصَّلَوْةَ وَأَنهَفُواْ مِمَّا رَزَفْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلَنِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ أَلسَّيِّئَةَ الْوْلَكِيكَ لَهُمْ عُفْبَى أَلدِّارَّ ۞ جَنَّتُ عَدْبٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَى صَلَحَ مِنَ ابَآيِهِمْ وَأُزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَيِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلّ بَابِ سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمُّ فَنِعْمَ عُفْبَى أَلدّارٌ ۞ وَالذِيلَ يَنفُضُونَ عَهْدَ أُللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَافِهِ وَيَفْطَعُونَ مَا أَمَرَ أَللَّهُ بِهِ ۚ أَنْ يُوصَلَ وَيُهْسِدُونَ فِي أَلاَرْضِ الْوَلَيِكَ لَهُمُ أَللَّعْنَـةُ وَلَهُـمْ سُـوَءُ أَلدِّارٌ ۞ أَللَّهُ يَبْسُـطُ أَلرِّزْقَ لِمَـنْ يَّشَـآءُ وَيَفْدِرُ ۗ وَڢَرحُواْ بِالْحَيَوةِ أَلدُّنْيا ۗ وَمَا أَلْحَيَوةُ أَلدُّنْيا فِي أَلاَخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعَّةً ۞ وَيَفُولُ أَلذِينَ كَهَرُواْ لَوْلَا النزلَ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِّس رَّبَّهُ عَلَى فَل انَّ أَللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِحَ إِلَيْهِ مَنَ آنَابٌ ۞ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَيِتُ فُلُوبُهُم بِذِكْرِ أَللَّهِ أَلاَ بِذِكْرِ أَللَّهِ تَطْمَيِتُ أَلْفُلُوبُ ۞

أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ طُوبِي لَهُمْ وَحُسْلُ مَا إِنَّ ١ «كَنَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِيَ الْمَّةِ فَدْ خَلَتْ مِن فَبْلِهَا الْمَمُ لِّتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ أَلذِحَ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْهُرُونَ بِالرَّحْمَلُ فُلْ هُوَ رَبِّح لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ ۞ وَلَوَ آنَّ فَرْءَاناً سُيِّرَتْ بِهِ أَلْجِبَالُ أَوْ فُطِّعَتْ بِهِ أَلاَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ أَلْمَوْتِيَ بَل لِلهِ أَلاَمْرُ جَمِيعاً آَ اَهِلَمْ يَانْئِسِ أَلذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن لَّوْ يَشَاءُ أللَّهُ لَهَدَى أَلنَّاسَ جَمِيعاً وَلاَ يَزَالُ أَلذِينَ كَهَرُواْ تُصِيبُهُم بمَا صَنَعُواْ فَارِعَةُ أَوْ تَحُلُّ فَرِيباً مِّس دِارِهِمْ حَتَّىٰ يَاتِىَ وَعْدُ أُللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ لاَ يُخْلِفُ أَلْمِيعَادُّ ۞ وَلَفَدُ أَسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّس فَبْلِكَ فِأَمْلَيْتُ لِلذِينَ كَفِرُواْ ثُمَّ أَخَذتُّهُم فَكَيْفَ كَانَ عِفَابٌ ١ ﴿ أَفِمَنْ هُوَ فَآيِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَهْسٍ بِمَا كَسَبَتٌ وَجَعَلُواْ لِلهِ شُرَكَاءَ فُلْ سَمُّوهُمُ وَ أُمْ تُنَبِّئُونَهُ و بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي أَلاَرْضِ أُم بِظَهِرٍ مِّنَ أَلْفَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلذِينَ كَهَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصَدُّواْ عَسِ أَلسَّبِيلٌ وَمَنْ يُّضْلِلِ أَللَّهُ فَمَا لَهُ و مِنْ هَادٍّ ١ اللَّهُ عَذَابٌ فِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ أَللَّهِ مِنْ وَّاقِّ ١

\*مَّثَلُ أَلْجَنَّةِ أَلْبِهِ وُعِدَ أَلْمُتَّفُونَ تَجْرِه مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ الْحُلُهَا دَآيِمٌ وَظِلُّهَا يَلْكَ عُفْبَى أَلذِينَ إَتَّفَوَّا وَّعُفْبَى أَلْكِهِرينَ أَلْنَارُ ۞ وَالذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ أَلْكِتَابَ يَهْرَحُونَ بِمَا النَّزلَ إِلَيْكُ وَمِنَ أَلاَحْزَابِ مَنْ يُنكِرُ بَعْضَهُو فُلِ إِنَّمَا المُمـرْتُ أَنَ آعْبُـدَ أَللَّهَ وَلَا الشَّرِكَ بِـهُ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُـواْ وَإِلَيْهِ مَـَـابُّ ﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكْماً عَرَبِيّاً وَلَيِس إِتَّبَعْتَ أَهْ وَآءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ أَلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ أَللَّهِ مِنْ وَّلِيِّ وَلاَ وَاقِّ ۞ وَلَفَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّس فَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ ٓ أَزْوَ ٰجا وَذُرّيَّة ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَّاتِيَ بِئَايَةٍ الأَّ بِإِذْنِ أَللَّهُ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابُ ۖ ۞ يَمْحُواْ أَللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثَبِّتُ وَعِندَهُ وَ الْمُ أَلْكِتَابٌ ﴿ وَإِن مَّا نُريَنَّكَ بَعْضَ أَلذِك نَعِدُهُمْ ٓ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ أَلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا أَلْحِسَابٌ ۞ أُوَلَمْ يَـرَوَاْ آنَّـا نَـاتِي أَلاَرْضَ نَنفُصُـهَا مِنَ ٱطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَفِّبَ لِحُكْمِهُ وَهُوَ سَرِيعُ أَلْحِسَابٌ ۞ وَفَدْ مَكَرَ أَلْذِينَ مِن فَبْلِهِمْ فَلِلهِ أَلْمَكْرُ جَمِيعاً يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ أَلْكَهِرُ لِمَنْ عَفْبَى أَلدِّارٌ ١

وَيَفُولُ أَلذِينَ كَهَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا فُلْ كَ فِي بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِے وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ وعِلْمُ أَلْكِتَبِ ١

سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ

بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ

أَلَّرُ كِتَ بُ انزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ أَلْنَاسَ مِنَ الطَّلْمَاتِ الْكَيْرِيْرِ الْحَمِيدِ فَي الْكُي اللهِ الْعَزِيْرِ الْحَمِيدِ فَي اللهِ اللهُ اللهُ

وَإِذْ فَالَ مُوسِىٰ لِفَوْمِهِ انْذُكُرُواْ نِعْمَةَ أَللَّهِ عَلَيْكُمُوٓ إِذَ آنجِيْكُم مِّسَ الِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ أَلْعَذَاب وَيُدَذِّ بِحُونَ أَبْنَا ءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَهِ ذَلِكُم بَلَآءٌ مِّس رَّبَّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَيِس شَكْرُتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَيِس كَفِرْتُمُوٓ إِنَّ عَذَابِع لَشَدِيدُ ۚ ۞ وَفَالَ مُوسِى إِن تَكْهُـرُوٓاْ أَنتُـمْ وَمَس فِيح أَلاَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ أَللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيلٌ ﴿ اللَّمْ يَاتِكُمْ نَبَوُاْ أَلذِيسَ مِس فَبْلِكُمْ فَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ١ وَالذِيسَ مِن بَعْدِهِمْ لاَ يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ أَللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسَلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فِرَدُّوٓاْ أَيْدِيَهُمْ فِحَ أَفْوَاهِهِمْ وَفَالُوٓاْ إِنَّا كَهَرْنَا بِمَا الرسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَهِ شَحٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُريبٌ ۞ \*فَالَتْ رُسُلُهُمُوٓ أَفِي أَللَّهِ شَكُّ فَاطِر أَلسَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَـدْعُوكُمْ لِيَغْهِـرَ لَكُـم مِّـں ذُنُـوبِكُمْ وَيُـوَجِّرَكُمْ وَ لِلَيْ أَجَـل مُّسَمِّي فَالْوَاْ إِنَ اَنتُمْوَ إِلاًّ بَشَرُ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَاتُونَا بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ١

فَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمُ ۚ إِن نَّحْلُ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ أَللَّهَ يَمُنُّ عَلَيٰ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّاتِيَكُم بِسُلْطَانِ اللَّا بِإِذْنِ أَللَّهُ وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل أَلْمُومِنُونَ ﴿ وَمَا لَنَا أَلاَّ نَتَوَكَّلَ عَلَى أَللَّهِ وَفَدْ هَدِيْنَا سُبُلَنَّا وَلَنَصْبِرَتَّ عَلَىٰ مَا عَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى أَللَّهِ فِلْيَتَوَكَّل أَلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَفَالَ أَلذِينَ كَهَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنَ ٱرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ فَأَوْجِينَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَ نَّ أَلظَّلِمِينَ ۞ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِلُ بَعْدِهِمْ ذَالِكَ لِمَـنْ خَـافَ مَفَـامِمِ وَخَـافَ وَعِيـدُم ۞ وَاسْـتَهْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبِّارٍ عَنِيدٍ ۞ مِّنْ وَّرَآيِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْفِي مِس مَّاءِ صَدِيدٍ ۞ يَتَجَرَّعُهُ وَلاَ يَكَادُ يُسِيغُهُ و وَيَاتِيهِ أَلْمَوْتُ مِس كُلّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيّتٍ وَمِنْ وَّرَآيِهِ عَـذَابُ غَلِيـظٌ ۞ مَّثَـلُ أَلذِيـنَ كَهَـرُواْ بِرَبِّهِمْ ٓ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ إِشْتَدَّتْ بِهِ أَلرِّيَاحُ هِي يَوْمٍ عَاصِهِ لاَّ يَفْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ أَلضَّلُلُ أَلْبَعِيثٌ ١

\* أَلَمْ تَـرَ أَنَّ أَللَّهَ خَلَـقَ أَلسَّـمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقُّ إِنْ يَّشَـأُ يُـذْهِبْكُمْ وَيَـاتِ بِخَلْـقِ جَدِيـدٍ وَمَـا ذَٰلِكَ عَلَى أَللَّهِ بِعَزيـزَ هُ وَبَرَزُواْ لِلهِ جَمِيعاً فَفَالَ أَلضَّعَفَوَاْ لِلذِينَ إَسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فِهَلَ آنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ أَللَّهِ مِس شَعْءٍ فَالُواْ لَوْ هَدِيْنَا أَللَّهُ لَهَدَيْنَكُم مَ مَوَآءً عَلَيْنَا أُجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ۞ وَفَالَ أَلشَّيْطُنُ لَمَّا فُضِيَ أَلاَمْرُ إِنَّ أَللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ أَلْحَقّ وَوَعَدتُّكُمْ فِأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّس سُلْطَل الَّآ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُم مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ إِنِّهِ كَهَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُ وِ مِن فَبْلُ إِنَّ أَلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ آلِيم ﴿ وَالْدِلَ أَلْدِيلَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَتِ جَنَّاتٍ تَجْرِے مِں تَحْتِهَا أَلاَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمٌ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمْ ۚ ۞ الم تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ أَللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي أَلسَّمَآءِ ۞

تُوتِحَ الْحُلَهَا كُلَّ حِيبٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ أَللَّهُ أَلاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ الجُتُثَتُ مِن فَوْفِ أَلاَرْضِ مَا لَهَا مِن فَرارٌ ١٠ يُثَبِّتُ أَللَّهُ أَلذِينَ عَامَنُواْ بِالْفَوْلِ أَلثَّابِتِ فِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا وَهِ الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ أَللَّهُ أَلظَّلِمِينٌ وَيَهْعَلُ أَللَّهُ الظَّلِمِينَ وَيَهْعَلُ أَللَّهُ مَا يَشَآءٌ ۞ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ أَللَّهِ كُهْراً وَأَحَلُّواْ فَوْمَهُمْ دَارَ أَلْبَوِارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَآ وَبِيسَ أَلْفَرَارُ ۚ ۞ وَجَعَلُواْ لِلهِ أَندَاداً لِّيُضِلُّواْ عَى سَبِيلِهُ ۚ فَلْ تَمَتَّعُواْ فِإِنَّ مَصِيرَكُمْ وَ إِلَى أَلْبَّارٌ ۞ فَل لِّعِبَادِىَ أَلْذِيلَ ءَامَنُ واْ يُفِيمُ واْ أَلصَّلَوْةَ وَيُنهِفُ واْ مِمَّا رَزَفْنَالُهُمْ سِرّاً وَعَلَنِيَةً مِّس فَبْل أَنْ يَّاتِيَ يَـوْمُ لاَّ بَيْعُ فِيهِ وَلاَ خِلَـلُ ۚ ۞ أَللَّهُ أَلذِك خَلَقَ أُلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأُنزَلَ مِنَ أُلسَّمَاءِ مَاءَ فِأُخْرَجَ بِهِ مِنَ أَلْقَمَرَاتِ رِزْفا َ لَّكُمُ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْهُلْكَ لِتَجْرِى هِے أَلْبَحْر بِأَمْرهِ عَصَخَّرَ لَكُمْ أَلاَنْهَارٌ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ أَلشَّمْسَ وَالْفَمَرَ دَآيِبَيْنَ وَسَخَّرَ لَكُمُ أَليْلَ وَالنَّهَارُّ ١

وَءَاتِيكُ م مِّس كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ أَللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ أَلِانسَلَ لَظَلُومٌ كَعَّارٌ ۚ ۞ وَإِذْ فَالَ إِبْرَاهِيـمُ رَبّ إِجْعَـلْ هَـٰـذَا أَلْبَلَدَ ءَامِناً وَاجْـنَبْنِے وَبَـنِيّ أَن نَّعْبَـدَ أَلاَصْنَامَ ۚ ۞ رَبِّ إِنَّهُ لَّ أَضْلَلْ كَثِيراً مِّنَ أَلنَّاسٌ فَمَى تَبِعَنِهِ فَإِنَّهُ وَمِنِّهِ وَمَنْ عَصِانِهِ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيـهُ ۚ ۞ رَّبَّنَا إِنِّيَ أَسْكَنتُ مِس ذُرّيَّتِ بِوَادٍ غَيْرِ ذِه زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ أَلْمُحَرَّمُ رَبَّنَا لِيُفِيمُواْ أَلصَّلَوٰةَ فَاجْعَلَ آفْجِدَةً مِّنَ أَلنَّاسِ تَهْ وِحَ إِلَيْهِ مْ وَارْزُفْهُ م مِّ نَ أَلْثَمَ رَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْ كُرُونَ ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْهِمِ وَمَا نُعْلِنٌ وَمَا يَخْهِي عَلَى أَللَّهِ مِس شَعْءِ فِي أَلاَرْضِ وَلاَ فِي أَلسَّمَاءٌ ۞ ﴿ أَلْحَمْدُ لِلهِ أَلذِك وَهَـبَ لِي عَلَى أَلْكِبَر إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَى إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ أَلدُّعَاءً ﴿ وَمِ إَجْعَلْنِهِ مُفِيمَ أَلصَّلَوْةِ وَمِ ذُرّيَّتِهُ رَبَّنَا وَتَفَبَّلْ دُعَآءً ۚ ۞ رَبَّنَا إَغْهِرْ لِيهِ وَلِـوَالِدَيَّ وَلِلْمُـومِنِينَ يَوْمَ يَفُومُ أَلْحِسَابٌ ﴿ وَلاَ تَحْسِبَنَّ أَللَّهَ غَلِم لَا عَمَّا يَعْمَلُ أَلظَّلِمُ ونَ إِنَّمَا يُوَجِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ أَلاَبْصَارُ ١

مُهْطِعِينَ مُفْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَـدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْ دَتُهُمْ هَ وَآءً ﴿ وَأَن ذِر أَلنَّاسَ يَوْمَ يَاتِيهِمُ أَلْعَ ذَابُ فِيَفُولُ أَلذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَل فَريبِ نَّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ أَلرُّسُلَ أُولَمْ تَكُونُواْ أَفْسَمْتُم مِّس فَبْلُ مَا لَكُم مِّس زَوَالِ ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِ أَلْذِيسَ ظَلَمُوٓاْ أَنْهُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ أَلاَمْثَالَ ۚ ۞ وَفَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ أَللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ أَلْجِبَالٌ ١٠ فِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَحْسِبَنَ أَللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَسُلَهُ وَ إِنَّ أَللَّهَ عَزِيزٌ ذُو إِنتِفَامٍ ۞ يَـوْمَ تُبَـدَّلُ أَلاَرْضُ غَيْرَ أَلاَرْضِ وَالسَّـمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ لِلهِ الْوَحِدِ الْفَهّارُ ۞ وَتَرَى أَلْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِدٍ مُّفَرَّنِينَ فِي أَلاَصْهَادِ ۞ سَرَابِيلُهُم مِّس فَطِرَابٍ وَتَغْشِيٰ وُجُ وهَهُمُ أَلنَّارُ ۞ لِيَجْ زِى أَللَّهُ كُلَّ نَهْ سِ مَّا كَسَبَتُّ انَّ أَللَّهَ سَرِيعُ أَلْحِسَابٌ ﴿ هَٰ ذَا بَلَغُ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُوۤا أَنَّمَا هُوَ إِلَّهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ الْوُلُوا الْلَالْبَابُ ٥

## سُورَةُ أَلْحِجْرِ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ

أَلَّرُ تِلْكَ عَايَاتُ أَلْكِتَابِ وَفُرْءَانِ مُّبِينٍ ۞ رُّبَمَا يَوَدُّ أَلَذِيلَ كَهَـرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۚ ۞ ذَرْهُـمْ يَـاكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِمُ أَلاَمَلُ فِسَوْفَ يَعْلَمُونَّ ١ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن فَرْيَةٍ الاَّ وَلَهَا كِتَابُ مَّعْلُومٌ ﴿ مَّا تَسْبِقُ مِنُ امَّةٍ آجَلَهَا وَمَا يَسْتَنْخِرُونَ ۞ وَفَالُواْ يَآأَيُّهَا أَلذِ نُزَّلَ عَلَيْهِ أَلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۞ لَّوْمَا تَاتِينَا بِالْمَلَيِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ أُلصَّدِفِينَّ ۞ مَا تَنَزَّلُ أَلْمَلَيِكَةُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوٓاْ إِذاً مُّنظَرِينَ ۚ ۞ إِنَّا نَحْنُ نَـزَّلْنَا أَلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ و لَحَامِظُونَّ ۞ وَلَفَدَ آرْسَلْنَا مِن فَبْلِكَ فِي شِيَعِ أَلاَوَّلِينَ ﴿ وَمَا يَاتِيهِم مِّس رَّسُولٍ الآَ كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ كَذَالِكَ نَسْلُكُهُ هِے فُلُوبِ أَلْمُجْرِمِينَ ۞ لاَ يُومِنُونَ بِهِۦ وَفَدْ خَلَتْ سُنَّةُ أَلاَوَّلِينَّ ﴿ وَلَوْ فِتَحْنَا عَلَيْهِم بَابِاً مِّنَ أُلسَّمَاءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ١ لَفَالُوٓاْ إِنَّمَا سُكِرَتَ آبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ فَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ١

وَلَفَ دْ جَعَلْنَا فِي أَلسَّمَآءِ بُرُوجاً وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ١ وَحَهِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطُنِ رَّجِيعٍ ۞ الاَّ مَنِ إِسْتَرَقَ أَلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ و شِهَابُ مُّبِينٌ ١ وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْفَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ۞ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَس لَّسْتُمْ لَهُ و بِرَازِفِينُّ ۞ وَإِن مِّس شَيْءٍ الآَّ عِندَنَا خَزَآيِنُهُ و وَمَا نُنَزِّلُهُ وَ إِلاَّ بِفَدَرِ مَّعْلُومٍ ۞ وَأَرْسَلْنَا أُلرِّيَا حَ لَـوَافِحَ فِأَنزَلْنَا مِلَ أُلسَّلَمَاءِ مَلَءَ فِأَسْفَيْنَكُمُوهُ وَمَلَ أُنتُمْ لَهُ وِخَلْزِنِينَ ۚ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ أَلْوَارِثُونَ ۞ وَلَفَـدْ عَلِمْنَـا أَلْمُسْتَفْدِمِينَ مِنكُـمْ وَلَفَـدْ عَلِمْنَـا أَلْمُسْتَاخِرِينَ ٥ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمُّوٓ إِنَّـهُ و حَكِيـمٌ عَلِيـمٌ ۚ ۞ وَلَفَـدْ خَلَفْنَـا أُلِانسَل مِن صَلْصَل مِّنْ حَمَلٍ مَّسْنُوبٌ ﴿ وَالْجَآنَ خَلَفْنَاهُ مِن فَبْلُ مِن نِّارٍ أَلسَّـمُومٌ ۞ وَإِذْ فَـالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيِكَـةِ إِنِّهِ خَلِـقُ بَشَراً مِّں صَلْصَل مِّ م حَمَا مَسْنُونِ ﴿ فَالْأَا سَوَّاتُهُ و وَنَهَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِهِ فَفَعُواْ لَهُ سَلجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ أَلْمَلَيِكَةُ كُلَّهُمُ وَ أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِينَ أَنْ يَكُونَ مَعَ أَلسَّجِدِينَّ ۞

فَالَ يَاإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلاَّ تَكُونَ مَعَ أُلسَّ جِدِين ۗ ۞ فَالَ لَمَ آكُ لِّأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَفْتَهُ و مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُوبٍ ﴿ فَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ أَللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَـوْمِ أُلدِّيتٌ ۞ فَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِحَ إِلَىٰ يَـوْمِ يُبْعَثُـونَ ۞ فَالَ فَإِنَّكَ مِنَ أَلْمُنظَرِينَ ۞ إِلَىٰ يَوْمِ أَلْوَفْتِ أَلْمَعْلُومٌ ۞ فَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لَأَزَيِّنَ لَهُمْ فِي أَلاَرْضِ وَلَأَغْوِيَنَّهُمْ وَ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ أَلْمُخْلَصِينَّ ﴿ فَالَ هَا ذَا صِرَاظً عَلَىَّ مُسْتَفِيمٌ ﴿ اللَّهُ عِبَادِهِ لَـيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ الاَّ مَس إِتَّبَعَكَ مِنَ أَلْغَاوِينَ ۞ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ ۚ أَجْمَعِينَ ۞ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَبِ لِّكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّفْسُومٌ ﴿ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ أَنْمُتَّفِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ﴿ أَنْمُتَّفِينَ فِي الْمِنْ اللَّهِ المِنِينُّ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُـدُورِهِم مِّـنْ غِـلِّ اخْوَاناً عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَفَابِلِينَّ اللهُ لاَ يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ اللهِ \*نَبِّعْ عِبَادِيَ أَنِّي أَنَا أَلْغَهُ ورُ أَلرَّحِيهُ ۞ وَأَنَّ عَذَابِح هُ وَ أَلْعَذَابُ أَلاَلِيمٌ ۞ وَنَبِّنْهُمْ عَى ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ۞

إِذْ دَخَـلُواْ عَلَيْهِ فَفَالُواْ سَلَماً فَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِـلُونَ ۞ فَالُواْ لاَ تَوْجَلِ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمٍ عَلِيمٍ ﴿ فَالَ أَبَشَّرْتُمُ وَنِي عَلَىٰٓ أَن مَّسَّنِيَ أَلْكِ بَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونٌ ۞ فَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِالْحَقّ فِلاَ تَكُن مِّنَ أَلْفَانِطِينَ ﴿ فَالَ وَمَنْ يَّفْنَظُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ۚ إِلاَّ أَلضَّالُّونَّ ۞ فَالَ فِمَا خَطْبُكُمْ ۚ أَيُّهَا أَلْمُرْسَلُونَّ ﴿ فَالْوَاْ إِنَّا الرُّسِلْنَا إِلَىٰ فَوْمِ مُّجْرِمِينَ ۞ إِلَّا عَالَ لُوطٍ إنَّا لَمُنَجِّوهُمْ وَ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلاَّ إِمْ رَأَتَهُ و فَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ أَلْغَابِرِينَ ۚ ۞ فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ۞ فَالَ إِنَّكُمْ فَوْمٌ مُّنكَرُونَ ۞ فَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْ تَرُونَ ﴿ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِفُونَ ﴿ فَاسْر بِأَهْلِكَ بِفِطْعٍ مِّنَ أَلْيْلِ وَاتَّبِعَ آدْبَارَهُمْ وَلاَ يَلْتَهِتْ مِنكُمْ وَ أَحَدُ وَامْضُواْ حَيْثُ تُـومَرُونَ ﴿ وَفَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ أَلاَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَلَوُلاءِ مَفْظُوعٌ مُّصْبِحِينَ ﴿ وَجَاءَ اهْلُ أَلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ فَالَ إِنَّ هَنْـؤُلَاءِ ضَيْهِمِ فِلاَ تَهْضَحُونٍ ﴿ اللَّهِ عَنْصَحُونِ اللَّهِ وَاتَّفُواْ أَللَّهَ وَلاَ تُخْزُوبٌ ۞ فَالْوَاْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَل الْعَلَمِينَ ۞

فَالَ هَلَوُلآءِ بَنَاتِيَ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ۞ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَهِم سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُ وِنَّ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ أَلصَّيْحَةُ مُـشْرِفِينَ ۞ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّس سِجِيلٌ ۞ الَّ فِي ذَلِكَ الآيَـٰتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّفِيمٍ ۗ ۞ انَّ فِي ذَلِكَ الآية لِلْمُومِنِينَ ۞ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ۞ فَانتَفَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِين ﴿ وَلَفَدْ كَذَّبَ أَصْحَبُ أَلْحِجْرِ أَلْمُرْسَلِينَ ۚ ۞ وَءَاتَيْنَا لَهُمُوٓ ءَايَٰتِنَا فِكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ أَلْجِبَالِ بُيُوتاً المِنِينَ ﴿ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ أَلْجِبَالِ بُيُوتاً المِنِينَ ﴿ وَأَخَذَتْهُمُ أَلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَّ ﴿ فَمَا أَغْنِيٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَّ ۞ وَمَا خَلَفْنَا أَلسَّمَوْتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقُّ وَإِلَّ أُلسَّاعَةَ الْآتِيَةُ وَاصْفِحِ أَلصَّفْحَ أَلْجَمِيلَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَلْخَلَّ فَ أَلْعَلِيهُ ۞ وَلَفَدَ اتَيْنَاكَ سَبْعاً مِّنَ أَلْمَثَانِي وَالْفُرْءَانَ أَلْعَظِيمٌ ١ هُ لاَ تَمُدَّتَ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ ٓ أَزْوَ جِأَ مِّنْهُمْ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْهِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُومِنِينَ ۗ ۞ وَفُل إِنِّي أَنَا أَلتَذِيرُ أَلْمُبِينُ ﴿ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى أَلْمُفْتَسِمِينَ ﴿ إِنِّي أَنْهُ الْمُفْتَسِمِينَ ألذِيسَ جَعَلُواْ الْفُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْ لَلْهُمْ وَأَعْرِضْ أَجْمَعِينَ ﴿ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُومَرُ وَأَعْرِضْ عَسِ الْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ أَلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴿ الْذِيسَ عَسِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ إِنَّا كَفَيْنَكَ أَلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴿ الذِيسَ يَجْعَلُونَ مَعَ أَللَهِ إِلَها الْحَرَّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَفَدْ نَعْلَمُ وَيَعْلَمُونَ ﴿ وَلَفَدْ نَعْلَمُ وَكُن يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَفَدْ نَعْلَمُ وَكُن السَّحِدِينَ ﴿ وَكُن السَّعِدِينَ ﴿ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَى يَاتِيَكَ أَلْيَفِينَ ﴾ فَالسَّعِدِينَ ﴿ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَى يَاتِيكَ أَلْيَفِينَ ﴾

## سُورَةُ أَلنَّحْلِ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَل أَلرَّحِيمِ

أَتِينَ أَمْرُ اللّهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ عَمّا يُشْرِكُونَ وَتَعَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ يُنَزِّلُ الْمَلَيْكَةَ بِالرُّوحِ مِنَ آمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ أَنَ انْدِرُواْ أَنّهُ لَا إِلَهَ إِلّا أَنَا فِاتَّفُونِ ﴿ خَلَقَ عَبَادِهِ وَ أَنَا فَاتَّفُونِ ﴿ خَلَقَ أَلَسَّمَوْتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ خَلَقَ أَلَسَمَوْتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ خَلَقَ أَلَاسَلَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ وَالأَنْعَلَمَ الْإِنسَلَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴾ وَالأَنْعَلَمَ فَلَانَا مَا لَكُم وَالأَنْعَلَمَ خَلَقَ اللّهُ عَلَى وَمِنْهَا تَاكُلُونَ خَلَقَهَا تَاكُلُونَ فَرَعَلَمُ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ فَي وَلَيْهُا جَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ فَي وَلَيْ فَي وَلَيْ اللّهُ وَلَا فَي وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَمَالًا حَينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ فَي اللّهُ وَلَا اللّهُ عَمَالًا حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾

وَتَحْمِلُ أَثْفَالَكُمْ وَ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلاَّ بِشِق أَلاَنهُ سِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۞ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ٥ وَعَلَى أَللَّهِ فَصْدُ أَلسَّبِيل وَمِنْهَا جَآيِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَ دِيْكُمُوٓ أَجْمَعِينَ ﴿ هُ وَ أَلذِتَ أَنزَلَ مِنَ أَلسَّمَاءِ مَاءَ لَّكُم مِّنْـهُ شَرَابُ وَمِنْـهُ شَـجَرُ فِيـهِ تُسِيمُونَ ١ يُنْبِـتُ لَكُـم بِهِ أَلزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِس كُلَّ أَلثَّمَ رَاتُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَـةَ لِّفَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُ مُ أَلْيُلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَالنَّاجُ وَمَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ لِّفَوْمِ يَعْفِــلُونَ ۚ ۞ وَمَــا ذَرَأَ لَكَــمْ فِي ٱلأَرْضِ مُخْتَلِهِــاً ٱلْوَانُهُ وَ إِنَّ فِي ذَالِكَ الْآيَةَ لِّفَوْمِ يَـذَّكُّرُونَ ١ وَهُوَ أَلذِهِ سَخَّرَ أَلْبَحْرَ لِتَاكُلُواْ مِنْهُ لَحْماً طَريّاً وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى أَلْهُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِس فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥

وَأَلْفِيٰ فِي أَلاَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَا رَا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۞ وَعَلَمَاتٍّ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ أَفِمَنْ يَخْلُقُ كَمَى لاَّ يَخْلُقُ أَفِلاَ تَذَّكَّرُونَ ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ أَللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ أَللَّهَ لَغَهُورٌ رَّحِيتُ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞ وَالذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ لاَ يَخْلُفُونَ شَئْاً وَهُمْ يُخْلَفُونَ ۞ أَمْوَاتُ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ إِلَّهُ حُمَّ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ حِلُّ فَلُوبُهُم مُّنكِرَةً وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ۚ ۞ لاَ جَرَمَ أَنَّ أَللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ و لاَ يُحِبُّ أَلْمُسْتَكْبِرِينَ ۞ وَإِذَا فِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ فَالْوَاْ أَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ ١ لِيَحْمِلُوٓاْ أَوْزَارَهُمْ عَامِلَةً يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ وَمِنَ آوْزارِ أَلذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ آلاً سَآءَ مَا يَزرُونَ ۞ فَدْ مَكَرَ أَلذِينَ مِن فَبْلِهِمْ فِأَتَى أَللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ أَلْفَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ أَلسَّفْف مِن فَوْفِهِمْ وَأَبِيلُهُمُ أَلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ ٥

ثُمَّ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَفُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ أَلذِينَ كُنتُمْ تُشَنَّفُّونِ فِيهِم م فَالَ أَلذِينَ الوتُوا أَلْعِلْمَ إِنَّ أَلْخِزْىَ أَلْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى أَلْكِهِريلَ ۞ أَلذِيلَ تَتَوَقِّيهُمُ أَلْمَلَيِكَةُ ظَالِمة أَنْفُسِهِمْ فَأَلْفَوا أَلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَءٍ بَلِيَّ إِنَّ أَلَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَّ ۞ فَادْخُلُوۤاْ أَبْوَٰبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَلَبِيسَ مَثْوَى أَلْمُتَكَبِّرِينَ ٥٠ ﴿ وَفِيلَ لِلذِيسَ إِتَّفَوْا مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ فَالُواْ خَيْرآ لِلذِيسَ أَحْسَنُواْ فِي هَلْذِهِ أَلدُّنْيا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ أَلاَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ أَلْمُتَّفِينَ ﴿ جَنَّاتُ عَدْبِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِه مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ كَنَاكِكَ يَجْزِي أَللَّهُ أَلْمُتَّفِينَ ١ أَلذِينَ تَتَوَقِيْهُمُ أَلْمَلَمِكَةُ طَيِّبِينَ يَفُولُونَ سَلَمُ عَلَيْكُمُ ا و خُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَاتِيَهُمُ أَلْمَلَيِكَةُ أَوْ يَاتِي أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فِعَلَ أَلْدِينَ مِن فَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ أَللَّهُ وَلَكِ عَانُوٓاْ أَنْهُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ١

وَفَالَ أَلذِيلَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ أَللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِل دُونِهِ مِل شَيْءٍ نَّحْلُ وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فِعَلَ أَلذِيسَ مِن فَبْلِهِمْ فَهَلِ عَلَى أَلرُّسُل إِلاَّ أَلْبَكَغُ أَلْمَبِينٌ ﴿ وَلَفَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ الْمَّةِ رَّسُولًا أَنُ الْعُبُدُواْ أَللَّهَ وَاجْتَنِبُ وَا أَلطَّغُ وتَ عَمِنْهُ م مَّ ن هَدى أَللَّهُ وَمِنْهُم مَّ نُ حَفَّتْ عَلَيْهِ أَلضَّلَلَةٌ فَسِيرُواْ فِي أَلاَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَ انَ عَافِبَةُ أَلْمُكَ ذِّبِينَ ﴿ إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدِيهُمْ فَإِنَّ أَللَّهَ لاَ يُهْدِئ مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن تَصِرِينَ ١ \* وَأَفْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ أَللَّهُ مَنْ يَّمُوتُ بَلِي وَعْداً عَلَيْهِ حَفّاً وَلَكِ لَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ١ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ أَلذِك يَخْتَلِهُ ونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ أَلذِينَ كَهَـرُوٓاْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَلْذِبِينَّ ﴿ إِنَّمَا فَوْلُنَا لِشَيْءٍ لِذَاۤ أَرَدْنَكُ أَن نَّفُولَ لَهُ وَ كُن فَيَكُولُ ۚ ۞ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي أَللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنْبَوِّئَنَّهُمْ فِي أَلدُّنْيِا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُ وَنَّ ﴿ أَلْذِي صَابَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَّ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن فَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالًا يُوجِينَ إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوٓا أَهْلَ أَلذِّكْ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ۞ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ أَلذِّكْ رَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُـزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَهَكَّرُونَّ ۞ أَفِأُمِنَ أَلذِينَ مَكَرُواْ أَلسَّيَّاتِ أَنْ يَخْسِفَ أَللَّهُ بِهِمُ أَلأَرْضَ أَوْ يَاتِيَهُمُ أَلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ ١٠ أَوْ يَاخَذَهُمْ فِي تَفَلِّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ۞ أَوْ يَاخَذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِلَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ أُولَمْ يَرَوِاْ الَّيْ مَا خَلَقَ أَللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَهَيَّـؤُا ظِلَلُهُ وَ عَلَ أَلْيَمِينِ وَالشَّـمَآيِلِ سُجَّداً لِّلهِ وَهُمْ ذَخِرُونَّ ﴿ وَلِلهِ يَسْجُدُ مَا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي أَلاَرْضِ مِس دَآبَّةٍ وَالْمَلَيِكَةُ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّس فَوْفِهِمْ وَيَهْعَـلُونَ مَا يُـومَرُونَ ١٠ ٥٠ ﴿ وَفَالَ أَللَّهُ لاَ تَتَّخِـذُوٓاْ إِلَهَـيْنِ إِثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَاتُهُ وَاحِدٌّ فَإِيَّلِيَ فَارْهَبُونِ ۞ وَلَهُ و مَا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَهُ أَلدِّيلُ وَاصِباًّ آفِغَيْرَ أَللَّهِ تَتَّفُونَّ ۞ وَمَا بِكُم مِّس نِّعْمَةٍ فَمِنَ أَللَّهُ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ أَلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئَرُونَ ۞ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ أَلضَّرَّ عَنكُمْ وَ إِذَا فَرِيقُ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۞

لِيَكْهُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فِسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لاَ يَعْلَمُونَ نَصِيباً مِّمَّا رَزَفْنَاهُمُّ تَاللَّهِ لَتُسْتَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَهْ تَرُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلهِ أَلْبَنَاتِ سُبْحَنْنَهُ و وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثِي ظَلَّ وَجْهَهُ و مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ ۞ يَتَوَرِئ مِنَ أَلْفَوْمِ مِن سُوَءِ مَا بُشِّرَ بِهُ ۚ أَيُمْسِكُهُ وَ عَلَىٰ هُونِ آمْ يَدُسُّهُ وَ فِي أَلتُّرَابُّ أَلاَ سَآءَ مَا يَحْكُمُ ونَّ ۞ لِلذِينَ لاَ يُومِنُونَ بِالاَخِرَةِ مَثَلُ أَلسَّوْءٌ وَلِلهِ أَلْمَثَلُ أَلاَعْلِي ۚ وَهُوَ أَلْعَزِيزُ أَلْحَكِيمٌ ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ أَللَّهُ أَلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِنْ يُوَخِرُهُمُ وَ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ۖ فَإِذَا جَاءَ اجَلَٰهُمْ لاَ يَسْتَنْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَفْدِمُونَ ۞ وَيَجْعَلُونَ لِلهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ أَلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ أَلْحُسْنِينٌ لاَ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ أَلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّهْرِطُونَ ۞ \*تَاللَّهِ لَفَدَ آرْسَلْنَاۤ إِلَىٰٓ الْمَمِ مِّس فَبْلِكَ فَزَيَّ لَهُ مُ أَلشَّ يْطَلُ أَعْمَلُهُمْ فَهُ وَ وَلِيُّهُمُ أَلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَـذَابُ ٱلِيُّم ﴿ وَمَـآ أَنـزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِتَـٰبَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ أَلذِهِ إِخْتَلَهُواْ فِيهِ وَهُدىَ وَرَحْمَةً لِّفَوْمِ يُومِنُونَ ۞

وَاللَّهُ أَنـزَلَ مِـنَ أَلسَّـمَآءِ مَـآءً فَأَحْيا بِـهِ أَلاَرْضَ بَعْـدَ مَوْتِهَـآ إِنَّ فِي ذَالِكَ الْمَانَةُ لِّفَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي أَلاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْفِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنا خَالِصا صَابِعا لَّلشَّاربين ﴿ وَمِن ثَمَرَاتِ أَلنَّخِيل وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرزْفاً حَسَناً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ الْمَيَةَ لِّفَوْمِ يَعْفِلُونَ ۞ وَأُوْجِي رَبُّكَ إِلَى أَلنَّحْل أُنِ إِتَّخِذِے مِنَ أُلْجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ أُلشَّجَر وَمِمَّا يَعْرشُونَ ۞ ثُمَّ كُلِهِ مِن كُلِّ أَلثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًّا يَخْرُجُ مِنُ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفُ الْوَنْهُ و فِيهِ شِهَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْأَيْةَ لِّفَوْمِ يَتَهَكَّرُونَ ۚ ۞ وَاللَّهُ خَلَفَكُمْ ثُمَّ يَتَـوَقِيكُمْ وَمِنكُم مَّـنْ يُـرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ أَلْعُمُر لِكَعْ لاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَئّاً إِنَّ أَللَّهَ عَلِيمٌ فَدِيرٌ ۞ \* وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي أَلرِّزْقٌ فَمَا أَلْذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِ مِ رَفِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتَ آيْمَنْهُمْ فِهُمْ فِيهِ سَوَآةً آفَبِنِعْمَةِ أُللَّهِ يَجْحَـدُونَ ۞ وَاللَّهُ جَعَـلَ لَكُـم مِّـنَ اَنْهُسِـكُمْ ٓ أَزْوَ'جـاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَهَدَةً وَرَزَفَكُم مِّنَ أَلطَّيِّبَ تُ أَفِيالْبَاطِل يُومِنُونَ وَبِنِعْمَتِ أَللَّهِ هُمْ يَكْفِرُونَّ ۞

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْفاً مِّنَ أَلسَّمَوْتِ وَالأَرْضِ شَئْاً وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ ﴿ فَالاَ تَضْرِبُواْ لِلهِ أَلاَمْتَالَ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُثَالَ إِنَّ أَللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَّ ۞ ضَرَبَ أَللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَّمْلُوكاً لاَّ يَفْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَس رَّزَفْنَــٰهُ مِنَّا رِزْفاً حَسَناً بَلَ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ۞ وَضَرَبَ أَللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَسْ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لاَ يَفْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلُّ عَلَىٰ مَوْلِيهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهةٌ لاَ يَاتِ بِخَيْرِ هَلْ يَسْتَوِك هُوَ وَمَنْ يَّامُرُ بالْعَـدْلِ وَهُـوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَفِيمٍ ۞ وَلِلهِ غَيْبُ أَلسَّ مَاوَاتِ وَالأَرْضُ وَمَا أَمْرُ أَلسَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ أَلْبَصَر أَوْ هُـوَ أَفْرَبُ إِنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ۞ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنُ بُطُوبِ الْمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَـئًا َ وَجَعَلَ لَكُمُ أَلسَّمْعَ وَالأَبْصَرَ وَالأَفْيِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ \* أَلَمْ يَرُواْ اللِّي أَلطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ أَلسَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاًّ أَللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ لِّفَوْمِ يُومِنُونَ ۞

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ أَلاَنْعَلِمِ بُيُوتاً تَسْتَخِهُونَهَا يَوْمَ ظَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِفَامَتِكُمْ وَمِنَ أَصْوَافِهَا وَأُوْبِارِهَا وَأَشْعِارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا اللَّىٰ حِينَّ ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَلًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ أَلْجِبَالِ أَكْنَناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَفِيكُمُ أَلْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَفِيكُم بَأْسَكُمْ كَنَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَّ ۞ فِإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ أَلْبَلَغُ أَلْمُبِينٌ ۞ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ أَللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُ مُ أَلْكَامِرُونَ ۞ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِس كُلَّ الْمَيَّةِ شَهِيداً ثُمَّ لاَ يُوذَنُ لِلذِينَ كَهَرُواْ وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَإِذَا رَءَا أَلْدِيلَ ظَلَمُواْ أَلْعَذَابَ فِلاَ يُخَبَّفُ عَنْهُمْ وَلا هُمْ يُنظَـرُونَ ۞ وَإِذَا رَءَا أَلذِيـنَ أَشْرَكُـواْ شُرَكَـآءَهُمْ فَـالُواْ رَبَّنَا هَلَـوُلَاءِ شُرَكَآوُنَا أَلذِينَ كُنَّا نَـدْعُواْ مِس دُونِكَّ فِ أَلْفَواْ النَّهِمُ أَلْفَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَ ذِبُونَّ ۞ وَأَلْفَواْ الَّي أُللَّهِ يَوْمَبِ إِ أَلسَّلَمُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَهْ تَرُونَ ۞

أَلذِيــنَ كَهَــرُواْ وَصَــدُّواْ عَــن سَبِيــلِ أَللَّهِ زِدْنَنْهُــمْ عَــذَاباً فَوْقَ أَلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُهْسِدُونَ ۞ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلّ الْمَّةِ شَهِيداً عَلَيْهِم مِّنَ انْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهيداً عَلَىٰ هَ وَلَاء وَنَ زَلْنَا عَلَيْ كَ أَلْكِتَ بَبْيَنا لِكُلّ شَاءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرِى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ أَللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالِاحْسَلِ وَإِيتَآءِ فِي أَلْفُرْبِي وَيَنْهِي عَل أَلْهَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيُ يَعِظٰكُمْ لَعَلَّكُمْ تَلَّكُمْ تَلَكَّرُونَ ﴿ وَأُوْهِ وَأُ بِعَهْدِ أَللَّهِ إِذَا عَنهَدتُّمْ وَلاَ تَنفُضُواْ أَلاَيْمَ لَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَفَدْ جَعَلْتُمُ أَللَّهَ عَلَيْكُمْ كَهِيلًا الَّ أُللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَهْعَلُونَ ۞ وَلاَ تَكُونُواْ كَالتِ نَفَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ فُوَّةٍ أَنكَاثاً تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمُ ۚ أَن تَكُونَ الْمَّةُ هِيَ أَرْبِيٰ مِنُ امَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ أَللَّهُ بِهُ وَلَيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِهُونَ ﴿ وَلَوْ شَاءَ أَللَّهُ لَجَعَلَكُمْ ۚ الْمَّةَ وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِه مَنْ يَّشَاءُ وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١

وَلاَ تَتَّخِذُوٓاْ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَ فَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَـذُوفُواْ أَلسُّوْءَ بِمَا صَـدَدتُّمْ عَـ سَبِيـل أَللَّهُ وَلَكُـمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ أَللَّهِ ثَمَناً فَلِيلَّا انَّمَا عِندَ أَللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ آ إِل كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ مَا عِندَكُمْ يَنْهَـدُ وَمَا عِندَ أَللَّهِ بَاقٍ وَليَجْزيَـنَّ أَلذِينَ صَبَرُوٓاْ أَجْرَهُم بِأَحْسَى مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ مَلْ عَمِلَ صَالِحاً مِّس ذَكَرِ أَوُ انشِي وَهُوَ مُومِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ وَ حَيَوْةً طَيّبَةً وَلَنَجْ زِيَنَّهُمْ وَ أَجْرَهُم بِأَحْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ \* فِ إِذَا فَ رَأْتَ أَلْفُ رْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِ اللَّهِ مِ نَ أَلشَّ يْطَلِ أَلرَّجِيمَ ﴿ إِنَّهُ إِنَّهُ وَ لَـيْسَ لَهُ و سُلْطَلُ عَلَى أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ١ إِنَّمَا سُلْطَنُهُ عَلَى أَلْذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُ وَ ۚ ۞ وَإِذَا بَدَّلْنَا عَايَةً مَّكَ ان عَايَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ فَالْوَاْ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍّ بَلَ آكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ۞ فَلْ نَـزَّلَهُ ورُوحُ أَلْفُدُسِ مِس رَّبَّكَ بِالْحَقّ لِيُثَبِّتَ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدىَ وَبُشْرىٰ لِلْمُسْلِمِينَّ ٥

وَلَفَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَفُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ وَ بَشَرٌّ لِّسَالُ أَلذِه يُلْحِــدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَــمِيٌّ وَهَــذَا لِسَــالُ عَــرَبيٌّ مُّبِـيلُّ اتَ أَلذِينَ لاَ يُومِنُونَ بِئَايَٰتِ أَللَّهِ لاَ يَهْدِيهِمُ أَللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ ﴿ انَّمَا يَهْتَرِ الْكَذِبَ أَلْدِيلَ لاَ يُومِنُونَ بِئَايَتِ أَللَّهِ وَأُوْلَيِكَ هُمُ أَلْكَ ذِبُونَ ۞ مَى كَهَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ۚ إِلاًّ مَنْ أَكُرهَ وَفَلْبُهُ مُطْمَيِ يُ بِالإيمَالِ وَلَكِ سِ مَّ سِ شَرَحَ بِالْكُهْر صَدْراً فِعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ أَللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ هُ ذَلِكَ بِأُنَّهُمُ إِسْتَحَبُّواْ أَلْحَيَـوْةَ أَلدُّنْيـا أَلاَخِ رَةِ وَأَنَّ أَللَّهَ لاَ يَهْ دِهِ أَلْفَوْمَ أَلْكِهِرِي رَ ﴿ الْوَلَيِكَ أَلْذِينَ طَبَعَ أَللَّهُ عَلَىٰ فُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْطِرِهِ مَ وَاتُولَالِكِ كَ هُمُ أَلْغَامِلُونَ ١ ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَلْسِرُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلذِيــنَ هَــاجَرُواْ مِــنُ بَعْــدِ مَــا فِتِنُــواْ ثُمَّ جَهَـــدُواْ وَصَـبَرُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِلْ بَعْدِهَا لَغَهُورُ رَّحِيلَةٌ ١

\*يَـوْمَ تَـاتِمِ كُـلُّ نَهْسِ تُجَـدِلُ عَـں نَّهْسِـهَا وَتُـوَقِيٰ كُـلُّ نَهْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ۞ وَضَرَبَ أَللَّهُ مَثَلًا فَرْيَـةً كَانَتَ امِنَـةً مُّطْمَيِنَّةً يَاتِيهَا رِزْفُهَا رَغَـداً مِّس كُلِّ مَكَابٍ فَكَمَرتْ بِأَنْعُمِ أَللَّهِ فَأَذَافَهَا أَللَّهُ لِبَاسَ أَلْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ١٠ وَلَفَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ أَلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَفَكُمُ أَللَّهُ حَلَلًا طَيِّباً وَاشْكُرُواْ نِعْمَـتَ أَللَّهِ إِن كُنتُـمُوٓ إِيَّـاهُ تَعْبُـدُونَ ۞ إِنَّمَـا حَـرَّمَ عَلَيْكُمُ أَلْمَيْتَةً وَالدَّمَ وَلَحْمَ أَلْخِنزِيرِ وَمَا الْهِلَّ لِغَيْرِ أُللَّهِ بِهُ عَمْلُ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ أَللَّهَ غَهُورٌ رَّحِيـةٌ ۞ وَلاَ تَفُـولُواْ لِمَـا تَصِـفُ أَلْسِنَتُكُـمُ أَلْكَـذِبَ هَا ذَا حَلَلٌ وَهَا ذَا حَرَامٌ لِّتَهْ تَرُواْ عَلَى أَللَّهِ الْكَادِبُ إِلَّ أَلذِيلَ يَهْ تَرُونَ عَلَى أَللَّهِ أَلْكَ ذِبَ لاَ يُهْلِحُونَ ﴿ مَتَاحٌ فَلِيلُ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ ١ وَعَلَى أَلذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا فَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن فَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنْهُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلذِينَ عَمِلُواْ أَلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَهُورُ رَّحِيثٌ ﴿ وَالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ إِبْرَاهِيـمَ كَـالَ الْمَّـةَ فَانِتـاً لِلهِ حَنِيهِـاً وَلَمْ يَـكُ مِـلَ أَلْمُشْرِكِينَ ﴿ شَاكِراً لَّانْعُمِهُ إِجْتَبِيلَهُ وَهَدِيلَهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَفِيمِ ا وَءَاتَيْنَكُ فِي اللَّانْيِا حَسَنَةً وَإِنَّهُ وَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ أَلصَّالِحِينَّ مِنَ أَلْمُشْرِكِ يَنُّ ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ أَلسَّبْتُ عَلَى أَلذِينَ إَخْتَلَهُ وَأ فِيهُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ آفَعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ أَلْحَسَنَةِ وَجَلِدِلْهُم بِالتَّهِ هِيَ أَحْسَلُ إِلَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَں ضَلَّ عَى سَبِيلِهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَّ ﴿ وَإِنْ عَافَبْتُمْ فَعَافِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوفِبْتُم بِهُ وَلَيِس صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّبِرِينَ ۞ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَتُ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿ إِنَّ أَللَّهَ مَعَ أَلْذِينَ إِتَّفَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ۞

## سُورَةُ أَلاسْرَآءِ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ

سُبْحَنَ أَلذِحَ أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ أَلْمَسْجِدِ أَلْحَرَامِ إِلَى أَلْمَسْجِدِ الْأَفْصَا أَلذِك بَارَكْنَا حَوْلَهُ و لِنُريَـهُ و مِـنَ ـايَاتِنَأَ إِنَّـهُ و هُ وَ أَلسَّمِيعُ أَلْبَصِيرُ ۚ ۞ وَءَاتَيْنَا مُوسَى أَلْكِتَا بَ وَجَعَلْنَا هُ هُدى لَّبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ أَلاَّ تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ٥ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ النَّهُ و كَانَ عَبْداً شَكُوراً ٥ وَفَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِتَ إِسْرَاءِيلَ فِي أَلْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي أَلْارْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُرَّ عُلُوّاً كَبِيراً ﴿ فَا إِذَا جَاءَ وَعُدُ الولِيهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَّنَا الْوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَلَ أَلدِّيارٌ وَكَانَ وَعْداً مَّهْعُولًا ۞ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ أَلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُوٓ أَكْثَرَ نَهِيراًۗ ﴿ اِنَ آحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لَلْنَهُسِكُمْ وَإِنَ آسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أَلاَخِرَةِ لِيَسْقَوُ أَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ أَلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوْاْ تَتْبِيراً ٥

عَسِىٰ رَبُّكُمْ وَأَنْ يَّرْحَمَكُم وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكِهِرِينَ حَصِيراً ﴿ لَا مَا خَلْ أَلْفُرْءَانَ يَهْدِهِ لِلَّتِهِ هِيَ أَفْوَمُ وَيُبَشِّرُ أَلْمُ ومِنِينَ أَلْذِينَ يَعْمَلُونَ أَلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمُ ۚ أَجْراً كَبِيراً ۞ وَأَنَّ أَلذِينَ لاَ يُومِنُونَ بِالأَخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً ٱلِيما ۗ ٥ \*وَيَدْعُ أَلِانسَلُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ و بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَلِانسَلُ عَجُولًا ۞ وَجَعَلْنَا أَلْيُلَ وَالنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ فِمَحَوْنَا ءَايَةَ أَلْيُل وَجَعَلْنَا ءَايَةَ أُلنَّهار مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّس رَّبَّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ أَلْسِنِينَ وَالْحِسَابُ وَكُلَّ شَعْءٍ فَصَّلْنَهُ تَهْصِيلًا ١ وَكُلَّ مَا وَكُلَّ إِنسَاسِ ٱلْزَمْنَالُهُ طَآيِرَهُو فِي عُنْفِهِ وَنُخْرِجُ لَهُو يَـوْمَ ٱلْفِيَامَةِ كِتَاباً يَلْفِيهُ مَنشُوراً ۚ ۞ إِفْرَأُ كِتَابَكَ كَمِيٰ بِنَفْسِكَ أَلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً ۖ ﴿ مَّس إِهْتَدِى فَإِنَّمَا يَهْتَدِه لِنَهْسِهُ وَمَس ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ الْخُرِي وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًّا ۞ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْ لِكَ فَرْيَةً آمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَهَسَفُواْ فِيهَا فِحَقَ عَلَيْهَا أَلْفَوْلُ فِدَمَّرْنَهَا تَدْمِيراً ﴿ وَكَمَ اَهْلَكْنَا مِنَ أَلْفُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَهِىٰ بِرَبَّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيراً بَصِيراً شَي

مَّ كَانَ يُرِيدُ أَلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ و فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ وَجَهَنَّمَ يَصْلَيْهَا مَنْهُوماً مَّنْحُوراً ۞ وَمَنَ آرَادَ أَلاَخِرَةً وَسَعِيٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُومِنٌ فَا وَلَيبِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً ﴿ كُلَّا نُّمِدُّ هَلَوُلاَءِ وَهَلَوُلاَءِ مِنْ عَظَآءِ رَبِّكُ وَمَا كَانَ عَظَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً ۞ انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَلاَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَهْضِيلًا ١ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَعَ أَللَّهِ إِلَها اخَرَ فَتَفْعُدَ مَدْمُوماً مَّخْذُولًّا ﴿ وَفَضِي رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَاناً امَّا يَبْلُغَىَّ عِندَكَ أَلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فِلاَ تَفُل لَّهُمَا انِّقٍ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَفُل لَّهُمَا فَوْلَا كَرِيمآ أَ ١ وَفُل لَّهُمَا فَوْلَا كَرِيمآ أَ جَنَاحَ أَلذُّلِّ مِنَ أَلرَّحْمَةِ وَفُل رَّبّ إِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِهِ صَغِيراً ﴿ رَّبُّكُمْ وَ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ وَ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ مَا إِنَّهُ و كَانَ لِلأَوَّ بِينَ غَهُ ورأً ١٥ وَءَاتِ ذَا أَلْفُرْ بِي حَفَّهُ و وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ أَلسَّبِيل وَلاَ تُبَدِّرْ تَبْدِيراً ۞ لنَّ أَلْمُبَدِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخْوَنَ أَلشَّيَطِين وَكَانَ أَلشَّيْظُنُ لِرَبِّهِ عَهُوراً ١

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ إِبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبَّكَ تَرْجُوهَا فَفُل لَّهُمْ فَوْلًا مَّيْسُوراً ﴿ وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً الَّىٰ عُنْفِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ أَلْبَسْطِ فِتَفْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً ١٠ الَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ أَلرَّزْق لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَفْدِرُ ۚ إِنَّهُ وَ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيراً بَصِيراً ۚ ۞ وَلاَ تَفْتُلُوٓاْ أَوْلَـدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـقٍ نَّحْلُ نَرْزُفْهُمْ وَإِيَّاكُمُّوٓ إِنَّ فَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيراً ﴿ وَلاَ تَفْرَبُواْ أَلزِّنِي إِنَّهُ وَكَالَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيـلَّا ۞ وَلاَ تَفْتُـلُواْ أَلنَّهْـسَ أَلـتِي حَـرَّمَ أَللَّهُ إِلاَّ بِـالْحَقُّ وَمَى فُتِلَ مَظْلُوماً فَفَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَلْنَا فَرِليّهِ مِّلَا يُسْرِف فِي أَلْفَتْلُ إِنَّهُ و كَانَ مَنصُوراً ﴿ وَلاَ تَفْرَبُواْ مَالَ أَلْيَتِيمِ إِلاَّ بِالتِيمِ هِيَ أَحْسَلُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشَدَّهُ وَأَوْفِواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ أَلْعَهْدَ كَانَ مَسْءُولًا ﴿ وَأَوْفُوا أَلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالْفُسْطَاسِ أَلْمُسْتَفِيمٌ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَلُ تَاوِيلًا ۞ ﴿ وَلاَ تَفْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ الَّ أُلسَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْهُـوَادَ كُلُّ الْوْلَابِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ١٠ وَلاَ تَمْشِ فِي أَلاَرْضِ مَرَحاً انَّكَ لَى تَخْرِقَ أَلاَرْضَ وَلَى تَبْلُغَ أُلْجِبَالَ طُولًا ١ حُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئَةً عِندَ رَبَّكَ مَكْرُوهاً ١ هُ

ذَلِكَ مِمَّآ أَوْجِينَ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ أُلْحِكْمَةٌ وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ أُللَّهِ إِلَهاً اخَرَ فِتُلْفِي فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَّدْحُوراً ١ أَفَأَصْفِيكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ أَلْمَلَكِيكَةِ إِنَاثًا النَّكُمْ لَتَفُولُونَ فَوْلًا عَظِيماً ﴿ اللَّهِ المَّالَبِكَةِ إِنَاثًا النَّكُمْ لَتَفُولُونَ فَوْلًا عَظِيماً ﴿ وَلَفَدْ صَرَّ فِنَا فِي هَاذَا أَلْفُرْءَالِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ وَ إِلاَّ نُفُوراً ۞ فُل لَّوْ كَانَ مَعَهُوٓ ءَالِهَةُ كَمَا تَفُولُونَ إِذاً لاَّبْتَغُواْ اِلَىٰ ذِے أَلْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿ سُبْحَانَهُ و وَتَعَالِي عَمَّا يَفُولُونَ عُلُوّاً كَبِيراً ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ أَلسَّمَاوَاتُ أَلسَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ اللَّه يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وَلَكِن لاَّ تَهْفَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ وَ إِنَّهُ و كَانَ حَلِيماً غَهُورآ ١ ﴿ وَإِذَا فَرَأْتَ أَلْفُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَلذِينَ لاَ يُومِنُونَ بِالاَخِرَةِ حِجَاباً مَّسْتُوراً ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ فُلُوبِهِمُ ٓ أَكِنَّةً أَنْ يَّفْفُهُوهُ وَقِيمَ ءَاذَانِهِمْ وَفْرَأٌ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي أَلْفُرْءَالِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰٓ أَدْبُرهِمْ نَهُوراً ۞ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ َ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْويَ إِذْ يَفُولُ أَلظَّلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلًا مَّسْحُوراً ۞ انظَرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ أَلاَمْثَالَ فَضَلُّواْ فِلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًّا ١ وَفَالُوٓا أَذَا كُنَّا عِظَما وَرُفِتاً إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْفاً جَدِيداً ٥

«فُـلْ كُونُـواْ حِجَـارَةً أَوْ حَدِيـداً ۞ أَوْ خَلْفاً مِّمَّا يَكُـبُرُ فِي صَدُورِكُمْ فَسَيَفُولُونَ مَنْ يُتِعِيدُنَا فُل أَلذِه فَطَرَكُمْ ۚ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَينْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَفُولُونَ مَتِي هُوَ فُلْ عَسِيَ أَنْ يَّكُونَ فَرِيباً ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمُ ۚ إِلاَّ فَلِيلَّا ۞ وَفُل لِّعِبَادِے يَفُولُواْ أَلْتِهِ هِيَ أَحْسَلُ إِنَّ أَلشَّيْطَنَ يَـنزَغُ بَيْنَهُـمُ ۚ إِنَّ أَلشَّيْطَنَ كَـانَ لِلإنسَـ عَـدُوّاً مُّبِينآ ۚ ۞ رَّبُّكُمُ وٓ أَعْلَمُ بِكُمُّوۤ إِنْ يَّشَأْ يَرْحَمْكُمُوٓ أَو إِنْ يَّشَأْ يُعَذِّبْكُم وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۞ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَس فِي أَلسَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَفَدْ فَضَلْنَا بَعْضَ أَلتَّبِيَينَ عَلَىٰ بَعْضِ وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً ﴿ فَلُ الْدُعُواْ الْدِيسَ زَعَمْتُم مِّس دُونِهِۦ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ أَلضَّرٌ عَنكُمْ وَلاَ تَحْوِيلًّا ۞ اوْلَابِكَ أَلذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ أَلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ وَ أَفْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً ﴿ وَإِن مِّن فَرْيَةٍ الاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوهَا فَبْلَ يَوْمِ أَلْفِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَاباً شَدِيداً كَانَ ذَالِكَ فِي أَلْكِتَابِ مَسْطُوراً ۞

وَمَا مَنَعَنَآ أَن تُرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا أَلاَوَّلُونَ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ أَلنَّافَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالأَيْتِ إِلاَّ تَخْوِيهِأَ ۚ ۞ وَإِذْ فُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا أُلرُّءْيَا أَلتِيٓ أَرَيْنَكَ إِلاَّ فِتْنَةَ لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ أَلْمَلْعُونَةَ فِي أَلْفُرْءَانِ وَنُخَوِّهُمْ فَمَا يَزيدُهُمْ إِلاَّ طُغْيَاناً كَبِيراً ٥ \* وَإِذْ فُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ السُجُدُواْ لِلاَدَمَ فِسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ فَالَ ءَآسُجُدُ لِمَنْ خَلَفْتَ طِيناً ﴿ فَالَ أَرَا يُتَكَ هَا أَلاِك كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَيِنَ آخَـرْتَن ٓ إِلَىٰ يَـوْمِ أَلْفِيَامَـةِ لَأَحْتَنِكَ تَ ذُرّيَّتَهُ وَ إِلاَّ فَلِيلَّا ۞ فَالَ إَذْهَبْ فِمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِلَّ ذُرّيَّتَهُ وَ إِلَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفِوراً ﴿ وَاسْتَفِرَزْ مَس إِسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمْ هِے أَلاَمْ وَالِ وَالاَوْلَـدِ وَعِـدْهُمْ وَمَـا يَعِـدُهُمُ أَلشَّـيْطَلُ إِلاَّ غُـرُوراً ﴿ اللَّهُ عِبَادِهُ لَـيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُ وَكَـهِي بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿ رَّبُّكُمُ أَلذِه يُـزْجِهِ لَكُمُ أَلْهُـلْكَ فِي أَلْبَحْر لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ و كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ١

وَإِذَا مَسَّكُمُ أَلضُّرُّ فِي أَلْبَحْر ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجّيكُ مُوٓ إِلَى أَلْبَرّ أَعْرَضْتُم وَكَانَ أَلانسَلْ كَهُوراً ۞ آهِأَمِنتُمُوٓ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ أَلْبَرِ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلًا ۞ آمَ آمِنتُمُوۤ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً اخْرِىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ فَاصِعاً مِّنَ أُلرِّيحِ فَيُغْرِفَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعاً ﴿ وَلَفَدْ كَرَّمْنَا بَنِعَ عَادَمَ وَحَمَلْنَالُهُمْ فِي أَلْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَفْنَالُهُم مِّنَ أَلطَّيِّبَاتِ وَ وَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّ ن خَلَفْنَا تَهْضِيلًا ﴿ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ النَّاسِ بِإِمَامِهِمْ فَمَنُ اوتِيَ كِتَابَهُ و بِيَمِينِهِ فَالْوْلَيِكَ يَفْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ وَمَس كَانَ هِے هَا ذِهِ مَا أَعْمِيٰ فَهُ وَ هِے الْآخِرَةِ أَعْمِيٰ وَأَضَلُّ سَبِيلَّا ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَهْتِنُونَكَ عَس أَلذِحَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَهْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذاَ لاَّتَّخَـذُوكَ خَلِيلًّا ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَكَ لَفَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَئْاً فَلِيلًّا ۞ اذاً لَّأَذَفْنَكَ ضِعْفَ أَلْحَيَـوْةِ وَضِعْفَ أَلْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِـدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً ۗ ۞ وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَهِرُّونَكَ مِنَ أَلاَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَاَّ وَإِذا ٓ لاَّ يَلْبَثُونَ خَلْهَ كَ إِلاَّ فَلِيلاً فَلِيلاً ﴿ سُنَّةَ مَى فَدَ آرْسَلْنَا فَبْلَكَ مِس رُسُلِنَا وَلاَ تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿ الْهِ اَفِمِ أَلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ أَلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَوِ أَليْلِ وَفُرْءَانَ أَلْهَجْرَّ إِنَّ فُرْءَانَ أَلْهَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً ﴿ وَمِنَ أَلَيْلَ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَاهِلَةً لَّكَ عَسِيْ أَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَفَاماً مَّحْمُوداً ۗ ۞ وَفُل رَّبٌ أَدْخِلْنِهِ مُدْخَلَ صِدْهِ وَأَخْرِجْنِهِ مُخْرَجَ صِدْهِ وَاجْعَل لِّهِ مِن لَّدُنكَ سُلْطَناً نَّصِيراً ﴿ وَفُلْ جَاءَ أَلْحَقَّ وَزَهَى أَلْبَاطِلُ إِنَّ أَلْبَاطِلَ كَانَ زَهُوفاً ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ أَلْفُرْءَانِ مَا هُوَ شِعَآةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُومِنِينَ وَلاَ يَزيدُ أَلظَّلِمِينَ إِلاَّ خَسَاراً ۞ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى أَلِانسَل أَعْرَضَ وَنَبًا بِجَانِبِهُ وَإِذَا مَسَّهُ أَلشَّرُّ كَانَ يَخُوساً ١ هُي فُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ـ فَرَبُّكُمُ ٓ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدِىٰ سَبِيلًا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ أَلرُّوحٌ فَلِ أَلرُّوحُ مِنَ آمْرِ رَبِّي وَمَا الْوتِيتُم مِّنَ أَلْعِلْمِ إِلاَّ فَلِيلّا ﴿ وَلَيِن شِئْنَا لَنَذْهَ بَنَّ بِالذِحَ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ١

الاَّ رَحْمَةً مِّس رَّبِّكُ إِنَّ فَضْلَهُ وَ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيراً ﴿ فُل لَّبِس إِجْتَمَعَتِ أَلِانسُ وَالْجِتُّ عَلَىٰٓ أَنْ يَّاتُواْ بِمِثْل هَٰذَا أَلْفُرْءَالِ لاً يَاتُونَ بِمِثْلِهِ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيراً ٥ وَلَفَدْ صَرَّ فِنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا أَلْفُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبِينَ أَكْثَرُ أَلنَّاسِ إِلاَّ كُهُ ورآَّ ۞ وَفَالُواْ لَس نُّومِنَ لَكَ حَـتَّىٰ تُهَجِّرَ لَنَا مِنَ أَلْأَرْضِ يَنْبُوعاً ﴿ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّس نَّخِيل وَعِنَبِ فَتُهَجِّرَ أَلاَنْهَا رَ خِلَلَهَا تَهْجِيراً ۞ أَوْ تُسْفِطَ أَلسَّمَاءَ حَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَامً أَوْ تَاتِىَ بِاللَّهِ وَالْمَلَيِكَةِ فَبِيلًا ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّس زُخْرُبٍ أَوْ تَرْفِي فِي أَلسَّمَاءِ وَلَى نُّـومِنَ لِرُفِيِّكَ حَـتَّىٰ تُنَزّلَ عَلَيْنَا كِتَابِاً نَّفْرَوُهُ ۗ فُـلْ سُبْحَن رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلاَّ بَشَراً رَّسُولًّا ﴿ وَمَا مَنَعَ أَلنَّاسَ أَنْ يُّومِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدِيِّ إِلَّا أَن فَالُوَاْ أَبَعَثَ أَللَّهُ بَشَراً رَّسُولًا ۞ فُل لَّوْ كَانَ فِي أَلاَرْضِ مَلَيِكَةُ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ أَلسَّمَآءِ مَلَكاً رَّسُولًا ۞ فُلْ كَعِي بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّوْ إِنَّهُ وَكَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيراً بَصِيراً فِي

وَمَنْ يَّهْدِ أَللَّهُ فَهُوَ أَلْمُهْتَدِّ وَمَنْ يُّضْلِلْ فِلَى تَجِدَ لَهُمُوٓ أُوْلِيَآءَ مِن دُونِهُ } وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكْماً وَصُمّاً مَّا وْيِهُمْ جَهَنَّامُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيراً ١ ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَهَـرُواْ بِئَايَٰتِنَا وَفَـالُوٓاْ أَ•ذَا كُنَّا عِظَمـاً وَرُفَتاً انَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْفاً جَدِيداً ﴿ ﴿ وَلَمْ يَرَوَاْ اَنَّ أَلَّهَ أَلذِه خَلَقَ أَلسَّ مَاوَتِ وَالأَرْضَ فَادِرٌ عَلَيْ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمُ ۚ أَجَلًا لاَّ رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى أَلظَّلِمُونَ إِلاَّ كُهُورآ ۗ ۞ فُل لَّـوَ آنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآيِنَ رَحْمَةِ رَبّيَ إِذا َ لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةً أَلِانهَاقٌ وَكَانَ أَلِانسَلُ فَتُوراً ﴿ وَلَفَدَ اتَيْنَا مُوسِي تِسْعَ عَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسْءَلْ بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَفَالَ لَهُ و فِرْعَوْنَ إِنَّهِ لَأَظُنُّكَ يَامُوسِي مَسْحُوراً ﴿ فَالَ لَفَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَ ـ وَلاَّهِ الاَّ رَبُّ أَلسَّمَوَتِ وَالاَرْضِ بَصَآيِرٌ وَإِنِّهِ لَأَظٰتُ كَ يَاهِرْعَوْنُ مَثْبُوراً ﴿ فَي اللَّهُ عَلَا أَنْ يَسْتَهِزَّهُم مِّنَ أَلاَرْضِ فِأَغْرَفْنَكُ وَمَى مَّعَهُ وَجَمِيعاً ﴿ وَفُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِمَ إِسْرَآءِيلَ أَسْكُنُواْ أَلاَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أَلاَخِرَةِ جَنْنَا بِكُمْ لَهِيهِا ۖ ٥ وَبِالْحَقِ أَنزَلْنَهُ وَبِالْحَقِ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَذِيراً ۞ وَفَرْءَاناً فَرَفْنَلهُ لِتَفْرَأَهُ عَلَى أَلْنَاسِ عَلَىٰ مُكْثِ وَنَزَلْنَهُ تَنزِيلًا ۞ فَلُ امِنُواْ بِهِ ۚ أَوْ لاَ تُومِنُوا إِنَّ أَلَذِينَ الُوتُواْ أَلْعِلْمَ مِن فَبْلِهِ ۚ إِذَا يُتْلِينَ عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلاَذْفَانِ سُجَّداً وَيَفُولُونَ سُبْحَلَ رَبِّنَا إِن كَانَ عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلاَذْفَانِ سُجَّداً وَيَفُولُونَ سُبْحَلَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعُد رَبِّنَا لَمَهْعُولًا ۞ وَيَخِرُونَ لِلاَذْفَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً اللهَ الله الله الرَّحْمَلُ أَيّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ خُشُوعاً الله الله الرَّحْمَلُ آيَّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الْاسْمَاءُ الْحُسْنِيلُ ۞ وَلَا تَحْهَوْ لِلهِ الذِي لَهُ الذِي لَهُ يَتَخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُن لَيْهُ اللهِ الذِي لَمْ يَتَخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُن لَهُو اللهِ الذِي لَهُ اللهِ الذِي لَمْ يَتَخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُن لَهُو يَكُن اللهِ الذِي لَهُ اللهِ الذِي لَهُ اللهِ الذِي لَمْ يَتَخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُن لَهُو اللهِ الذِي لَهُ اللهِ الذِي لَهُ مَن الدَّلُ وَكَبِرُهُ تَكْبِيراً ۞

### سُورَةُ أَلْكَهْمِ

## بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلهِ الْذِحَ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجاً اللَّهُ وَيُبَشِّرَ الْمُومِنِينَ هُ فَيِّماً لِيُنذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِّس لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُومِنِينَ الْذِيلَ فَي فَيِّما لَكُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُومِنِينَ الْذِيلَ لَهُمْ وَيُنذِرَ الْذِيلَ فَالُواْ التَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً هُ مَّ مَّكِثِينَ فِيهِ أَبَداً هُ وَيُنذِرَ الْذِيلَ فَالُواْ التَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً هُ هُ

مَّا لَهُم بِهِ عِنْ عِنْمِ وَلاَ لِابَآيِهِم صَّ كَبْرَتْ كَلِمَةَ تَخْرُجُ مِنَ اَهْ وَاهِهِمُ وَ إِنْ يَّفُولُونَ إِلاَّ كَذِباً ﴿ فَالْعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّهْسَكَ عَلَىٰ ءَاثِرِهِمْ وَ إِن لَّمْ يُومِنُواْ بِهَاذَا أَلْحَدِيثِ أَسَعِأً ۞ إنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى أَلاَرْضِ زِينَةَ لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ ٓ أَيُّهُمْ ٓ أَدُّهُمُ وَ أَحْسَلُ عَمَلًا ﴿ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاًّ ۞ آمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَٰبَ أَلْكَهْ مِ وَالرَّفِيمِ كَانُواْ مِنَ ايَٰتِنَا عَجَبآ ۗ ۞ إِذَ آوَى أَلْهِتْيَةُ إِلَى أَلْكَهْمِ فَفَالُواْ رَبَّنَا ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّعْ لَنَا مِنَ آمُرنَا رَشَداً ﴿ وَصَرَبْنَا عَلَيْ ءَاذَانِهِمْ هِے أَلْكَهْ هِ سِنِينَ عَدَاً ۞ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ أَلْحِزْبَيْنِ أَحْصِىٰ لِمَا لَبِثُوٓاْ أَمَداً ﴿ تَكُنُ نَفْصٌ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقُّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً المَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَالُهُمْ هُدَيُّ ١ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ فُلُوبِهِمُ ۚ إِذْ فَامُواْ فَفَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ أَلسَّمَٰوَاتِ وَالأَرْضِ لَى نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّهِ أَ لَّفَدْ فَلْنَا إِذا شَطَطاًّ ١ هَ ـ وَلاَء فَوْمُنَا إَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّوْلاً يَاتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَ بَيِّ فَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّ لِ إِفْتَرِىٰ عَلَى أُللَّهِ كَذِباً ١

وَإِذِ إِعْتَزَلْتُمُ وَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ أَللَّهَ فِأُوْوَا إِلَى أَلْكَهُ فِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّں رَّحْمَتِهِۦ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّںَ آمْرِكُم مَّرْفِفآ ﴿ وَتَرَى أَلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَّورُ عَى كَهْجِهمْ ذَاتَ أَلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّفْرضُهُمْ ذَاتَ أَلشِّمَالِ وَهُمْ هِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَالِكَ مِنَ اللَّهِ مَنْ يَّهْدِ أَللَّهُ فَهُوَ أَلْمُهْتَدِّ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَس تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُّرْشِداً ۞ وَتَحْسِبُهُمُ وَ أَيْفَاظاً وَهُمْ رُفُودٌ وَنُفَلِّبُهُمْ ذَاتَ أَلْيَمِي وَذَاتَ أَلشِّمَالٌ وَكَلْبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَو إِطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ مِ رَاراً وَلَمُلِّئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً ﴿ وَكَ ذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ وَكَ ذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْ فَالَ فَآيِلُ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ فَالُواْ لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَـوْمُ فَالُواْ رَبِّكُمْ ٓ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرفِكُمْ هَلْذِهِ ۚ إِلَى أَلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرَ آيُّهَا أَزْكِيٰ طَعَاماً فَلْيَاتِكُم بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلاَ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ وَ أَحَداً ﴿ النَّهُمُ وَ إِنْ يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُ وَكُمُ وَ أَوْ يُعِيدُوكُمْ هِي مِلَّتِهِمْ وَلَسِ تُمْلِحُواْ إِذاً اَبَدآ ٥

وَكَنَاكِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعْدَ أُللَّهِ حَتَّى وَأَنَّ أُلسَّاعَةَ لاَ رَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمُ ٓ أَمْرَهُمْ فَفَالُواْ إِبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَاناً رَّبُّهُمُ ۚ أَعْلَمُ بِهِمْ فَالَ أَلذِينَ غَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِداً ۞ سَيَفُولُونَ ثَلَاثَةُ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَفُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبُ وَيَفُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ فُل رَّبِّيَ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ ٓ إِلاَّ فَلِيلٌ ۞ ﴿ فِلاَ تُمَارِ فِيهِمُ ٓ إِلاَّ مِرَآءَ ظَهِراً وَلاَ تَسْتَهْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ ٓ أَحَداًّ ۞ وَلاَ تَفُولَنَّ لِشَاعْءٍ انِّي فَاعِلُ ذَالِكَ غَداً الَّآ أَنْ يَّشَاءَ أَللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَفُـلْ عَـسِيَ أَنْ يَّهْدِيَن رَبِّح لِلْفْرَبَ مِـنْ هَـٰـذَا رَشَـدَأَ ﴿ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُواْ تِسْعَأَ ٥ فُل أَللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ عَيْبُ أَلسَّمَاوَتِ وَالأَرْضَ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُم مِّس دُونِهِ مِنْ وَلِيِّ وَلاَ يُشْرِكُ مِع حُكْمِهِ عَ أَحَداً ﴿ وَاتْلُ مَا الْوحِيَ إِلَيْكَ مِس كِتَابِ رَبَّكَ لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهُ وَلَى تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً ١

وَاصْبِرْ نَهْسَكَ مَعَ أَلذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوْةِ وَالْعَشِيِّ يُريدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُريدُ زينَةَ أَلْحَيَا وَقِ أَلدُّنْيا وَلاَ تُطِعْ مَنَ آغْهَلْنَا فَلْبَهُ و عَل ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوِيلهُ وَكَالَ أَمْرُهُ و فُرُطاً ١ هُ وَفُلِ أَلْحَقّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُومِنْ وَّمَن شَاءَ فَلْيَكْهُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَاراً آحَاطَ بِهِمْ سُرَادِفُهَا آ وَإِنْ يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِهُ أَلُوجُوهَ بِيسَ أَلْ شَرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَهَفا اللهِ هَاتَ أَلْذِيلَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أُلصَّ لِحَتِ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنَ آحْسَنَ عَمَلًّا ۞ اوْلَلِيكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْبٍ تَجْرِك مِن تَحْتِهِمُ أَلاَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنَ اَسَاوِرَ مِن ذَهَب وَيَلْبَسُونَ ثِيَاباً خُضْراً مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَفِ مُّتَّكِينَ فِيهَا عَلَى أَلاَرَآيِكِ نِعْمَ أَلثَوَابُ وحَسُنَتْ مُرْتَفَفآ ﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْ جَعَلْنَا لِّلاَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنَ آعْنَابِ وَحَهَفْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعاً ١ هُ كِلْتَا أَلْجَنَّتَيْ عَاتَتُ اكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَئّاً وَفَجَّرْنَا خِلَلَهُمَا نَهَراً ١ وَكَالَ لَهُ و ثُمِّرٌ فَفَالَ لِصَلحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ۚ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَهَرا ۗ ٥

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ و وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَهْسِهِ عَالَ مَا أَظُلُّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ عَ أَبَداَ وَمَا أَظُلُ السَّاعَةَ فَآيِمَةً وَلَيِس رَّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّ لُآجِدَتَّ خَيْراً مِّنْهُمًا مُنفَلَباً ﴿ فَالَ لَهُ وَصَحِبُهُ وَهُ وَيُحَاوِرُهُ وَأَكَهَ رُتَ بِالذِ خَلَفَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطْهَةٍ ثُمَّ سَوِّيكَ رَجُلًا ١ لَّكِنَّا هُـوَ أَللَّهُ رَبِّے وَلَا الشَّرِكُ بِرَبِّيَ أَحَـدآ ۖ ۞ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ فُلْتَ مَا شَآءَ أَللَّهُ لاَ فُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ إِن تَرَبِ أَنَآ أَفَلَ مِنكَ مَالًا وَوَلَداً ۞ فَعَسِيٰ رَبِّيَ أَنْ يُوتِينِ خَيْراً مِّس جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَناً مِّنَ أُلسَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَفاً ۞ أَوْ يُصْبِحَ مَآوُّهَا غَوْراً فِلَس تَسْتَطِيعَ لَهُ وَ طَلَباً ﴿ ﴿ وَالْحِيطَ بِثُمْرِهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فَأَصْبَحَ يُفَلِّبُ كَقَّيْهِ عَلَىٰ مَاۤ أَنهَىَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَفُولُ يَالَيْتَنِي لَمُ اشْرِعُ بِرَبِّيَ أَحَداً ﴿ وَلَمْ تَكُس لَّهُ و مِئَةُ يَنصُرُونَهُ و مِن دُونِ أَللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِراً ﴿ هُنَالِكَ أَلْوَلَيَةُ لِلهِ أَلْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَاباً وَخَيْرُ عُفُبا ۚ ۞ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ أَلْحَيَـ وْقِ أَلدُّنْيا كَمَاءٍ آنزَلْنَهُ مِنَ أَلسَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ أَلاَرْضِ فِأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ أَلرِّيَاحُ وَكَانَ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّفْتَدِراً ١

أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا وَالْبَافِيَاتُ أَلصَّالِحَتُ خَيْرُ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرُ آمَلَّا ۞ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ أَلْجِبَالَ وَتَرَى أَلاَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَكُهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمُوٓ أَحَداًّ ۞ وَعُرضُواْ عَلَىٰ رَبَّكَ صَهَّا لَّفَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَفْنَكُمُوۤ أُوَّلَ مَرَّةٍ ۖ بَلْ زَعَمْتُمُوٓ أَلَّى نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِداً ﴿ وَوضِعَ أَلْكِتَابُ فِتَرَى أَلْمُجْرِمِينَ مُشْعِفِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَفُولُونَ يَاوَيْلَتَنَا مَالِ هَاذَا أَلْكِتَاب لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً الَّآ أَحْصِيْهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ۞ \*وَإِذْ فَلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ اسْجُدُواْ عِلادَمَ فِسَجَدُوۤا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ أَلْجِنَّ فِفَسَقَ عَنَ آمْرِ رَبَّهُ عَ أَفِتَتَّخِــذُونَهُ وَذُرّيَّتَــهُوٓ أَوْلِيَآءَ مِــں دُونِے وَهٰــمْ لَكُــمْ عَــدُوَّا بيسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًّا ﴿ مَّا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ أَلسَّمَاوَتِ وَالأَرْضِ وَلاَ خَلْقَ أَنْهُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ أَلْمُضِلِّينَ عَضْداً ا وَيَوْمَ يَفُولُ نَادُواْ شُرَكَاءِى أَلذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فِلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِفاٌّ ۞ وَرَءَا أَلْمُجْرِمُونَ أَلنَّارَ فَظَنَّوْا أَنَّهِم مُّوَافِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفَأَ ١

وَلَفَدْ صَرَّفْنَا فِي هَلْذَا أَلْفُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٌ وَكَانَ أَلِانسَالُ أَكْثَرَ شَاءِ جَدَلًا ﴿ وَمَا مَنَعَ أَلنَّاسَ أَنْ يُومِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ أَلْهُ دِي وَيَسْتَغْهِرُواْ رَبَّهُ مُو إِلَّا أَن تَاتِيَهُمْ سَنَّةُ أَلاَوَّلِينَ أَوْ يَاتِيَهُمُ الْعَذَابُ فِبَلَّا ۞ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ وَيُجَلدِلُ أَلذِينَ كَهَـرُواْ بِالْبَاطِل لِيُدْحِضُواْ بِهِ أَلْحَقُّ وَاتَّخَذُوٓاْ ءَايَلتِهِ وَمَآ انْدِرُواْ هُزُوَّا ۗ ۞ وَمَنَ اَظْلَمُ مِمَّى ذُكِّرَ بِئَايَٰتِ رَبِّهِ ۚ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا فَدَّمَتْ يَدَأُهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ فُلُوبِهِمْ ٓ أَكِنَّةً أَنْ يَّقْفُهُوهُ وَهِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَفْرَأَ وَإِن تَـدْعُهُمُ ٓ إِلَى أَلْهُـدِىٰ فِلَـنْ يَّهْتَـدُوٓاْ إِذاً آبَداً ۚ ۞ وَرَبُّكَ أَلْغَهُ ورُ ذُو أَلرَّحْمَةٌ ۖ لَوْ يُوَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ أَلْعَذَابٌ بَل لَّهُم مَّوْعِدُ لَّنْ يَّجِدُواْ مِن دُونِهِ عَ مَوْيِلًا ۞ \*وَتِـلْكَ أَلْفُرِي أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمُهْلَكِهِم مَّوْعِداً ﴿ وَإِذْ فَالَ مُوسِىٰ لِهَتِيلَهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰۤ لِمُهْلَكِهِم مَّوْعِداً ﴿ أَبْلُغَ مَجْمَعَ أَلْبَحْرَيْسِ أَوَ آمْضِيَ حُفْباً ۞ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ و فِي أَلْبَحْر سَرَبآ ٥

فَلَمَّا جَاوَزًا فَالَ لِهَتِيلَهُ ءَاتِنَا غَدَآءَنَا لَفَدْ لَفِينَا مِن سَهَرنَا هَا ذَا نَصَاباً ﴿ فَالَ أَرَيْتَ إِذَ آوَيْنَاۤ إِلَى أَلصَّخْرَةِ فَالِيّے نَسِيتُ أَلْحُوتَ وَمَآ أَنْسِينِيهِ إِلاَّ أَلشَّيْظُنُ أَنَ اَذْكُرَهُو وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُو فِي أَلْبَحْرِ عَجَباً ﴿ فَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ عَارْتَدًّا عَلَىٰ ءَا اللَّهِمَا فَصَصاً ۞ فَوَجَدَا عَبْداً مِّنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَلُهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَكُ مِن لَّدُنَّا عِلْما أَ ﴿ فَالَ لَهُ مُوسِىٰ هَلَ آتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَى مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً ﴿ فَالَ إِنَّكَ لَى تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً ﴿ فَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَاءَ أُللَّهُ صَابِراً وَلآ أَعْصِ لَكَ أَمْرآ ۖ ۞ فَالَ فَإِنِ إِتَّبَعْتَنِهِ فَلاَ تَسْــَلَنِّهِ عَس شَيْءٍ حَــتَّنَى الْحُــدِثَ لَكَ مِنْـهُ ذِكْـرأَ ﴿ فَانطَلَفَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي أَلسَّفِينَةِ خَرَفَهَا ۖ فَالَ أَخَرَفْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَفَدْ جِئْتَ شَئّاً امْرَأَ ۞ فَالَ أَلَمَ اَفُلِ انَّكَ لَى تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً ﴿ فَالَ لاَ تُوَاخِذْنِهِ بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِفْنِهِ مِنَ آمْرِهِ عُسْراً ﴿ وَانطَلَفَا حَتَّى إِذَا لَفِيَا غُلَماً فَفَتَلَهُ فَالَ أَفَتَلْتَ نَفْسا أَ زَاكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَّفَدْ جِئْتَ شَئْاً نُّكُراً ١

\*فَالَ أَلَمَ آفُل لَّكَ إِنَّكَ لَى تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً ﴿ فَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فِلاَ تُصَحِبْنِي فَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِي عُذْراًّ ﴿ فَانظَلَفَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ فَرْيَةٍ إِسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فِأَبَوَاْ آنْ يُّضَيِّهُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُريدُ أَنْ يَّنفَضَّ فَأَفَامَهُ وَ فَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذتَّ عَلَيْهِ أَجْراً ۞ فَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِے وَبَيْنِكُ سَائَنَبِّئُكَ بِتَاوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْراً ﴿ امَّا أَلسَّ مِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي أَلْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَن آعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ يَاخُذُ كُلَّ سَهِينَةٍ غَصْبآ ١ هُ وَأُمَّا أَلْغُلَـمُ فَكَانَ أَبَـوَاهُ مُـومِنَيْنِ فَخَشِينَـآ أَنْ يُّرْهِفَهُمَـا طُغْيَانـاً وَكُهْرِأً ۞ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْراً مِّنْهُ زَكُوٰةً وَأَفْرَبَ رُحْماً ١ اللهِ وَأُمَّا أَلْجِدَارُ فِكَانَ لِغُلَمَيْ يَتِيمَيْ فِي أَلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً فِأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَّبْلُغَـآ أَشٰـدَّهُمَا وَيَسْـتَخْرِجَا كَنزَهُمَـا رَحْمَـةً مِّـں رَّبّـكُّ وَمَا فِعَلْتُهُ وَ عَنَ آمْرِكُ ذَالِكَ تَاوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْراً ﴿ وَيَسْئَلُونَكَ عَن ذِهِ أَلْفَرْنَيْنَ فَلْ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْراً ١

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ و فِي أَلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً ﴿ مَا تَبَعَ سَبَباً حَـتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ أَلشَّمْسِ وَجَـدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا فَوْمَأَ فُلْنَا يَلْذَا أَلْفَرْنَيْ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً ﴿ ﴿ وَالَ أُمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ و ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ عَ فِيُعَذِّبُهُو عَذَاباً نُتُكُراً ﴿ وَأُمَّا مَنَ امَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فِلَهُو جَزَاءُ أَلْحُسْنِي وَسَنَفُولُ لَهُ مِنَ آمْرِنَا يُسْراً ﴿ ثُمَّ إَتَّبَعَ سَبَباً حَتَّيَى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ أَلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ فَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّس دُونِهَا سِتْراً ۞ كَذَلِكَ وَفَدَ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْراً ۞ ثُمَّ إَتَّبَعَ سَبَباً حَتَّنَى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ أَلسَّدَّيْںِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا فَوْماً لاَّ يَكَادُونَ يَبْفَهُونَ فَوْلَّا ١ هَي فَالُواْ يَلْذَا أَلْفَرْنَيْ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي أَلاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلْ لَكَ خَرْجاً عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سُدّاً ﴿ فَالَ مَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِفُوَّةٍ آجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْما ﴿ اللَّهِ التُّونِي زُبَرَ أَلْحَدِيدٌ حَتَّى إِذَا سَاوى بَيْنَ أَلصَّدَ بَيْنِ فَالَ أَنهُخُوا حَتَّنَى إِذَا جَعَلَهُ وَنَاراً فَالَ ءَاتُونِتَ الْهُرغُ عَلَيْهِ فِطْراً ۞ فَمَا أَسْطَعُوٓاْ أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا أَسْتَطَعُواْ لَهُ و نَفْبا أَ ۞

فَالَ هَاذَا رَحْمَةُ مِّس رَّبِّحٌ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ و دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَفّاً ۞ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَيِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُهِخَ فِي أَلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً ﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَبِذٍ لِّلْكِهِرِينَ عَرْضاً ۞ أَلذِينَ كَانَتَ آعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِے وَكَانُواْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً ۖ ﴿ ﴿ اَفِحَسِبَ أَلْذِينَ كَهَرُوٓاْ أَنْ يَّتَّخِذُواْ عِبَادِے مِن دُونِيَ أُوْلِيَآءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْجُهِرِينَ نُزُلًّا ۞ فُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ألذِينَ ضَلَّ سَعْيَهُمْ فِي أَلْحَيَاوَةِ أَلدُّنْيا وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكِ أَلْذِينَ كَهَرُواْ بِئَايَاتِ رَبِّهِمْ وَلِفَآيِهِ عَجَبِطَتَ آعْمَالُهُمْ فَلاَ نُفِيمُ لَهُمْ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ وَزْناً ۞ ذَالِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَهَرُواْ وَاتَّخَذُوٓاْ ءَايَتِي وَرُسُلِي هُزُوّاً ۞ انَّ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّ لِحَتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّتُ أَلْهِرْدَوْسِ نُـزُلًا ١ خَلِدِيلَ فِيهَا لاَ يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلَّا ١ فُل لَّوْ كَانَ أَلْبَحْرُ مِدَاداً لِّكَلِمَتِ رَبِّي لَنَهِدَ أَلْبَحْرُ فَبْلَ أَن تَنْهَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً ﴿ فَل انَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوجِينَ إِلَيَّ أَنَّمَاۤ إِلَهُكُمُوۤ إِلَهٌ وَاحِدُّ ۖ فَمَ كَانَ يَرْجُواْ لِفَآءَ رَبِّهِ عَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحاً وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ٓ أَحَدآ ١٠ هُ

# سُورَةُ مَرْيَمَ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ

حَّهِيعِّضَّ ذِكْ رُحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ و زَكَريَّاءَ ۞ إِذْ نَادِي رَبَّهُ و نِدَآءً خَهِيّاً ﴿ فَالَ رَبِّ إِنِّهِ وَهَنَ أَلْعَظْمُ مِنْهِ وَاشْــتَعَلَ أُلرَّأْسُ شَيْبــاً وَلَمَ اَكُــنُ بِــدُعَآيِكَ رَبِّ شَــفِيّاً ﴿ وَإِنَّهِ خِفْتُ أَلْمَ وَلِيَ مِنْ وَرَآءِ وَكَ انَتِ إِمْ رَأَتِهِ عَافِراً فِهَبْ لِي مِس لَّدُنكَ وَلِيّاً ۞ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنَ الِ يَعْفُوبُ وَاجْعَلْهُ رَبّ رَضِيّاً ۞ \*يَازَكَريَّاءُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمٍ إِسْمُهُ و يَحْيِيٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن فَبْلُ سَمِيّاً ﴾ فَــالَ رَبّ أُنِّين يَكُــولُ لِي غُلَــمٌ وَكَــانَتِ إِمْــرَأَتِي عَافِــراَ وَفَدْ بَلَغْتُ مِنَ أَلْكِبَر عُتِيّاً ۞ فَالَ كَذَٰلِكَ فَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنُ وَفَدْ خَلَفْتُكَ مِن فَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَـئاً ﴿ فَالَ رَبِّ إِجْعَـل لِّيَ عَايَـةً فَالَ عَايَتُكَ أَلاَّ تُكِلِّمَ أَلنَّاسَ ثَلَثَ لَيَالٍ سَوِيّاً ﴿ وَخَرَجَ عَلَىٰ فَوْمِهِ مِنَ أَلْمِحْرَابِ فِأَوْجِينَ إِلَيْهِمْ ۚ أَن سَبِّحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيّاً ۞

يَلِيَحْسِيٰ خَدِ الْكِتَابَ بِفُوَّةٍ وَءَاتَيْنَا لَهُ الْحُكْمَ صَبِيّاً ٥ وَحَنَاناً مِّس لَّدُنَّا وَزَكَوْةً وَكَانَ تَفِيّاً ﴿ وَبَرّاً بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُ لَ جَبَّاراً عَصِيّاً ﴿ وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَـوْمَ وُلِدَ وَيَـوْمَ يَمُـوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيّاً ﴿ وَاذْكُرْ فِي أَلْكِتَابٍ مَرْيَمَ إِذِ إِنتَبَذَتْ مِنَ اَهْلِهَا مَكَاناً شَرْفِيّاً ١٠ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَاباً فِأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فِتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً ١ فَ فَالَتِ انِّيَ أَعُوذُ بِالرَّحْمَلِ مِنكَ إِن كُنتَ تَفِيّاً ۚ ۞ فَالَ إِنَّمَآ أَنَا رَسُولُ رَبِّ لَاهَبَ لَكِ غُلَماً زَكِيّاً ۞ فَالَتَ اَبِّي يَكُولُ لِي غُلَمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِهِ بَشَرٌ وَلَمَ آكُ بَغِيّاً ﴿ فَالَ كَنَاكِ فَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ وَايَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرِاً مَّفْضِيّاً ﴿ وَجَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَاناً فَصِيّاً ۞ فَأَجَآءَهَا أَلْمَخَاضُ إِلَىٰ جِدْعِ أَلتَّخْلَةِ فَالَتْ يَلَيْتَنِهِ مِتُّ فَبْلَ هَلْذَا وَكُنتُ نِسْياً مَّنسِيّاً هُ فِنَادِيْهَا مِن تَحْتِهَا أَلاَّ تَحْزَنِي فَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً ١ وَهُزَّةَ إِلَيْكِ بِجِدْعِ أَلتَّخْلَةِ تَسَّلفَطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً ۞

فَكُلِهِ وَاشْرَبِهِ وَفَرّه عَيْناً فَإِمّا تَرَيلً مِنَ أَلْبَشَر أَحَدا فَفُولِة إِنِّهِ نَـذَرْتُ لِلرَّحْمَلِ صَـوْماً فِلَـلُ اكَلِّـمَ أَلْيَوْمَ إِنسِـيّاً ۞ فِأَتَتْ بِهِ ۚ فَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۗ فَالُواْ يَامَرْيَمُ لَفَدْ جِئْتِ شَئْاً فَريّا ۗ ۞ يَ الْخُتَ هَلُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ إِمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ المُّكِ بَغِيّاً ۚ ۞ فَأَشَارَتِ الَيْهِ ۖ فَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَں كَانَ فِي أَلْمَهْ دِ صَبِيّاً ﴿ فَالَ إِنِّهِ عَبْدُ أَللَّهِ ءَاتِينِيَ أَلْكِتَابَ وَجَعَلَنِهِ نَبِيَّاً ١ أَيْ وَجَعَلَنه مُبَارَكاً آيْنَ مَا كُنتُ وَأُوْصِنه بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكَ وَةِ مَا دُمْتُ حَيّاً ۞ وَبَـرّاً بِـوَالِدَتِيُّ وَلَمْ يَجْعَلْـنِـے جَبَّاراً شَفِيّاً ﴿ وَالسَّلَمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ انْبَعَتُ حَيّاً ﴿ ذَالِكَ عِيسَى إَبْلُ مَرْيَمٌ فَوْلُ الْحَقّ أَلذِهِ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍّ سُبْحَنَهُ وَ اللهِ عَالَ اللهِ أَنْ إِذَا فَضِينَ أَمْراً فَإِنَّمَا يَفُولُ لَهُ و كُن فَيَكُولُ ۚ ۞ وَأَنَّ أَللَّهَ رَبِّح وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَلْذَا صِرَاطٌ مُّسْتَفِيمٌ ﴿ فَي فَاخْتَلَفَ أَلاَحْزَابُ مِلَ بَيْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلذِينَ كَفِرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ السَّمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَاتُونَنَا لَكِس أَلظَّلِمُونَ أَلْيَوْمَ فِي ضَلَل مُّبِينٍ ۞

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ أَلْحَسْرَةِ إِذْ فَضِيَ أَلاَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لاَ يُومِنُونَ ﴿ إِنَّا نَحْلُ نَرِثُ أَلاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ ﴿ وَاذْكُرْ هِے أَلْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۞ إِنَّهُ و كَانَ صِدِّيفاً نَّبِيًّا ۞ اذْ فَالَ لَّإِبِيهِ يَـٰٓأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ وَلاَ يُغْنِي عَنكَ شَئْآً ۞ يَـٓ أَبَتِ إِنِّهِ فَدْ جَآءَنِهِ مِنَ أُلْعِلْمِ مَا لَمْ يَاتِكَ فِاتَّبِعْنِةِ أَهْدِكَ صِرَاطاً سَويّاً ﴿ يَكَأَبَتِ لاَ تَعْبُدِ أَلشَّيْظَنَّ إِنَّ أَلشَّيْظَنَ كَانَ لِلرَّحْمَل عَصِيّاً ﴿ يَكَأَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ أَلرَّحْمَل فِتَكُونَ لِلشَّيْظِنِ وَلِيّاً ﴿ فَالَ أَرَاغِبُ آنتَ عَنَ الِهَتِهِ يَ إِبْرَهِيمُ لَيِس لَّمْ تَنتَهِ لَّأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيّاً ﴿ فَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيَ إِنَّهُ وَكَانَ بِي حَفِيّاً ۞ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَـدْعُونَ مِـں دُونِ أَللَّهِ وَأَدْعُـواْ رَبِّحِ عَـسِنَي أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّحِ شَفِيّاً ﴿ فَلَمَّا إَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِس دُونِ أَللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَلَى وَيَعْفُوبُ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبيَّا ۖ ١ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّں رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْفِ عَلِيّاً ٥ وَاذْكُرْ فِي أَلْكِتَابِ مُوسِينَ إِنَّهُ و كَانَ مُخْلِصاً وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيَّأُ ۗ ٥

وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ أَلطُّورِ أَلاَيْمَن وَفَرَّبْنَاهُ نَجِيّاً ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيَّا ۚ ۞ وَاذْكُرْ فِي أَلْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ و كَانَ صَادِقَ أَلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيَّاً ۞ وَكَانَ يَامُرُ أَهْلَهُ وَ بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيّاً ﴿ وَاذْكُرْ فِي أَلْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ وَ كَانَ صِدِّيفاً نَّبِيَّا ۚ ۞ وَرَبَعْنَهُ مَكَاناً عَلِيّاً ۞ اوْلَيِكَ أَلذِينَ أَنْعَمَ أُللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ أَلنَّبِيَهِينَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَآءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَآ إِذَا تُتْلِي عَلَيْهِمُوٓ عَايَاتُ أَلرَّحْمَلِ خَرُّواْ سُجَّداً وَبُكِيّاً ١ ﴿ \* فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ أَلصَّلَوْةَ وَاتَّبَعُواْ أَلشَّهَوَٰتِ فِسَوْفَ يَلْفَوْنَ غَيّاً ١ الا من تَابَ وَءَامَلَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَا وْلَا مِن يَادُخُلُونَ أَلْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ شَئْاً ۞ جَنَّاتِ عَدْنِ أَلْتِهِ وَعَدَ أُلرَّ حْمَلُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبُ إِنَّـهُ و كَانَ وَعْـدُهُ و مَاتِيّاً ۚ ۞ لاَّ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً الاَّ سَلَما أَ وَلَهُمْ رِزْفُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيّاً ۞ تِلْكَ أَلْجَنَّةُ أَلْتِهِ نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَفِيّاً ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكُ لَهُو مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكُ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً ﴿

رَّبُّ أَلسَّ مَاوَتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَدَتِهِ عَ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ و سَمِيّاً ﴿ وَيَفُولُ أَلِانسَلُ أَفَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ الْخْرَجُ حَيّاً ١ أَوَلاَ يَذْكُرُ الْإِنسَالُ أَنَّا خَلَفْنَاهُ مِن فَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَئّاً ۞ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشَرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جُثِيّاً ﴿ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِس كُلَّ شِيعَةٍ آيُّهُمُ وَ أَشَدُّ عَلَى أَلرَّحْمَلِ عُتِيّاً ﴿ ثُمَّ لَنَحْلُ أَعْلَمُ بِالذِينَ هُمُ ۚ أَوْلِي بِهَا صُلِيّاً ۞ وَإِن مِّنكُمْ ۚ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبّكَ حَتْماً مَّفْضِيّاً ۞ ثُمَّ نُنَجِّهِ أَلذِينَ إِتَّفَواْ وَّنَذُرُ الظَّللِمِينَ فِيهَا جُثِيّاً ﴿ وَإِذَا تُتْلِيٰ عَلَيْهِمُوۤ ءَايَتُنَا بَيّنَتٍ فَالَ أَلذِيلَ كَهَـرُواْ لِلذِينَ ءَامَنُواْ أَيُّ أَلْهَرِيفَيْ خَيْرٌ مَّفَاماً وَأَحْسَلُ نَدِيّاً ۗ ۞ وَكَمَ اَهْلَكْنَا فَبْلَهُم مِّن فَرْبٍ هُمُوۤ أَحْسَنُ أَثَثَاً وَرَءْيا ۖ ۞ «فُلْ مَن كَانَ فِي أَلضَّلَلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ أَلرَّحْمَلُ مَدّاً ۞ حَتَّيَّ إِذَا رَأَوْاْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا أَلْعَذَابَ وَإِمَّا أَلسَّاعَةَ فِسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضْعَفُ جُنداً ﴿ وَيَزِيدُ أَللَّهُ أَلذِينَ آهْتَدَوْاْ هَديُّ وَالْبَافِيَاتُ أَلصًا لِحَاتُ خَيْرُ عِندَ رَبّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ مَّرَدّاً ١

ٱَهَرَيْتَ أَلذِے كَهَـرَ بِئَـايَٰتِنَا وَفَـالَ لَأُوتَيَنَّ مَـالَا وَوَلَداً ﴿ اَطَّلَعَ أَلْغَيْبَ أَمِ إِتَّخَذَ عِندَ أَلرَّحْمَل عَهْداً ۞ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَفُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ أَلْعَذَابِ مَدَّأً ۞ وَنَرِثُهُ و مَا يَفُولُ وَيَاتِينَا فِرْداً ﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ أَللَّهِ عَالِهَةً لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزّاً ۞ كَلاَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ لِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدّاً ۞ الم تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا أَلشَّيَاطِينَ عَلَى أَلْجُهِرِينَ تَـوُزُّهُمُوٓ أُزَّأُ ۞ فِلاَ تَعْجَلْ عَلَيْهِمُ ۚ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَـدّاً ۞ يَوْمَ نَحْشُرُ أَلْمُتَّفِينَ إِلَى أَلرَّحْمَل وَفِداً ۞ وَنَسُوفُ أَلْمُجْرمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْداًّ ۞ لاَّ يَمْلِكُونَ أَلشَ فِلْعَةَ إِلاًّ مَن إِتَّخَذَ عِندَ أُلرَّحْمَل عَهْداً ﴿ وَفَالُواْ إِتَّخَذَ أُلرَّحْمَلُ وَلَداً ۗ ۞ لَّفَدْ جِئْتُمْ شَئْاً إِدّاً ﴿ يَكَادُ أَلسَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَــيُّ أَلاَرْضُ وَتَخِــرُّ أَلْجِبَــالُ هَــدّاً ۞ آن دَعَــوْاْ لِلرَّحْمَلِ وَلَداَّ ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَٰلِ أَنْ يَّتَّخِذَ وَلَداًّ ﴿ لَا كُلُّ مَس فِي أَلسَّ مَاوَتِ وَالأَرْضِ إِلَّا ءَاتِمِ أَلرَّحْمَلِ عَبْداً ﴿ لَهُ لَّفَدَ آحْصِيهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّأً ۞ وَكُلُّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ

اِنَّ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلَ لَهُمُ اللَّمْ الْذِينَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَدَآ هُ اللَّهُمَ وَكَمَ الْفُلَكُمَا فَبْلَهُم مِن اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِحْزاً هُي اللهُم مِن اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِحْزاً هُي

#### سُورَةً طَه

### بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰنِ أُلرَّحِيمِ

وَأَنَا إَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوجِينَ ۞ إِنَّـنِيَ أَنَا أَللَّهُ لَا إِلَـهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُــدْنِعِ وَأَفِــمِ أَلصَّــلَوْةَ لِذِكْــرِيَّ ۞ إِنَّ أَلسَّـاعَةَ ءَاتِيَــةُ أَكَادُ الْخْهِيهَا لِتُجْزِي كُلُّ نَهْسٍ بِمَا تَسْعِيُّ ۞ فَلاَ يَصٰدَّنَّكَ عَنْهَا مَى لاَّ يُومِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَويْهُ فَتَرْدِيُّ ۞ وَمَا تِـلْكَ بِيَمِينِكَ يَهُ وسِي ﴿ فَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتَوَكَّوُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِے وَلِيَ فِيهَا مَئَارِبُ الْخُرِيُّ ۞ فَالَ أَلْفِهَا يَامُ وَسِينٌ ١ أَلْفِيلَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعِينٌ ١ فَالَ خَذْهَا وَلاَ تَخَفْ سَنْعِيدُهَا سِيرَتَهَا أَلاُولِي ٥ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ لِيَةً لَخْرَىٰ ۞ لِنُرِيَكَ مِنَ ايَتِنَا أَلْكُبْرَى ﴿ إَذْهَبِ اللَّىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَ طَغِيَّ ﴿ فَالَ رَبِّ إِشْرَحْ لِي صَدْرِهِ ۞ وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِهِ ۞ وَاحْلُلْ عُفْدَةً مِّس لِّسَانِي ۞ يَبْفَهُواْ فَوْلِي ۞ وَاجْعَل لِّي وَزِيراً مِّسَ اَهْلِي ۞ هَـٰرُونَ أُخِيُّ ۞ اشْدُدْ بِهِۦٓ أُزْرِے ۞ وَأَشْرِكُهُ فِيٓ أَمْرِے ۞ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً ﴿ وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً ﴿ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرآ ۚ ۞ ﴿ فَالَ فَدُ اوتِيتَ سُؤْلَكَ يَامُوسِي ﴿ وَلَفَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اخْرِي ﴿

إِذَ اَوْحَيْنَا إِلَىٰ الْمِّكَ مَا يُوجِيْ ۞ أَنِ إِفْذِهِيهِ فِي أَلتَّابُوتِ فَافْذِهِيهِ فِي أَلْيَمِ فَلْيُلْفِهِ أَلْيَمُ بِالسَّاحِل يَاخُذُهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَّهُو وَأَلْفَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّهِ ۞ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيَ ۞ إِذْ تَمْشِعَ الْخُتُكَ فَتَفُولُ هَلَ آدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَّكْمُلُهُ وَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ الْمِّكَ كَعْ تَفَرَّ عَيْنُهَا وَلاَ تَحْزَنَ وَفَتَلْتَ نَهْساً فِنَجَّيْنَكَ مِنَ أَلْغَمِّ وَفَتَنَّكَ فِتُوناً فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِيحَ أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ فَدَر يَامُوسِي ۗ ۞ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَهْسِيَ إَذْهَبَ آنتَ وَأَخُوكَ بِسَايَاتِ وَلاَ تَنِيَا فِي ذِكْرِيُّ ﴿ إَذْهَبَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغِيٰ ﴿ فَفُولاً لَهُ وَفُولًا لَهُ وَفُولًا لَّيِّناَ لَّعَلَّهُ و يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشِيُّ ۞ فَالاَ رَبَّنَاۤ إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَّهْرُطَ عَلَيْنَا أُوَ أَنْ يَطْغِيُّ ۞ فَالَ لاَ تَخَافِآ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأُرِيُّ ﴿ فَاتِيَكُهُ فَفُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِ إِسْرَآءِيلَ وَلاَ تُعَذِّبْهُمْ فَدْ جِئْنَكَ بِاللَّهِ مِّس رَّبِّكَ وَالسَّلَمُ عَلَىٰ مَس إِتَّبَعَ أَلْهُ دِئَّ ﴿ إِنَّا فَدُ اوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ أَلْعَذَابَ عَلَىٰ مَں كَذَّبَ وَتَوَلِّيْ ۚ ۞ فَالَ فِمَں رَّبُّكُمَا يَهُ وسِيُّ ۞ فَالَ رَبُّنَا أَلَذِحَ أَعْطِيٰ كُلَّ شَعْءٍ خَلْفَهُ و ثُمَّ هَدِئ ﴿ فَالَ قِمَا بَالُ أَلْفُرُونِ الْأُولِيُّ ﴿ كُلِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

فَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّے فِي كِتَابِّ لاَّ يَضِلُّ رَبِّي وَلاَ يَنسَى ۞ أَلذِك جَعَلَ لَكُمُ أَلاَرْضَ مِهَداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ أُلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦٓ أَزْوَاجِاً مِّں نَّبَاتٍ شَبِّي ۖ ۞ كُلُواْ وَارْعَوَا اَنْعَامَكُمُ وَ إِنَّ فِي ذَالِكَ الْآيَاتِ الْأَوْلِي أَلْتُهِينٌ ﴿ مِنْهَا خَلَفْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اخْرِيْ ۞ وَلَفَدَ آرَيْنَكُ ءَايَٰتِنَا كُلُّهَا فِكَذَّبَ وَأَبِينٌ ۞ فَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنَ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَامُوسِىٰ ﴿ فَلَنَاتِيَنَّكَ بِسِحْرِ مِّثْلِهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَمُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَى عَلَمْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى الل فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِداً لاَّ نُخْلِفُهُ و نَحْلُ وَلاَ أَنتَ مَكَانـاً سِوىَ ۗ ۞ فَالَ مَوْعِـ دُكُمْ يَـوْمُ أَلزِّينَـةِ وَأَنْ يَّحْشَرَ أَلنَّاسُ ضَحيَّ ﴿ فَتَوَلِّي فِرْعَوْلُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ و ثُمَّ أَتِي ۗ ﴿ فَالَ لَهُم مُّ وسِيٰ وَيْلَكُمْ لاَ تَهْ تَرُواْ عَلَى أَللَّهِ كَذِباً فِيَسْحَتَكُم بِعَذَابُّ وَفَـدْ خَـابَ مَـں إِفْتَرِي ﴿ فَتَنَازَعُـوۤاْ أَمْرَهُـم بَيْنَهُمْ وَأُسَرُّواْ أَلنَّجْـويُّ ۞ فَـالُوٓاْ إِنَّ هَـٰـذَٰنِ لَسَـحِرَٰنِ يُرِيـدَٰنِ أَنْ يُخْرِجَكَـم مِّسَ ٱرْضِكُم بِسِحْرهِمَا وَيَـذْهَبَا بِطَريفَتِكُمُ أَلْمُثْلِيُّ ۞ فِأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ إِيتُواْ صَقِّاً وَفَدَ آفِلَحَ أَلْيَوْمَ مَلِ إِسْتَعْلِيْ ٥

فَالُواْ يَامُوسِينَ إِمَّآ أَن تُلْفِيَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أُوَّلَ مَنَ ٱلْفِينَ ﴿ فَالَ بَلَ ٱلْفُواْ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيَّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرهِمْ وَأَنَّهَا تَسْعِينَ ۞ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسِينَ ۞ فَلْنَا لاَ تَخَفِ إنَّكَ أَنتَ أَلاَعْلِينَ ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلَقَّفْ مَا صَنَعُوٓاْ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَاحِرٍ وَلاَ يُهْلِحُ أَلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتِيْ ﴿ فَالْفِي اَلسَّحَرَةُ سُجَّداً فَالْوَاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسِيٌّ ﴿ فَالَ عَامَنتُمْ لَهُ و فَبْلَ أَنَ اذَنَ لَكُمْ وَ إِنَّهُ و لَكَبِيرُكُمُ أَلذِ عَلَّمَكُمُ أَلسِّحْرُ ۖ فَلْأَفَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأُرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ وَلأَصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ أَلنَّخْل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَاباً وَأَبْفِي ۗ ۞ ﴿ فَالُواْ لَى نُّوثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ أَلْبَيِّنَاتِ وَالذِ وَطَرَنَا عَافْضِ مَا أَنتَ فَاضٍ انَّمَا تَفْضِ هَاذِهِ أَلْحَيَوْةَ أَلدُّنْيَآ ۞ إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْهِرَ لَنَا خَطَيْنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ أَلسِّحْرٌ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْفِيُّ ۞ إِنَّهُ و مَنْ يَّاتِ رَبَّهُ و مُجْرِماً <u> فَإِنَّ لَهُ وَ</u> جَهَنَّمَ لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيِيُ ۞ وَمَـنْ يَّـاتِهِ ـ مُومِناً فَـدْ عَمِلَ أَلصَّ لِحَتِ فَا وْكَلِيكَ لَهُمُ أَلدَّرَجَاتُ أَلْعُلِيٌّ ۞ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِے مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ مَن تَـزَجِّي ۗ ۞

وَلَفَدَ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسِى أَبِ إِسْرِ بِعِبَادِے فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيفاً فِي أَلْبَحْر يَبَساً لاَّ تَخَلَف دَرَكا وَلاَ تَخْشِيُّ ۞ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْلُ بِجُنُودِهِ - فَغَشِيَهُم مِّنَ أَلْيَمِّ مَا غَشِيَهُم وَأَضَلَّ فِرْعَوْلُ فَوْمَهُ و وَمَا هَدِيٌّ ۞ يَابَنِتَ إِسْرَآءِيلَ فَدَ ٱنجَيْنَكُم مِّنْ عَدُوّكُمْ وَوَاعَدْنَكُمْ جَانِبَ أَلطُّورِ أَلاَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ أَلْمَنَ وَالسَّلُويُ ۞ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَفْنَكُمْ وَلاَ تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِهُ وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَفَدْ هَوِئٌ ۞ وَإِنِّهِ لَغَهَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَلَ وَعَمِلَ صَلِحاً ثُمَّ إَهْتَدِيُّ ۞ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَلَ فَوْمِكَ يَامُ وَسِيْ ۚ ۞ فَالَ هُمْ ٓ الْوُلَاءِ عَلَىٰٓ أَثَرِه وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضِيُّ ۞ فَالَ فَإِنَّا فَدْ فَتَنَّا فَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ أَلسَّامِرِيُّ ۞ فَرَجَعَ مُوسِينَ إِلَىٰ فَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِهِأَ فَالَ يَافَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً ۞ آفِطَالَ عَلَيْكُمُ أَلْعَهْدُ أُمَ ارَدتُّهُوٓ أَنْ يَجِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّس رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِتُّ ۞ فَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَآ أُوْزَاراً مِّس زينَةِ أَلْفَـوْمِ فَفَـذَفْنَاهَا فَكَـذَلِكَ أَلْـفَى أَلسَّـامِركُّ

فِأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَداً لَّهُ و خُوَارٌ فَفَالُواْ هَاذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَـهُ مُـوسِىٰ فَنسِيُّ ۞ أَفِلاَ يَرَوْنَ أَلاَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَوْلَا ۞ وَلاَ يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً ۞ وَلَفَدْ فَالَ لَهُمْ هَرُولُ مِن فَبْلُ يَلْفَوْمِ إِنَّمَا فِتِنتُم بِهُ وَإِنَّ رَبَّكُمُ أَلرَّحْمَلُ فَاتَّبِعُونِهِ وَأَطِيعُواْ أَمْرِكُ ۞ فَالُواْ لَى نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِمِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُـوسِيُ ۞ فَـالَ يَلْهَارُولُ مَـا مَنَعَـكَ إِذْ رَأَيْتَهُـمْ ضَـلَّوَاْ أَلاَّ تَتَّبِعَنِ ۚ أَفِعَصَيْتَ أَمْرِكُ ۞ فَالَ يَبْنَؤُمَّ لاَ تَاخَذْ بِلِحْيَتِ وَلاَ بِرَأْسِيَ إِنِّهِ خَشِيتُ أَن تَفُولَ فَرَّفْتَ بَيْنَ بَنِهَ إِسْرَآءِيلَ وَلَمْ تَرْفُبْ فَوْلِيُّ ۞ فَالَ فِمَا خَطْبُكَ يَاسَلُ مِرِيٌّ ۞ فَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ ۖ فَفَبَضْتُ فَبْضَةً مِّسَ آثَرِ أَلرَّسُولِ فِنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِهِ نَفْسِ ﴿ هُ فَالَ فِاذْهَبْ فِإِنَّ لَكَ فِي أَلْحَيَـوْةِ أَن تَفْـولَ لاَ مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَّى تُخْلَفِهُ وَانظرِ الَّيْ إِلَهِ كَ أَلذِ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِمِ أَ لَنْحَرِفَنَّهُ و ثُمَّ لَنَنسِ مَنَّهُ و فِي أَلْيَمِّ نَسْمِأً ۞ انَّمَ آ إِلَهُ كُمُ أَللَّهُ أَلذِ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَّ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْما أَ ١

كَذَالِكَ نَفْصٌ عَلَيْكَ مِنَ آئبَآءِ مَا فَدْ سَبَقٌ وَفَدَ اتَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْ رَأَ ۚ ۞ مَّ لَ اَعْ رَضَ عَنْهُ فَ إِنَّهُ ۗ يَحْمِ لُ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ وِزْراً ﴿ خَلِدِينَ فِيدٌ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ حِمْلًا ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ هِے أَلصَّور وَنَحْشُرُ أَلْمُجْرمِينَ يَوْمَبِذٍ زُرْفاً ۞ يَتَخَاهَتُونَ بَيْنَهُمُ وَ إِن لَّبِثْتُمُ وَ إِلاَّ عَشْراً ۚ ۞ نَّحْلُ أَعْلَمُ بِمَا يَفُولُونَ إِذْ يَفُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيفَةً إِن لَّبِثْتُمُ ۚ إِلاَّ يَوْما أَ ١٠ وَيَسْلُونَكَ عَن أَلْجِبَالِ <u> فَ</u> لَ يَنسِ مُهَا رَبِّے نَسْ مِأَ ۞ فَيَـذَرُهَا فَـاعاً صَفْصَـمِاً لاَّ تَرِيْ فِيهَا عِوَجاً وَلآ أَمْتاأٌ ١ يَوْمَبِذٍ يَتَّبِعُونَ أَلدَّاعِيَ لاَ عِـوَجَ لَهُو وَخَشَـعَتِ أَلاَصْـوَاتُ لِلرَّحْمَلِ فِـلاَ تَسْـمَعُ إِلاَّ هَمْسـأَ ﴿ يَوْمَبِذِ لاَّ تَنْفِعُ أَلْشَفِعَةُ إِلاًّ مَنَ آذِنَ لَهُ أَلرَّحْمَلُ وَرَضِيَ لَهُو فَوْلَّا ١ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْما اللهِ \* وَعَنَتِ أَلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ أَلْفَيُّومٌ وَفَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْما أَ ١ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ أَلصَّلِحَتِ وَهُوَ مُومِنٌ فَلاَ يَخَافُ ظُلْماً وَلاَ هَضْماً ١ وَكَنَاكِ أَنزَلْنَهُ فُرْءَاناً عَرَبِيّاً وَصَرَّفْنا فِيهِ مِنَ أَلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّفُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً ١ فِتَعَلَى أَللَّهُ أَلْمَلِكُ أَلْحَقُّ وَلاَ تَعْجَلْ بِالْفُرْءَالِ مِن فَبْلِ أَنْ يُّفْضِيٓ إِلَيْكَ وَحْيُـهُ وَفُل رَّبّ زدْنِے عِلْمآ ۖ ۞ وَلَفَدْ عَهِـدْنَآ إِلَىٰ ءَادَمَ مِس فَبْلُ فَنْسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ و عَزْما أَ ١ ﴿ وَإِذْ فُلْنَا لِلْمَلَيِكَةِ اسْجُدُواْ عِلادَمَ فِسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي ١٠ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله فَفُلْنَا يَنْ عَادَمُ إِنَّ هَا ذَا عَدُقُ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلاَ يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ أَلْجَنَّةِ فَتَشْفِئَ ۞ إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلاَ تَعْرِئُ ﴿ وَإِنَّكَ لاَ تَظْمَؤُا فِيهَا وَلاَ تَضْجِيُّ ﴿ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ أَلشَّيْظُنُ فَالَ يَنَّادَمُ هَلَ آدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ أَلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَّ يَبْلِيُّ ۞ فِأَكَلاً مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَهِفَا يَخْصِ هَا عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَفِ أَلْجَنَّةٌ وَعَصِينَ عَادَمُ رَبَّهُ و فَعَويُّ ﴿ ثُمَّ إَجْتَبُهُ رَبُّهُ و فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدِئٌ ﴿ فَالَ إَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً أَ بَعْضُ كُمْ لِبَعْضٍ عَدُقٌّ فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّهِ هُدَى ٥ فِمَس إِتَّبَعَ هُدِاىَ فِلا يَضِلُّ وَلاَ يَشْفِيُّ ۞ وَمَسَ آعْرَضَ عَى ذِكْرِهُ فَإِنَّ لَهُ وَ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ و يَـوْمَ أَلْفِيـٰمَةِ أَعْمِيَّ ۞ فَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمِيٰ وَفَدْ كُنتُ بَصِيراً ۞

\* فَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ ءَايَٰتُنَا فِنَسِيتَهَا ۗ وَكَذَٰلِكَ أَلْيَوْمَ تُنسِي ۗ وَكَذَالِكَ نَجْزِكُ مَنَ ٱسْرَفَ وَلَمْ يُومِنُ بِّأَيَاتِ رَبَّهُ ۖ وَلَعَذَابُ أَلاَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْفِيُّ ۞ أَفِلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَ آهْلَكْنَا فَبْلَهُم مِّنَ أَلْفُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ وَ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ الْأَوْلِي أَلتَّهِيَّ ١ وَلَوْلاَ كَلِمَةُ سَبَفَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَاماً وَأَجَلُ مُّسَمَّى ١٠٠٠ وَلَوْلاً كَلِمَةُ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَفُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَبْلَ طُلُوعِ أَلشَّمْسِ وَفَبْلَ غُرُوبِهَا ۚ وَمِنَ الْمَاءِ ۚ أَلَيْلِ فِسَبِّحْ وَأَطْرَافَ أَلْنَّهِارِ لَعَلَّكَ تَرْضِيُّ ۞ وَلاَ تَمُدَّتَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَاجاً مِّنْهُمْ زَهْـرَةَ أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيِا ۞ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْفِي ۞ وَامْرَ آهْلَكَ بِالصَّلَوْةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَ نَسْـَلُكَ رِزْفاً نَّحْلُ نَرْزُفُكَ وَالْعَافِبَةُ لِلتَّفْ وِيُ ١ وَفَالُواْ لَوْلاَ يَاتِينَا بِئَايَةٍ مِّں رَّبَهُ ٓ أُوَلَمْ تَاتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي أَلصَّحُفِ أَلا ولِئ ﴿ وَلَوَ آنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابِ مِّس فَبْلِهِ لَفَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰتِكَ مِن فَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزِئُ ۞ فَـلْ كُـلُّ مُّتَرَبِّكُ فَتَرَبِّكُ وَنَخْزِئُ ۞ فَل كُـلُّ مُّتَرَبِّكُ فَتَرَبِّكُ وَأ فِسَتَعْلَمُونَ مَنَ أَصْحَابُ أَلصِّرَاطِ أَلسَّويِّ وَمَن إِهْتَدَى ١

# سُورَةُ أَلاَئْبِئَآءِ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ

إَفْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ٥ مَا يَاتِيهِم مِّں ذِكْرِ مِّں رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ اللَّ إَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ لَهِيَةً فُلُوبُهُ مَّ وَأَسَرُّواْ أَلنَّجُ وَى أَلذِي نَ ظَلَمُواْ هَلْ هَلْذَا إِلاَّ بَشَرُ مِّثْلُكُمُّو أَفِتَاتُونَ أُلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ فُل رَّبِّي يَعْلَمُ أَلْفَوْلَ فِي أَلسَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَهُوَ أَلسَّمِيعُ أَلْعَلِيمٌ ۞ بَلْ فَالُوٓا أَضْغَكُ أَحْلَمٍ بَلِ إِفْتَرِيْـهُ بَـلْ هُـوَ شَـاعِرٌ فَلْيَاتِنَـا بِئَـايَةٍ كَمَـآ الْرُسِـلَ أَلاَوَّلُونَ ٥ مَا عَامَنَتْ فَبْلَهُم مِّس فَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا ۗ أَفِهُمْ يُومِنُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فَبْلَكَ إِلاَّ رَجَالًا يُوجِينَ إِلَيْهِمْ فَسُتَلُوٓا أَهْلَ أُلذِّكْ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُ ونَّ ۞ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لاَّ يَاكُلُونَ أَلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَّ ۞ ثُمَّ صَدَفْنَاهُمُ أَلْوَعْدَ فِأَنجَيْنَاهُمْ وَمَس نَّشَاءُ وَأَهْلَكْنَا أَلْمُسْرِفِينَّ ٥ لَفَدَ آنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ ۚ أَفِلاَ تَعْفِلُونَ ۞

وَكَمْ فَصَمْنَا مِس فَرْيَةٍ كَانَت ظَّالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا فَوْماً اخَرِينَ ﴿ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ ۗ ﴿ لاَ تَرْكُضُواْ وَارْجِعُواْ إِلَىٰ مَا التَّرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُونَ ﴿ فَالُواْ يَاوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَّ ۞ ﴿ فِمَا زَالَت تِّلْكَ دَعْ وِيلُهُمْ حَـ تَّني جَعَلْنَالُهُمْ حَصِيداً خَامِدِين ۗ ٥ وَمَا خَلَفْنَا أُلسَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينٌ ١٠ لَوَ ارَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهُواَ لاَّتَّخَذْنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ۞ بَلْ نَفْذِف بِالْحَقِ عَلَى أَلْبَاطِل فِيَدْمَغُهُ و فِإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ أَلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿ وَلَهُ وَ مَس فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضُ وَمَنْ عِندَهُ و لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ ۞ يُسَبِّحُونَ أَليْلَ وَالنَّهَارَ لاَ يَهْ تُرُونَ ۚ ۞ أَم إِتَّخَذُوٓا عَالِهَةً مِّسَ أَلاَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ۞ لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَالِهَةُ الاَّ أَللَّهُ لَهِسَدَتا فَسُبْحَن أَللَّهِ رَبِّ أَلْعَرْشِ عَمَّا يَصِهُونَّ ۞ لاَ يُسْءَلُ عَمَّا يَهْعَلُ وَهُمْ يُسْءَلُونَّ ۞ أَمِ إِتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ عَالِهَةً ۚ فُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ هَاذَا ذِكْرُ مَن مَّعِي وَذِكْرُ مَى فَبْلِيَّ بَلَ آكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ أَلْحَقَّ فِهُم مُّعْرِضُونَّ ١

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن فَبْلِكَ مِن رَّسُولِ الاَّ يُوجِينَ إِلَيْهِ أَنَّـهُ و لَا إِلَـهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُـدُونَّ ۞ وَفَالُواْ إِتَّخَـذَ أَلرَّحْمَلُ وَلَدَأَّ سُبْحَانَهُ وَ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿ لاَ يَسْبِفُونَهُ و بِالْفَوْلِ وَهُم بِأُمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يَشْهَعُونَ إِلاَّ لِمَس إِرْتَضِيٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ، مُشْهِفُونَ ﴿ وَمَنْ يَّفُلْ مِنْهُمُ ۚ إِنِّي إِلَٰهُ مِّسِ دُونِهِ ۗ فَلَاكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمُّ كَذَلِكَ نَجْرِهِ أَلظَّلِمِينُّ ۞ ﴿أُوَلَمْ يَرَ أَلَذِينَ كَهَـرُوٓاْ أَنَّ أَلسَّـمَاوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتْفاً فَهَتَفْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ أَنْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيُّ آفِلاً يُومِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي أَلاَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجِاً سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَـدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا أَلسَّـمَآءَ سَـفْهِاَ مَّحْهُوظاً وَهُمْ عَنَ ايَتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَهُوَ أَلْذِهِ خَلَقَ أَلْيُلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْفَمَرُ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونُ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن فَبْلِكَ أَلْخُلْدُ أَفِإِيْ مِّتَّ فَهُمُ أَلْخَلِدُونَ ١ كُلُّ نَهْسٍ ذَآيِفَةُ أَلْمَوْتُ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ١

وَإِذَا رَءِاكَ أَلْذِيلَ كَهَـرُوٓاْ إِنْ يَّتَخِـذُونَكَ إِلاَّ هُـزُوًا اَهَـٰـذَا أَلذِ يَ ذُكُرُ ءَالِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ أَلرَّحْمَل هُمْ كَامِ رُونَ ﴿ خُلِقَ أَلِانسَ مِ نُ عَجَلُ سَاءُوْرِيكُمُوٓ ءَايَاتِ فِلاَ تَسْتَعْجِلُوبٌ ﴿ وَيَفُولُونَ مَتِي هَا أَلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِفِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ أَلْذِيلَ كَهَـرُواْ حِينَ لاَ يَكُبُّونَ عَنْ وُّجُوهِهِمُ أَلنَّارَ وَلاَ عَى ظُهُورهِمْ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ بَالْ تَاتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ ۞ وَلَفَدُ أَسْتُهْزِحَ بِرُسُـل مِّـں فَبْـلِكَ فَحَـاقَ بِـالذِينَ سَـخِرُواْ مِنْهُـم مَّـا كَـانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ ﴿ فُلْ مَنْ يَّكْلُونُ مِ بِالنِّل وَالنَّهِ ارِ مِنَ أَلرَّحْمَلُ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ ۞ أَمْ لَهُ مُوٓ ءَالِهَ لَهُ تَمْنَعُهُم مِّں دُونِنَا ۖ لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَـصْرَ أَنْهُسِهِمْ وَلاَ هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴿ بَلْ مَتَّعْنَا هَلَوُلاَهِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ أَلْعُمُرُ أَفِلاً يَرَوْنَ أَنَّا نَاتِع أَلاَرْضَ نَنفُصُهَا مِنَ ٱطْرَافِهَا ۖ أَفِهُمُ أَلْغَالِبُونَ ٥

فُل انَّمَا النَّمَا النَّذِرُكُم بِالْوَحْيُّ وَلاَ يَسْمَعُ أَلصُّمُّ أَلدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿ وَلَيِس مَّسَّتْهُمْ نَهْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبَّكَ لَيَفُولُنَّ يَاوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَّ ۞ وَنَضَعُ أَلْمَوَ زِينَ أَلْفِسْطَ لِيَوْمِ أَلْفِيَامَةِ فِلاَ تُظْلَمُ نَفْسُ شَئّاً وَإِن كَانَ مِثْفَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَهِيٰ بِنَا حَسِبِينَ ١٠٠٠ مِثْفَالُ حَبَّةٍ ممِّن وَلَفَدَ اتَيْنَا مُـوسِيٰ وَهَــرُونَ أَلْهُرْفَــانَ وَضِــيَآءَ وَذِكُــراً لِّلْمُتَّفِينَ ۞ أَلذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ أَلسَّاعَةِ مُشْهِفُونَ ۞ وَهَاذَا ذِكْرُ مُّبَارَكُ آنزَلْنَا أُهُ أَفِأَنتُمْ لَهُو مُنكِرُونَ ٥ \* وَلَفَدَ اتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ و مِن فَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ ﴿ إِذْ فَالَ لَّابِيهِ وَفَوْمِهِ مَا هَاذِهِ أَلتَّمَاثِيلُ أَلتَّمَ أُنتُمْ لَهَا عَكِهُونَ ۞ فَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَهَا عَبِدِينَ ۞ فَالَ لَفَدْ كُنتُمُوٓ أَنتُمْ وَءَابَآ وَٰكُمْ فِي ضَلَلِ مَّبِيسٍ ۞ فَالْوَاْ أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمَ آنتَ مِنَ أَللَّعِبِينَ ﴿ فَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَلذِه فَطَرَهُ لَ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّلَ أَلشَّا هِدِينَّ ١ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّواْ مُدْبِرِين ٥ فَجَعَلَهُمْ جُنَذاً الآ كَبِيراَ لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ وَ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿ فَالُواْ مَس فِعَلَ هَاذَا بِالْهَتِنَا إِنَّهُ و لَمِنَ أَلظَّلِمِينَّ ۞ فَالُواْ سَمِعْنَا فَتِيَّ يَذْكُرُهُمْ يُفَالُ لَهُ وَ إِبْرَاهِيمٌ ۞ فَالُواْ فَاتُواْ بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ أَلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ۞ فَالُوٓا ءَآنتَ فِعَلْتَ هَلْذَا بِتَالِهَتِنَا يَلَإِبْرَاهِيمٌ ﴿ فَالَ بَلْ فِعَلَهُ وَ كَبِيرُهُمْ هَا فَسْ اللَّهُ مُو إِن كَانُواْ يَنطِفُ وَنَّ ﴿ فَرَجَعُ وَا إِلَيْ أَنهُسِ هِمْ فَفَالُوٓاْ إِنَّكُمْ ۚ أَنتُمُ أَلظَّلِمُ وَثَّ ۞ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَفَدْ عَلِمْتَ مَا هَنَـؤُلَاءِ يَنطِفُونَ ۞ فَالَ أُفِتَعْبُـــٰدُونَ مِـــں دُوبِ أَللَّهِ مَــا لاَ يَنفَعُكُــمْ شَـــُئاً وَلاَ يَضُرُّكُ مُّوْ الْقِ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِس دُونِ أَبَلاَ تَعْفِلُونَ ١ فَالُواْ حَرّفُوهُ وَانصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمُوٓ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴿ فُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلَماً عَلَيْ إِبْرَاهِيـمُّ ﴿ وَأَرَادُواْ بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِيلَ ﴿ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطاً الَّمِي أَلاَرْضِ أَلـيِّهِ بَـٰرَكْنَا فِيهَا لِلْعَـٰلَمِينَ ۚ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُوٓ إِسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ١

\*وَجَعَلْنَاهُ مُو الْبِمَ قَ أَيِمَ قَ يَهْ دُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْ لَ أَلْخَيْرَاتِ وَإِفَامَ أَلصَّلَوْةِ وَإِيتَاءَ أَلزَّكَوْةِ وَكَانُواْ لَنَا عَبِدِينَ ١ وُلُوطاً اتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَنَجَيْنَاهُ مِنَ أَلْفَرْيَةِ أَلْتِهِ كَانَت تَعْمَلُ الْخَبَنِيثُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمَ سَوْءٍ فَاسِفِينَ ﴿ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَآ ۚ إِنَّـهُ وَ مِلَ أَلصَّالِحِينَّ ﴿ وَنُوحاً إِذْ نَادِي مِس فَبْلُ فِاسْتَجَبْنَا لَهُ و فَنَجَّيْنَا لَهُ و فَنَجَّيْنَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَأَهْلَهُ و مِنَ أَلْكَرْبِ أَلْعَظِيمٌ ۞ وَنَصَرْنَهُ مِنَ أَلْفَوْمِ أَلذِيسَ كَذَّبُواْ بِاَيَٰتِنَآ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَفْنَاهُمْوَ أَجْمَعِينَ ﴿ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَلَ إِذْ يَحْكُمَل فِي أَلْحَرْثِ إِذْ نَهَشَتْ فِيهِ غَنَمُ أَلْفَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَّ ١ فِهَةَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا اتَيْنَا حُكْماً وَعِلْما أَ وَسِخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ أُلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَّ ١ وَعَلَّمْنَكُ مَ نَعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيحْصِنَكُم مِّنُ بَأْسِكُمْ فِهَلَ انتُمْ شَاكِرُونَ ۞ وَلِسُلَيْمَنَ أَلرِيحَ عَاصِفَةً تَجْرِه بِأُمْرِهِ عَاصِفَةً إِلَى أَلاَرْضِ أَلتِهِ بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ۞

وَمِنَ أَلشَّيَاطِينِ مَنْ يَّغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَامِظِين ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادِي رَبَّهُ وَ أَنِّهِ مَسَّنِيَ أَلضَّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ أَلرَّحِمِين ٥ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ و فَكَشَهْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٌّ وَءَاتَيْنَا لَهُ أَهْلَهُ و وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرِي لِلْعَابِدِينَ ا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا أَلْكِفِلْ كُلُّ مِّنَ أَلصَّا بِرِينَّ ﴿ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُم مِّنَ أَلصَّا لِحِينَ ﴿ \*وَذَا أَلتُّوبِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فَظَىَّ أَن لَّى نَّفْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادِىٰ فِي أَلظُلُمَٰتِ أَن لَّا إِلَـهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِّهِ كُنتُ مِنَ أَلظَّالِمِينَ ﴿ وَالسَّتَجَبْنَا لَهُ و وَنَجَّيْنَا لَهُ و وَنَجَّيْنَا لَهُ و مِ نَ أَلْغَ مِّ وَكَ ذَلِكَ ننجِ الْمُ ومِنِينَ ۞ وَزَكَريَّ آءَ إِذْ نَادِيْ رَبَّهُ و رَبِّ لاَ تَذَرْنِهِ فِرْداً وَأَنتَ خَيْرُ الْوَرْثِينَّ ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ و وَوَهَبْنَا لَهُ و وَوَهَبْنَا لَهُ و يَحْسِيي وَأَصْلَحْنَا لَهُ وَوْجَهُ وَ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي أَلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ٥

وَالسَّتَ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِس رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا عَايَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ هَا فَا فِيهَ الْمَّتُكُمُ وَ الْمَّةَ وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ٥ وَتَفَطَّعُ وَا أَمْرَهُ م بَيْنَهُ م أَ كُلُّ الْيُنَا رَاجِعُ و أَ ١ فِمَنْ يَعْمَلْ مِنَ أَلصَّلِحَتِ وَهُوَ مُومِنٌ فِلاَ كُفِرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ وَ كَتِبُونَ ﴿ وَحَرَرُمُ عَلَىٰ فَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ ﴿ \$ حَــــَّى إِذَا فِتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُم مِّں كُلّ حَدَبِ يَنسِلُونَ ۞ وَافْتَرَبَ أَلْوَعْدُ أَلْحَقُّ فِإِذَا هِيَ شَاخِصَةُ ٱبْصَارُ أَلْذِيلَ كَهَـرُواْ يَاوَيْلَنَا فَـدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّـنْ هَـٰذَا بَـلْ كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِس دُونِ حَصَـبُ جَهَنَّـمَ أُنتُـمْ لَهَا وَردُونَ ۞ لَوْ كَانَ هَ وَ كُلُّهِ اللَّهِ أَلْهِ مَا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ١ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرُ وَهُمْ فِيهَا لاَ يَسْمَعُونَ ﴿ ﴿ مِإِنَّ أَلذِيرَ، سَبَفَتْ لَهُم مِّنَّا أَلْحُسْنِينَ الْوُلَيِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١

لاً يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا إَشْتَهَتَ اَنْفِسُهُمْ خَلِدُونَ ١ لَا يَحْزُنُهُ مُ أَلْهَ زَعُ أَلاَكُ بَرُ وَتَتَلَفِّيهُ مُ أَلْمَلَيِكَةُ هَلِذَا يَوْمُكُمُ أَلذِهِ كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۞ يَـوْمَ نَطْوِهِ أَلسَّمَاءَ كَطَى أَلسِّجِلِّ لِلْكِتَابُّ كَمَا بَـدَأْنَآ أُوَّلَ خَلْقِ نَّعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَعِلِين ۗ ۞ وَلَفَدْ كَتَبْنَا فِي أَلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ أَلذِّكْرِ أَنَّ أَلاَرْضَ يَرثُهَا عِبَادِیَ أَلصَّالِحُونَ ﴿ إِنَّ فِي هَالَا لَبَلَغا لَقَا لَيَلَغا لَقَا وَمِ عَابِدِينَ ١ أَوْسَانَكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿ فَلِ انَّمَا يُوجِينَ إِلَىَّ أَنَّمَاۤ إِلَهَ كُمْ وَ إِلَهُ وَحِدُّ فَهَلَ آنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ فَالِو تَوَلَّوْا فَفُلَ اذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ وَإِنَ آَدْرِجَ أَفَرِيبُ آم بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ ۞ إِنَّهُ و يَعْلَمُ أَلْجَهْرَ مِنَ أَلْفَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ٥ وَإِنَ آدْرِك لَعَلَّهُ و فِتْنَةُ لَّكُمْ وَمَتَاعُم اللَّى حِيبٌ ۞ فَل رَّبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا أُلرَّحْمَلُ أَلْمُسْتَعَالُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَّ ١ سُورَةُ أَلْحَجِّ

## بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِتَّفُواْ رَبَّكُمُّوٓ إِنَّ زَلْزَلَةَ أَلسَّاعَةِ شَوْءً عَظِيمٌ ٥ يَـوْمَ تَرَوْنَهَا تَـذْهَلَ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّاۤ أُرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلَّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى أَلنَّاسَ سُكِّرىٰ وَمَا هُم بِسُكْرِىٰ وَلَكِ لَ عَذَابَ أَللَّهِ شَدِيدٌ ﴿ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يُّجَـٰدِلُ فِي أَللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَنِ مَّرِيدٍ ۞ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ و مَس تَوَلِّهُ فِأَنَّهُ و يُضِلَّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ أَلسَّعِيرٌ ﴿ يَأَيُّهَا أَلتَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّسَ أَلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَفْنَكُم مِّس تُسرَابِ ثُمَّ مِس نَّطْهَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَفَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّفَةٍ وَغَيْر مُخَلَّفَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُفِرُّ فِي أَلاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰ أَجَل مُّسَمِّيَ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِهْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّنْ يُّتَوَقِّي وَمِنكُم مَّنْ يُّرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ أَنْعُمْرِ لِكَيْلاً يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَئْآً وَتَرَى أَلاَرْضَ هَامِدَةً فِإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا أَلْمَاءَ إَهْ تَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥

ذَالِكَ بِأَنَّ أَللَّهَ هُوَ أَلْحَقَّ وَأَنَّهُ و يُحْيى أَلْمَوْتِين وَأَنَّـهُ و عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ۞ وَأَنَّ أَلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لاَّ رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ أَللَّهَ يَبْعَثُ مَس فِي أَلْفُبُورٌ ۞ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يُّجَدِلُ فِي أَللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلاَ هُدَىَ وَلاَ كِتَابِ مُّنِيرِ ۞ ثَانِيَ عِطْمِهِ عِلْمِهِ لِيُضِلُّ عَى سَبِيل أَللَّهُ لَهُ وَ فِي أَلدُّنْيا خِـزْيُّ وَنُـذِيفُهُ مِ أَلْفِيَامَـةِ عَـذَابَ أَلْحَريـوَ ۞ ذَالِكَ بِمَا فَدَّمَتْ يَدَكَ وَأَنَّ أَللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدِ ﴿ هُ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ أَللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فِإِنَ آصَابَهُ و خَيْرُ إِطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنَ أَصَابَتْهُ فِتْنَةُ إِنْفَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَلَىٰ وَالْآخِرَةُ ذَالِكَ هُ وَ أَلْخُ سُرَالُ أَلْمُ إِينٌ ﴿ يَدْعُواْ مِس دُونِ أَللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُ و وَمَا لاَ يَنْفَعُهُ وَ ذَلِكَ هُوَ أَلضَّكُلُ أَلْبَعِيدُ ۞ يَدْعُواْ لَمَ ضَرُّهُوٓ أَفْرَبُ مِس نَّفْعِهِ عَلَيسَ أَلْمَوْلِي وَلَبِيسَ أَلْعَشِيرٌ ٥ إِنَّ أَللَّهَ يُدْخِلُ أَلْذِيلَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَتِ جَنَّتٍ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ ۚ إِنَّ أَللَّهَ يَهْعَلُ مَا يُرِيدُ ۗ ۞ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّنْ يَّنصُرَهُ أَللَّهُ فِي أَلدُّنْيا وَالآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِ اللَّي أَلسَّ مَآءِ ثُمَّ لِيقُطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ و مَا يَغِيظٌ ۞

وَكَ ذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ أَللَّهَ يَهْدِه مَنْ يُريدُ ﴿ إِنَّ أَلْذِيلَ ءَامَنُواْ وَالذِيلَ هَادُواْ وَالصَّابِينَ وَالنَّصَارِيٰ وَالْمَجُوسَ وَالذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ أَللَّهَ يَعْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ أَلْفِيَامَةٌ إِنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَدْءِ شَهِيذٌ ۞ اَلَمْ تَرَ أَنَّ أَللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ و مَس فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَمَس فِي أَلاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْفَمَــرُ وَالنَّجُــومُ وَالْجِبَــالُ وَالشَّــجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِــيرٌ مِّــنَ أَلنَّاسٌ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ أَلْعَذَابٌ وَمَنْ يُّهِنِ أَللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْ رَمُّ إِنَّ أَللَّهَ يَهْعَلُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ ﴿ هُلَذَٰ فَصْمَل إِخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ فَالذِينَ كَهَرُواْ فُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابُ مِّس نَّارِ يُصَبُّ مِس فَوْفِ رُءُوسِهِمُ أَلْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ عَلَى مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُم مَّفَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ١ اللَّهِ عَلَمَا أَرَادُوٓاْ أَنْ يَّخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمِّ اعِيدُواْ فِيهَا وَذُوفُواْ عَذَابَ أَلْحَرِيــيُ ۞ إِنَّ أَللَّهَ يُــدْخِلُ أَلذِيــنَ ءَامَنُــواْ وَعَمِــلُواْ أَلصَّــلِحَـٰتِ جَنَّاتٍ تَجْرِه مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَا رُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنَ اَسَاورَ مِس ذَهَبِ وَلُوْلُوْآ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَريتُ ٥

وَهُـدُوٓاْ إِلَى أَلطّيب مِـنَ أَلْفَـوْلِ وَهُـدُوٓاْ إِلَىٰ صِـرَاطِ أَلْحَمِيدٌ أَلْحَرَامِ أَلْذِهِ جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآةً أَلْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِهِ وَمَنْ يُردُ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِفْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلِيمِ ﴿ وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ أَلْبَيْتِ أَن لاَّ تُشْرِكُ بِے شَئاً وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِهِينَ وَالْفَآبِمِينَ وَالرُّكَّعِ أَلسُّ جُودٌ ﴿ وَأَذِّن فِي أَلنَّاسِ بِالْحَجِّ يَاتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِر يَاتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۞ لِّيَشْهَدُواْ مَنَاهِعَ لَهُمْ وَيَـذْكُرُواْ إِسْمَ أَللَّهِ فِحَ أَيَّامٍ مَّعْلُومَ تِ عَلَىٰ مَا رَزَفَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ أَلاَنْعَامُ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُ وَا أَلْبَآيِ سَ أَلْهَفِ يرَ ۚ ۞ ثُمَّ لِيفْضَ وَا تَهَثَهُمْ وَلْيُوفِولُ نُـــٰذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفِواْ بِــالْبَيْتِ أَلْعَتِيــــَى ۗ ۞ \* ذَالِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ أَللَّهِ فِهُ وَ خَيْرٌ لَّهُ وَعِندَ رَبِّهُ وَالْحِلَّتُ لَكُمُ الْأَنْعَلَمُ إِلاًّ مَا يُتْلِي عَلَيْكُمُّ فَاجْتَنِبُواْ أَلرَّجْسَ مِنَ أَلاَوْثَلِ وَاجْتَنِبُواْ فَوْلَ أَلزُّورِ ٥

حُنَهَآءَ لِلهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ - وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ أُلسَّمَاء فِتَخَطَّفُهُ أَلطًيْرُ أَوْ تَهْوِه بِهِ أَلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿ ذَالِكَ ۗ وَمَى يُتَعَظِّمْ شَعَبِرَ أَللَّهِ فَإِنَّهَا مِى تَفْوَى أَلْفُلُوبَّ ۞ لَكُمْ فِيهَا مَنَاهِعُ إِلَىٰٓ أَجَل مُّسَمِّىَ ثُمَّ مَحِلُّهَاۤ إِلَى أَلْبَيْتِ أَلْعَتِيقِ ﴿ وَلِكُ لَ الْمَ قِ جَعَلْنَا مَنسَكاً لِّيَذْكُ رُواْ إِسْمَ أَللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَفَهُم مِّن بَهِيمَةِ أَلاَنْعَامُ فَإِلَهُكُمْ وَإِلَهُ وَحِدُ فَلَهُوَ أَسْلِمُوا وَبَشِّر أَلْمُخْبِتِينَ ۞ أَلذِينَ إِذَا ذُكِرَ أَللَّهُ وَجِلَتْ فُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُفِيمِ أَلصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَفْنَالُهُمْ يُنفِفُونَّ ﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّں شَعَايِر أُللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُواْ إِسْمَ أَللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فِكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ أَلْفَانِعَ وَالْمُعْتَرُ كَذَلِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ لَنْ يَّنَالَ أَللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآ وُهَا وَلَكِ نُ يَّنَالُهُ أَلتَّفُوىٰ مِنكُمُّ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ أُللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدِيكُم وَبَشِّرِ أَلْمُحْسِنِينَ ﴿ هُا اللَّهَ يُدَافِعُ عَى أَلْذِينَ ءَامَنُوٓ ا إِنَّ أَللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَهُورٌ ۞

اذِنَ لِلذِينَ يُفَاتَـلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَفَدِيرٌ ﴿ أَلذِينَ الْخُرِجُواْ مِس دِيْرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ الَّا أَنْ يَّفُولُواْ رَبُّنَا أَللَّهُ وَلَوْلاً دِهَاعُ أَللَّهِ أَلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّهُ دِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا إَسْمُ أَللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصرَتَ أَللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُوۤ إِنَّ أَللَّهَ لَفَويُّ عَزِيلُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ إِل مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَفَامُواْ أَلصَّلَوْةَ وَءَاتَــوُاْ أَلزَّكَــوْةَ وَأَمَــرُواْ بِـالْمَعْرُوفِ وَنَهَــوْاْ عَــ أَلْمُنكَــرُّ وَلِلهِ عَلْفِبَةُ أَلْأُمُ ور ﴿ ﴿ وَإِنْ يُتَكَذِّبُوكَ فَفَدْ كَذَّبَتْ فَبْلَهُمْ فَوْمُ نُوحٍ وَعَادُ وَثَمُودُ ۞ وَفَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَفَوْمُ لُوطٍ ۞ وَأَصْحَابُ مَـدْيَنُ وَكُـذِّبَ مُـوسِيٌ فِأَمْلَيْتُ لِلْجُهِرِينَ ثُمَّ أَخَـذتُّهُمُ ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ۚ ۞ فَكَأَيِّ مِّ مَ فَرْيَةٍ آهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ <u>وَهِيَ</u> خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِيرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَفَصْرِ مَّشِيدٍ ۞ آفِلَمْ يَسِيرُواْ فِي أَلاَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ فُلُوبٌ يَعْفِلُونَ بِهَآ أُوَ اذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَآ فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى أَلاَبْصَارُ وَلَكِ لَ تَعْمَى أَلْفُلُوبُ أَلْتِي فِي أَلْصُدُورٌ ١٠٠

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَـذَابِ وَلَـنْ يُّخْلِـفَ أَللَّهُ وَعْـدَهُو وَإِنَّ يَوْمـاً عِندَ رَبّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمّا تَعُدُّونَ ۞ وَكَأَيّن مِّس فَرْيَةٍ آمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذتُّهَا وَإِلَيَّ أَلْمَصِيرٌ ﴿ وَ فَلْ يَا أَيُّهَا أَلْنَاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَاتِ لَهُم مَّغْهِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ۗ ٥ وَالذِينَ سَعَوْا فِحَ ءَايَٰتِنَا مُعَاجِزِينَ الْوُلَمِيكَ أَصْحَابُ أَلْجَحِيمٌ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن فَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلاَ نَبِتَءٍ الَّآ إِذَا تَمَنِّينَ أَلْفَى أَلشَّيْطَلُ فِيٓ الْمُنِيَّتِهِ عَيَنسَخُ أَللَّهُ مَا يُلْفِح أَلشَّيْطَلُ ثُمَّ يُحْكِمُ أَللَّهُ ءَايَتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ لِّيَجْعَلَ مَا يُلْفِي أَلشَّيْطَلُ فِتْنَةَ لِلذِينَ فِي فُلُوبِهِم مَّرَضُ وَالْفَاسِيَةِ فُلُوبُهُ مَّ وَإِنَّ أَلظَّلِمِ مِنَ لَهِ صِفَافٍ بَعِيدٍ ٥ وَلِيَعْلَمَ أَلذِينَ الْوِتُواْ الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُومِنُواْ بِهِ فِتُخْبِتَ لَهُ و فُلُوبُهُمْ وَإِنَّ أَللَّهَ لَهَادِ أَلذِينَ عَامَنُواْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَفِيمٍ ۞ وَلاَ يَـزَالُ أَلذِيـنَ كَهَـرُواْ فِي مِرْيَـةٍ مِّنْـهُ حَـتَّىٰ تَاتِيَهُمُ أَلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَاتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَفِيمٍ ۞

أَلْمُ لْكُ يَوْمَبِ ذِ لِلهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالذِينَ عَامَنُ وَاللَّهِ الدِّينَ عَامَنُ وَا وَعَمِلُواْ أَلصًالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ أَلنَّعِيمِ ﴿ وَالذِيلَ حَهَــرُواْ وَكَــذَّبُواْ بِــَايَتِنَا فِا وْلَلِيــكَ لَهُــمْ عَــذَابٌ مُّهِ يَٰنُّ ۞ وَالذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ ثُمَّ فُتِلُوٓاْ أَوْ مَاتُواْ لَيَرْزُفَنَّهُمُ أَللَّهُ رِزْفًا حَسَآ وَإِنَّ أُللَّهُ لَهُوَ خَدِيْرُ أَلِرَفِينَ ۞ لَيُدْخِلَنَّهُم مَّدْخَلَا يَرْضَوْنَهُ وَلَهُ وَإِنَّ أَللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَالِكُ وَمَنْ عَافَبَ بِمِثْلَ مَا عُوفِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ أَللَّهُ إِلَّ أَللَّهَ لَعَهُو يَّ غَهُورُ ۚ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ أَللَّهَ يُولِجُ أَليْلَ فِي أَلنَّهِ ار وَيُ ولِجُ أَلنَّهَ ارَ هِي أَليْل وَأَنَّ أَللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ أَللَّهَ هُوَ أَلْحَقِّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عُو أَلْبَاطِلُ وَأَنَّ أَللَّهَ هُوَ أَلْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَللَّهَ أَنزَلَ مِنَ أَلسَّمَاءِ مَاءَ وَتُصْبِحُ أَلاَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ أَللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ لَّهُ مَا فِي أَلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي أَلاَرْضٌ وَإِنَّ أَللَّهَ لَهُ وَ أَلْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ١

أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي أَلاَرْضِ وَالْفِلْكَ تَجْرِك هِے أَلْبَحْـرِ بِـأَمْرِهِ ۗ وَيُمْسِـكُ أَلسَّـمَآءَ ان تَفَـعَ عَلَى أَلاَرْضِ إِلاَّ بِ إِذْنِهُ مَ إِنَّ أَلَّهَ بِ النَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيثٌ ﴿ وَهُ وَهُ وَ أَلذِحَ أَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمُّوٓ إِنَّ أَلِانسَلَ لَكَهُورٌ ۗ ۞ لِّكُلِّ الْمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكاً هُمْ نَاسِكُوهُ فَلاَ يُنَازِعُنَّكَ فِي أَلاَمْرُ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكُ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَى مُّسْتَفِيمٍ ﴿ وَإِن جَلْدَلُوكَ فَفُل أَللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ أَللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَـوْمَ أَلْفِيَامَـةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيـهِ تَخْتَلِهُـونَ ۞ أَلَمْ تَعْلَمَ آنَّ أَللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَلسَّمَاءِ وَالأَرْضُ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرُ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِس دُونِ أَللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ صُلْطَناً وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَّصِيرٌ ﴿ ﴿ وَإِذَا تُتْلِي عَلَيْهِمُ وَ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ أَلذِينَ كَهَرُواْ أَلْمُنكَرُّ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ وَ عَايَٰتِنَا ۚ فُلَ اَهَا ٰ نَبِّئُكُم بِشَرِّ مِّس ذَالِكُمُ أَلنَّارُ وَعَدَهَا أَللَّهُ أَلذِينَ كَهَرُواْ وَبيسَ أَلْمَصِيرٌ ۞

يَآ يُهَا أَلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُوٓ إِنَّ أَلذِينَ تَـدْعُونَ مِـں دُونِ أَللَّهِ لَـنْ يَّخْلُفُـواْ ذُبَابِـاً وَلَو إِجْتَمَعُـواْ لَهُو وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ أَلذَّبَابُ شَئْاً لاَّ يَسْتَنفِذُوهُ مِنْهُ ضَعْف أَلطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ۚ ۞ مَا فَدَرُواْ أَللَّهَ حَقَّ فَدْرُهِ ۚ إِنَّ أَللَّهَ لَفَوِيُّ عَزِيــزُّ ۞ أَللَّهُ يَصْـطَهِم مِــنَ أَلْمَلَيِكَـةِ رُسُــلَا وَمِنَ أَلنَّاسٌ إِنَّ أَللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ يُعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْهَهُمْ وَإِلَى أَللَّهِ تُرْجَعُ أَلاَمُورٌ ۞ يَآأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ إِرْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَافْعَلُواْ أَلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ هُ وَجَهِدُواْ فِي أُللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ مُ مَ أَجْتَبِيْكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي أَلدِّيس مِنْ حَرَجٌ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ وَ إِبْرَاهِيمٌ هُوَ سَمِّيكُمُ أَلْمُسْلِمِينَ مِن فَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ أَلرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُـواْ شُهَدَآءَ عَلَى أَلنَّاسٌ فِأَفِيمُواْ أَلصَّلَوٰةَ وَءَاتُـواْ أَلزَّكَـوٰةَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلِيْكُمُّ فَنِعْمَ أَلْمَوْلِي وَنِعْمَ أَلنَّصِيرٌ ١ سُورَةُ أَلْمُومِنُونَ

## بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰلِ أُلرَّحِيمِ

فَدَ اَفْلَحَ أَلْمُومِنُونَ ۞ أَلذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ ٥ وَالذِينَ هُمْ عَى أَللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۞ وَالذِينَ هُمْ لِلزَّكَوْةِ فَاعِلُونَ ﴿ وَالذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَاهِظُونَ ﴿ إِلاَّ عَلَيْ أَزْوَرْجِهِمُوٓ أَوْ مَا مَلَكَتَ آيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۚ ۞ فَمَس إِبْتَغِيٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَانُوْلَيِكَ هُمُ أَلْعَادُونَ ۞ وَالذِينَ هُمْ لِإِمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُـونَ ۞ وَالذِيـنَ هُـمْ عَلَىٰ صَـلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ الُوْلَيِ كَ هُمُ أَلْوَارِثُونَ ۞ أَلذِي مَ يَرثُونَ أَلْهِ رْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥ وَلَفَدْ خَلَفْنَا أَلِانسَل مِن سُلَلَةٍ مِّں طِيسٌ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَـهُ نَطْهَـةً فِي فَرارِ مَّكِيسٍ ۞ ثُمَّ خَلَفْنَا أَلتَّطْهَةَ عَلَفَةً هَخَلَفْنَا أَلْعَلَفَةَ مُضْغَةً هَخَلَفْنَا أَلْمُضْغَةَ عِظَماً فِكَسَوْنَا أَلْعِظَمَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْفاً اخَرَ فَتَبَارَكَ أَللَّهُ أَحْسَلُ أَلْخَالِفِينَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ تُبْعَثُونَّ ۞ وَلَفَدْ خَلَفْنَا مَوْفَكُمْ سَبْعَ طَرَآيِقَ وَمَا كُنَّا عَلِ أَلْخَلْقِ غَهِلِين ۗ ١

وَأَنزَلْنَا مِنَ أَلسَّمَاءِ مَاءً بِفَدرِ فِأَسْكَنَّهُ فِي أَلاَرْضٌ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ - لَفَدِرُونَ ﴿ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ - جَنَّاتٍ مِّس نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ۞ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُور سِينَآءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْ وَصِبْغِ لِّلاَكِلِيُّ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي أَلاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّسْفِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَاهِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ۞ وَعَلَيْهَا وَعَلَى أَلْهُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَلَفَدَ آرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىٰ فَوْمِهِ عَفَالَ يَافَوْمِ اعْبُدُواْ أَللَّهَ مَا لَكُم مِّس اللَّهِ غَيْرُهُ وَ أَفِلاَ تَتَّفُونَّ ۞ ﴿ فِفَالَ أَلْمَلَوُا أَلْدِينَ كَهَرُواْ مِن فَوْمِهِ مَا هَاذَآ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَّتَهَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ أَللَّهُ لَأَنـزَلَ مَلْكِيكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَاـذَا فِحَ ءَابَآيِنَـا أَلاَوَّلِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلُ بِهِ، جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ، حَتَّىٰ حِينِ ا فَالَ رَبِّ النَّصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونٌ ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ إِصْنَعِ أَلْهُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ۖ فَإِذَا جَاءَ امْرُنَا وَفِارَ أَلْتَنُّورُ فَاسْلُكُ فِيهَا مِن كُلّ زَوْجَيْنِ إِثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاًّ مَن سَبَق عَلَيْهِ أَلْفَوْلُ مِنْهُمْ وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي أَلذِينَ ظَلَمُوٓا إِنَّهُم مُّغْرَفُونَّ ۞

فَإِذَا إَسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَى مَّعَكَ عَلَى أَلْهُلْكِ فَفُل أَلْحَمْدُ لِلهِ أَلذِك نَجِّينَا مِنَ أَلْفَوْمِ أَلظَّلِمِينَّ ۞ وَفُل رَّبِّ أَنـزلْنِے مُـنزَلًا مُّبَرَكاً وَأَنـتَ خَيْرُ أَلْمُنزِلِينَ ۚ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ الْأَيَاتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ۞ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنُ بَعْدِهِمْ فَرْناً لِخَرِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ ٓ أَنُ الْعُبُدُواْ أُللَّهَ مَا لَكُم مِّل اللَّهِ غَيْرُهُ ۚ أَفِلاَ تَتَّفُونَّ ۞ وَفَالَ أَلْمَلاً مِل فَوْمِهِ أَلْذِينَ كَهَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِفَآءِ أَلاَخِرَةِ وَأَثْرَفْنَاهُمْ فِي أَلْحَيَاوَةِ أَلدُّنْيا مَا هَا ذَا إِلاَّ بَشَرُ مِّثْلُكُمْ يَاكُلُ مِمَّا تَاكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ۞ وَلَيِنَ اَطَعْتُم بَشَراً مِّثْلَكُمْ وَ إِنَّكُمُ وَ إِذاً لَّخَاسِرُونَ ﴿ أَيَعِدُكُمُ ۚ أَنَّكُمُ وَ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَاباً وَعِظَماً آنَّكُم مُّخْرَجُونَ ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿ إِنْ هِيَ إِلاًّ حَيَاتُنَا أَلدُّنْيِـا نَمُــوتُ وَنَحْيِا وَمَـا نَحْــنُ بِمَبْعُــوثِينَ ۞ إِنْ هُــوَ إِلاَّ رَجُلُ إِفْتَرِىٰ عَلَى أَللَّهِ كَذِباً وَمَا نَحْنُ لَهُ و بِمُومِنِينَّ ۞ ﴿فَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُولِ ﴿ فَالَ عَمَّا فَلِيلِ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِين ۗ ﴿ فِأَخَذَتْهُمُ أَلصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَاءً فَبُعْداً لِلْفَوْمِ أَلظَّلِمِينَ ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ فُرُوناً اخَرِينَ ﴿ الْكَالِمِينَ الْمَالِكُ الْحَرِيلَ

مَا تَسْبِقُ مِنُ المَّةٍ آجَلَهَا وَمَا يَسْتَلْخِرُونَ ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا تَتْرِآ كُلَّ مَا جَآءَ المَّةَ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهٌ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضاً وَجَعَلْنَاهُمُ وَ أَحَادِيثُ فَبُعْداً لِّفَوْمِ لاَّ يُومِنُونَ ١ ثُمَّ أُرْسَلْنَا مُوسِيٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ ۞ بِاَيْتِنَا وَسُلْطَلِ مَّبِيلٍ ۞ الَّمِي فِرْعَوْنَ وَمَلاَيْهِ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ فَوْماً عَالِينَ ﴿ فَفَالُوٓاْ أَنُـومِنُ لِبَشَرَيْسِ مِثْلِنَا وَفَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ ۞ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ أَلْمُهْلَكِينَ ۗ ﴿ وَلَفَدَ اتَّيْنَا مُوسَى أَلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَّ ﴿ وَجَعَلْنَا إَبْنَ مَرْيَمَ وَالْمَّهُوَ عَايَةً وَءَاوَيْنَاهُمَاۤ إِلَىٰ رُبْوَةٍ ذَاتِ فَرارٍ وَمَعِيْ ٥ يَنَأَيُّهَا أَلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ أَلطَّيِّبُتِ وَاعْمَلُواْ صَالِحاً اِنِّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيتٌ ۞ وَأَنَّ هَلذِهِ ٓ ائْمَّتُكُمْ ٓ ائْمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّفُونَّ ﴿ فَهُ فَتَفَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ <u> </u> فَرِحُونَ ۞ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِيثٍ ۞ آيَحْسِبُونَ أَنَّمَا نُمِـدُّهُم بِهِ عِس مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي أَلْخَيْرَاتُّ بَل لاَّ يَشْعُرُونَّ ﴿ ﴿ إِنَّ أَلْذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْهِفُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِّايَاتِ رَبِّهِمْ يُومِنُونَ ۞ وَالذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لاَ يُشْرِكُونَ ۞

وَالذِينَ يُوتُونَ مَا ءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً اَنَّهُمُ وَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ١ انُوْلَيِكَ يُسَارِعُونَ فِي أَلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِفُونَ ۞ وَلاَ نُكَلِّفُ نَهْساً الآ وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابُ يَنطِنُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴿ بَلْ فُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَلْذَا وَلَهُمُوٓ أَعْمَلُلُ مِّس دُولِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ ١ حَتَّنَى إِذَآ أَخَذْنَا مُثْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْئَرُونَ ۚ ۞ لاَ تَجْئَرُواْ أَلْيَوْمُ إِنَّكُم مِّنَّا لاَ تُنصَرُونَ ۞ فَـدْ كَـانَتَ ايَاتِي تُثابِي عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَيْ أَعْفَابِكُمْ تَنكِصُونَ ١ مُسْتَكْبِرِينَ بِهُ عَلَى سَلْمِراً تُهْجِرُونَ ﴿ أَفِلَمْ يَدَّبَّرُواْ أَلْفَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَاتِ ءَابَاءَهُمُ أَلاَوَّلِينَ ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فِهُمْ لَهُ و مُنكِرُونَ ۞ أَمْ يَفُولُونَ بِهِ حِنَّةٌ بَلْ جَآءَهُم بِالْحَق وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِ كَرِهُونَ ۞ وَلَو إِتَّبَعَ أَلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَهَسَدَتِ أَلسَّ مَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَس فِيهِ لَّ بَلَ اتَيْنَاهُم بِذِكْرهِمْ فَهُمْ عَى ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ۞ أَمْ تَسْئَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ أَلرَّ زِفِينَّ ۞ وَإِنَّكَ لَتَدْعُ وهُمْ وَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَفِيمٍّ ۞ وَإِنَّ أَلذِيلَ لا يُومِنُونَ بِالأَخِرَةِ عَل أَلصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ١

\*وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَهْنَا مَا بِهِم مِّں ضُرِّ لَّلَجُّواْ هِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُ ونَّ ١ وَلَفَدَ آخَذْنَهُم بِالْعَذَابِ فَمَا إَسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ۞ حَتَّنَى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابِأَ ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونٌ ۞ وَهُوَ أَلذِحَ أَنشَأَ لَكُمُ أَلسَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالاَهْ بِدَةً فَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۞ وَهُوَ أَلذِ ذَرَأَكُمْ فِي أَلاَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَهُو أَلذِ يُحْي وَيُمِيتُ وَلَهُ إِخْتِلَفَ أَلْيُل وَالنَّهِ إِرُّ أَفِلاً تَعْفِلُونَ ۞ بَلْ فَالُواْ مِثْلَ مَا فَالَ أَلاَوَّلُونَ ١ فَالُوٓا أَفَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابِاً وَعِظَماً انَّا لَمَبْعُوثُ وَ شَي لَفَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا هَلَذَا مِس فَبْلُ إِنْ هَا ذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿ فَالِ لِّمَا الْأَرْضُ وَمَا فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ سَيَفُولُونَ لِلهُ فُلَ اَفِلاً تَـذَّكَّرُونَ ۚ ۞ فَـل مَـ رَّبُّ أَلسَّـمَاوَاتِ أَلسَّبْعِ وَرَبُّ أَلْعَـرْشِ أَلْعَظِيمٌ ﴿ مَ سَيَفُولُونَ لِلهُ فَلَ آفِلاً تَتَّفُونٌ ﴿ فَلْ مَنْ بِيَـدِهِ مَلَكُوتُ كُلّ شَعْءِ وَهُـوَ يُجِيرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَفُولُونَ لِللَّهِ فَلْ فَأَنِّي تُسْحَرُونَ ﴿

بَلَ آتَيْنَاهُم بِالْحَقِ وَإِنَّهُمْ لَكَ ذِبُونَ ﴿ مَا إَتَّخَذَ أَللَّهُ مِنْ وَّلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنِ اللَّهُ إِذا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَّهِ بِمَا خَلَق وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَلَ أَللَّهِ عَمَّا يَصِهُونَ ١٠٥٠ عَلِمُ أَلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلِيٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ ﴿ وَلَ رَّبِّ إِمَّا تُريَنِّهِ مَا يُوعَدُونَ ۞ رَبِّ فِلاَ تَجْعَلْنِهِ فِي أَلْفَوْمِ أَلظَّلِمِينَّ ﴿ وَإِنَّا عَلَيْ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَفَلدِرُونَ ﴿ إَدْفَعُ بِالتِّيمِ هِيَ أَحْسَلُ السَّيَّلَةَ ۖ نَحْلُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِهُونَ ۞ وَفُل رَّبِّ أُعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ أَلشَّيَاطِينِ ۞ وَأُعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَّحْ ضَرُوبٌ ۞ حَتَّى إِذَا جَاءَ احَدَهُمُ أَلْمَوْتُ فَالَ رَبّ إِرْجِعُونِ ١ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَلِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ فَآيِلُهَا وَمِنْ وَرَآيِهِم بَرْزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ فَإِذَا نُهِخَ فِي أَلصُّور فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِذِ وَلاَ يَتَسَاّعَلُونَ ﴿ فَمَس ثَفَلَتْ مَوَزِينُهُ وَ فَاتُوْلَيِكَ هُمُ أَلْمُهْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَجَّتْ مَوَرْيِنُهُ وَ فَا وُلَيِّكَ أَلْذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنْهُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ۞ تَلْهَحُ وُجُوهَهُمُ أَلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ ۞

أَلَمْ تَكُنَ ايَاتِهِ تُتُلِي عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ فَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِفْوَتُنَا وَكُنَّا فَوْماً ضَالِّين ۗ ۞ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَّ ۞ فَالَ إَخْسَتُواْ فِيهَا وَلاَ تُكَلِّمُونِ ﴿ إِنَّهُ وَ كَانَ فَرِيقُ مِّنْ عِبَادِے يَفُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَا <u>َ</u> اغْهِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَـيْرُ أَلـرَّحِمِينَ ۞ فَاتَّخَـذَتُّمُوهُمْ سُخْرِيّاً حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِهِ وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ١ إِنِّهِ جَزَيْتُهُمُ أَلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوٓاْ أَنَّهُمْ هُمُ أَلْهَآيِزُونَّ ۞ فَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي أَلاَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿ فَالُواْ لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ أَلْعَآدِينَ ﴿ فَالَ إِن لَّبِثْتُمُ وَ إِلاَّ فَلِيلًا لَّوَ آنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ ﴿ أَفِحَسِبْتُمُو ٓ أَنَّمَا خَلَفْنَكُمْ عَبَثا وَأَنَّكُمُو إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ ۞ فَتَعَلَى أَللَّهُ أَلْمَلِكُ أَلْحَقُّ لَا إِلَـٰهَ إِلاَّ هُ وَ رَبُّ أَلْعَرْشِ أَلْكَرِهِمْ ۞ وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ أَللَّهِ إِلْهَا اخَرَ لاَ بُرْهَلَ لَهُ و بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ و عِندَ رَبِّهُ ۚ إِنَّهُ و لاَ يُعْلِحُ أَلْكَاهِرُونَ ١ فَي وَفُل رَّبِّ إِغْهِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ أَلرَّاحِمِينَ ١ سُورَة أُلنُّور

## بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ

سُورَةُ اَنزَلْنَاهَا وَقِرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَـذَّكُّرُونَ ٥ أُلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَاخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ أَللَّهِ إِن كُنتُمْ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلاَخِر وَلْيَشْهَد عَذَابَهُمَا طَآيِهَةٌ مِّنَ أَلْمُومِنِينَ ۞ أَلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَابِ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرَّمَ ذَالِكَ عَلَى أَلْمُومِنِينَّ ﴿ وَالذِيلَ يَرْمُونَ أَلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فِ اجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَـلْدَةَ وَلاَ تَفْبَـلُواْ لَهُـمْ شَـهَٰدَةً آبَـدآ وَا<sup>بُ</sup>وْلَلَيِكَ هُمُ أَلْفَاسِفُونَ ﴾ إِلاَّ أَلذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ أُللَّهَ غَهُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَالذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنهُسُهُمْ فَشَهَدَةً أَحَدِهِمْ وَأَرْبَعَ شَهَدَتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ و لَمِنَ أُلصَّدِفِينَ ۞ وَالْخَلِمِسَةُ أَن لَّعْنَتُ أَللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ أَلْكَـٰذِبِينَّ ﴿ وَيَدْرَوُا عَنْهَا أَلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ أَلْكَاذِبِينَ ۞ وَالْخَامِسَةُ أَنْ غَضِبَ أَللَّهُ عَلَيْهَاۤ إِن كَانَ مِنَ أَلصَّادِفِينَ ۗ ٥ وَلَوْلاَ فَضْلُ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ أَللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ ۞

﴿إِنَّ أَلْذِينَ جَآءُو بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لاَ تَحْسِبُوهُ شَرّاً لَّكُمُّ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ لِكُلِّ إِمْرِيمٍ مِّنهُم مَّا إَكْتَسَبَ مِنَ أَلِاثُمْ وَالذِ تَوَلِّيٰ كِبْرَهُ و مِنْهُمْ لَهُ و عَذَابُ عَظِيمٌ ۞ لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَلَّ أَلْمُومِنُونَ وَالْمُ ومِنَاتُ بِأَنْهُسِهِمْ خَيْراً وَفَالُواْ هَاذَاۤ إِفْتُ مُّبِينُّ ۞ لَّـوْلاً جَاءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءً فَإِذْ لَمْ يَاتُواْ بِالشُّهَدَاءِ فَا وْلَابِكَ عِندَ أَللَّهِ هُمُ أَلْكَ ذِبُونَ ۞ وَلَوْلاً فَضْلُ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي أَلدُّنْيا وَالأَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ اذْ تَلَفَّوْنَهُ و بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَفُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَتَحْسِبُونَهُ و هَيِّناً وَهُوَ عِندَ أَللَّهِ عَظِيمٌ ۞ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ فُلْتُم مَّا يَكُولُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَاذَا سُبْحَانَكَ هَاذَا بُهْتَالٌ عَظِيمٌ ﴿ يَعِظُكُمُ أَللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ ۚ أَبَداً إِن كُنتُم مُّومِنِين ۗ ﴿ وَيُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمُ أَلاَيَاتُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ لاَّ أَلذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ أَلْهَاحِشَةُ فِي أَلْذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابُ الِيمُ هِے أَلدُّنْيا وَالاَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ۞ وَلَوْلاَ فَضْلُ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَ وَأَنَّ أَللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ٥

\* يَنَأُيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَتَّبِعُواْ خُطْوَتِ أَلشَّيْطُن وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطْوَاتِ أَلشَّيْطُن فِإِنَّهُ و يَامُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرُ وَلَوْلاً فَضْلُ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و مَا زَكِي مِنكُم مِّنَ آحَدٍ آبَداً وَلَكِ تَ أُللَّهَ يُزَكِّم مَنْ يَّشَآءٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥ وَلاَ يَاتَلِ الْوُلُواْ أَلْهَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُوتُواْ الْولِهِ أَلْفُرْبِي وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ هِے سَبِيلِ أَللَّهُ وَلْيَعْهُواْ وَلْيَصْهَحُوَّا أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَعْهِرَ أَللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَهُورٌ رَّحِيمُ ۞ الَّ أَلذِينَ يَرْمُونَ أَلْمُحْصَنَتِ أَلْغَاهِلَتِ أَلْمُ ومِنَاتِ لَعِنُواْ فِي أَلدُّنْيا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ۞ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ٓ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ هُ يَوْمَيِذٍ يُوقِيهِمُ أَللَّهُ دِينَهُمُ أَلْحَقَ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ أُللَّهَ هُوَ أَلْحَقَّ أَلْمُبِينٌ ۞ أَلْخَبِيثَتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَ تُ وَالطَّيِّبَ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَ تَّ انُوْلَيِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَفُولُونَ لَهُم مَّغْهِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ۞ يَأَيُّهَا أَلذِيلَ ءَامَنُواْ لاَ تَـدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَـتَّىٰ تَسْتَاذِسُـواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَّرُونَّ ۞

فِإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَا أَحَداً فِلاَ تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُوذَنَ لَكُمُّ وَإِن فِيلَ لَكُمُ إِرْجِعُواْ فَارْجِعُواْ هُوَ أَرْكِيٰ لَكُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَـلُونَ عَلِيـثُمُ ۞ لَّـيْسَ عَلَيْكُـمْ جُنَـاحُ أن تَـدْخُلُواْ بُيُوتـاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَكُمُ لَّكُمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۞ \* فُل لِّلْمُ ومِنِينَ يَغُضُّواْ مِنَ ٱبْصِرِهِمْ وَيَحْمَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَرْكِي لَهُمُّوْ إِنَّ أَللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ١ وَفُل لِّلْمُ ومِنَاتِ يَغْضُضْ مَ مَ اَبْصِرِهِ تَ وَيَحْفَظ مَ فِرُوجَهُ لَ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُ لَ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرهِ مَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُ مَّ إِلاَّ لِبُعُ ولَتِهِنَّ إِلاَّ لِبُعُ ولَتِهِنَّ أُوَ ابَآيِهِنَّ أُوَ ابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أُوَ آبْنَآيِهِنَّ أُوَ آبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أُو اخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنِيَ إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنِيَ أَخُوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآيِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتَ آيْمَنْهُ لَ أَوِ أَلتَّابِعِينَ غَيْرِ الْوْلِي أَلِارْبَةِ مِنَ أَلرَّجَالِ أُو الطِّهْلِ الذِيلَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَآءَ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْهِينَ مِن زينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓاْ إِلَى أَللَّهِ جَمِيعاً آيُّهَ أَلْمُومِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُمْلِحُونَ هُا

وَأَنكِحُواْ أَلاَيْمِي مِنكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا يِكُمُّوٓ إِنْ يَّكُونُواْ فِفَرَآءَ يُغْنِهِمُ أَللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۞ وَلْيَسْتَعْهِمِ أَلْذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ أَللَّهُ مِن فَضْلِهِ-وَالذِينَ يَبْتَغُونَ أَلْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتَ آيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ وَالدِينَ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ أَللَّهِ أَلذِحَ ءَاتِيكُمُّ وَلاَ تُكْرِهُواْ فِتَيَاتِكُمْ عَلَى أَلْبِغَاءِ انَ آرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُواْ عَرَضَ أَلْحَيَاوَةِ أَلدُّنْيا ۚ وَمَنْ يُتَّكُرهُ لِلَّهَ مَا أَللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِ لَّ غَهُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ وَلَفَدَ أَنزَلْنَاۤ إِلَيْكُمُوٓ ءَايَٰتٍ مُّبَيَّنَٰتٍ وَمَثَلًا مِّنَ أَلذِينَ خَلَوْاْ مِن فَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّفِينَ ﴿ وَأَللَّهُ نُورُ أَلسَّمَاوَتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورهِ عَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ أَلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ أَلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيٌّ يُوفَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَّ شَرْفِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارُّ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٌ يَهْدِهِ أَللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَّشَاءٌ وَيَضْرِبُ أَللَّهُ أَلاَمْثَل لَ لِلنَّاسُّ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَعْءٍ عَلِيمٌ ﴿ فِي بَيْوتٍ آذِنَ أَللَّهُ أَن تُرْفِعَ وَيُـذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُو يُسَبِّحُ لَهُو فِيهَا بِالْغُـدُقِ وَالاَصَالِ

رِجَالُ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةُ وَلاَ بَيْعُ عَى ذِكْرِ أَللَّهِ وَإِفَامِ أَلصَّلَوْةِ وَإِيتَاءِ أَلزَّكَ وَقِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَفَلَّبُ فِيهِ أَلْفُلُوبُ وَالأَبْصَارُ ١ لِيَجْزِيَهُ مُ أَللَّهُ أَحْسَلَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّس فَضْلِهُ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٌ ﴿ وَالذِينَ كَهَـرُوٓاْ أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابِ بِفِيعَةٍ يَحْسِبُهُ أَلظَّمْـُـَـالُ مَـآءً حَــتَّنِي إِذَا جَـآءَهُ و لَمْ يَجِـدُهُ شَــئَاً وَوَجَدَ أَللَّهَ عِندَهُ و وَوَقِيلهُ حِسَابَهُ و وَاللَّهُ سَرِيعُ أَلْحِسَابِّ ۞ أَوْ كَظُلَّمَاتٍ فِي بَحْرِ لَّجِّيّ يَغْشِيلهُ مَوْجُ مِّن فَوْفِهِ، مَوْجُ مِّن فَوْفِهِ، سَحَابُ ۚ ظُلُمَٰتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَاۤ أُخْرَجَ يَدَهُو لَمْ يَكَدْ يَرِيْهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ أَللَّهُ لَهُ و نُوراً فِمَا لَهُ و مِن نُّـور ۗ ۞ اَلَمْ تَـرَ أَنَّ أَللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَس فِي أَلسَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَلَّقَاتٍ كُلُّ فَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ و وَتَسْبِيحَهُ و وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَلِلهِ مُلْكُ أَلسَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَى أَللَّهِ أَلْمَصِيرٌ ۞ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَللَّهَ يُـزْجِع سَحَاباً ثُمَّ يُوَلِّفُ بَيْنَهُ و ثُمَّ يَجْعَلُهُ و رُكَاماً فَتَرَى أَلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهُ وَيُنَزَّلُ مِنَ أَلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَصْرِفُهُ وَ عَس مَّنْ يَّشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْفِهِ يَذَهَبُ بِالأَبْطِرْ

يُفَلِّبُ أَللَّهُ أَليْلَ وَالنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِلْآوْلِي الْأَبْضِرِّ ۞ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّآءٍ فَمِنْهُم مَّنْ يَّمْشِع عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّنْ يَّمْشِے عَلَىٰ رِجْلَيْںِ وَمِنْهُم مَّنْ يَّمْشِے عَلَىٰٓ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ أَللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ فَدِيرٌ ﴿ لَيْ لَفَدَ آنزَلْنَا ءَايَتِ مُّبَيَّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِه مَنْ يَّشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَفِيمٍ ﴿ وَيَفُولُونَ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلِّي فَريتُ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا الْوُلَمِيكَ بِالْمُومِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى أَللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ وَ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ وَإِنْ يَّكُن لَّهُمُ أَلْحَقُ يَاتُوٓاْ إِلَيْهِ مُـذْعِنِينَ ﴿ أَقِي فُلُوبِهِم مَّرَضُ آمِ إِرْتَابُوٓاْ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَّحِيفَ أَللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ وَ بَلُ اوْلَابِكَ هُمُ أَلظَّلِمُ وَ ۚ ۞ إِنَّمَا كَانَ فَوْلَ أَلْمُومِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى أَللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْحُكُمَ بَيْنَهُمُ وَأَنْ يَّفُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَابِكَ هُمُ أَلْمُهْلِحُونَ ١ وَمَنْ يُّطِعِ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ أَللَّهَ وَيَتَّفِهِ ۚ فَا ۖ وَلَآلِيكَ هُـمُ أَلْهَـآيِزُونَ ﴿ \* وَأَفْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَيِسَ آمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُسَّ فُل لاَّ تَفْسِمُوا طَاعَةُ مَّعْرُوفِةٌ إِنَّ أَللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

فُلَ اَطِيعُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُواْ أَلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُم وَإِن تُطِيعُوه تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى أَلرَّسُولِ إِلاَّ أَلْبَلَغُ أَلْمُبِينٌ ۞ وَعَدَ أَللَّهُ أَلذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ أُلصَّ لِحَاتِ لَيَسْتَخْلِمَنَّهُمْ فِي أَلاَرْضِ كَمَا أَسْتَخْلَفَ أَلذِينَ مِن فَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ أَلذِهِ إِرْتَضِيٰ لَهُمْ وَلَيْبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ ۚ أَمْنا ۗ يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بع شَئّاً وَمَى كَهَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَاتُوْلَيِكَ هُمُ أَلْهَاسِفُونَ ۞ وَأَفِيمُ واْ أَلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ أَلزَّكَ وٰهَ وَأَطِيعُواْ أَلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ وَنَّ ۞ لاَ تَحْسِبَنَّ أَلذِينَ كَهَـرُواْ مُعْجِزينَ فِي أَلاَرْضِ وَمَــأُويٰهُمُ أَلنَّارُ ۗ وَلَبِيسَ أَلْمَصِـيرُ ۚ ۞ يَـٰٓأَيُّهَـا أَلذِيــنَ ءَامَنُــواْ لِيَسْتَنذِنكُمُ أَلذِينَ مَلَكَتَ آيْمَننُكُمْ وَالذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ أَلْحُـلُمَ مِنكُـمْ ثَلَثَ مَرَّتٍ مِّں فَبْل صَلَوْةِ أَلْهَجْر وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ أَلظَّهِيرَةِ وَمِنُ بَعْدِ صَلَوْةِ أَلْعِشَاءٌ ثَلَتُ عَوْرَاتٍ لَّكُمُّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافِونَ عَلَيْكُم بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ كَنَاكِ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمُ أَلاَيَاتٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞

وَإِذَا بَلَغَ أَلاَطْهَلُ مِنكُمُ أَلْحُلُمَ فَلْيَسْتَذِنُواْ كَمَا إَسْتَنذَنَ أَلْذِينَ مِن فَبْلِهِمْ كَنْلِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْوَ ءَايَاتِ هُ وَاللَّهُ عَلِيــمُ حَكِيــمُ ۞ «وَالْفَوَاعِــدُ مِــنَ أَلْنِسَــآءِ أُلْتِهِ لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فِلَيْسَ عَلَيْهِيَّ جُنَاحُ أَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةً وَأَنْ يَّسْتَعْهِفِنَ خَايْرُ لَّهُ لَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ ﴿ لَّ يُسَ عَلَى أَلاَعْمِي حَرَبُ وَلاَ عَلَى أَلاَعْرَج حَرَبُ وَلاَ عَلَى أَلْمَريضِ حَرَبُ وَلاَ عَلَىۤ أَنهُسِكُمُوٓ أَن تَاكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمُوٓ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآبِكُمُوٓ أَوْ بُيُوتِ الْمَهَاتِكُمُ وَ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ وَ أَوْ بُيُوتِ أَخُواتِكُمُ وَ الْوَاتِكُمُ وَ الْحَالِقِ الْحَالَةِ الْحَلْمَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَلْمَةِ الْحَلْمَةِ الْحَلْمَةِ الْحَالَةِ الْحَلْمَةِ الْحَلْمَةِ الْحَلْمَةِ الْحَلْمَةِ الْحَلْمَةِ الْحَلْمَةِ الْحَلْمَةِ الْحَلْمَةُ الْحَلْمَةِ الْحَلْمَةِ الْحَلْمَةِ الْحَلْمَةِ الْحَلْمَةِ الْحَلْمَةِ الْحَلْمَةُ الْحَلْمَةُ الْحَلْمَةُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمَ الْحَلْمَةُ الْحَلْمَ الْحَلْمَةُ الْحَلْمَةُ الْحَلْمَةُ الْحَلْمَةُ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْحَلْمِ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ ال أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُ مُو أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُ مُو أَوْ بُيُوتِ أَوْ بُيهُ وتِ خَالَتِكُ مُوٓ أَوْ مَا مَلَكُتُ مَ أَخْوَ لِكُمْوَ مَّ هَا يَحَهُ وَ أَوْ صَدِيفِكُم لَدْسَ عَلَيْكُم جُنَاحُ أَن تَاكُلُواْ جَمِيعاً أَوَ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتاً فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنهُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ أَللَّهِ مُبَرَكَةً طَيّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ أَلَّهُ لَكُمُ أَلاَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْفِلُونَّ ٥

إِنَّمَا أَلْمُومِنُونَ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَىٰ يَسْتَذِنُوهُ إِنَّ أَلَذِينَ يَسْتَذِنُونَكَ الْوَلِيَّ فَالِذِينَ يَسْتَذَنُوتَ الْوَلِيَّ فَالْذِينَ يَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَإِذَا إَسْتَنْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَانِهِمْ فَاسْتَغْهِرْ لَهُمْ لَلِهُ إِنَّا فَيْعَضِ لَهُمْ وَاسْتَغْهِرْ لَهُمْ أَللَّهُ إِلَّ اللَّهَ عَهُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ أَلرَّسُولِ بَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الذِينَ يَعْضَكُم بَعْضَا اللهِ عَلَمُ اللهُ الذِينَ يَعْلَمُ اللهُ الذِينَ يَتَسَلَلُونَ مِنكُم لِوَاذَا اللهُ عَلْمَ فَلْ يَعْمَلُ اللهِ عَلَى اللهُ الذِينَ يَعْمَلُ اللهِ مَا فِي اللهِ مَا فِي اللهِ مَا عَمِلُواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ فَلَا اللهِ مَا عَلِيمٌ ﴿ فَلَا يَعْمَلُوا وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَيَوْمَ اللهُ الذِينَ اللهِ مَا عَمِلُواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ فَي اللّهُ عَلَيْهُ وَيَوْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَيَوْمَ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَمِلُواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَيَوْمَ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَمِلُواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ فَاللّهُ عَلَيمٌ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَيَعْمَ وَالِيهُ وَلَا وَاللّهُ بِكُلِّ شَعْءٍ عَلِيمٌ ﴿ فَاللّهُ عِلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَا عَمِلُواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَعْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللهُ عَلَيْهُ مَا عَلِيمٌ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلِيمٌ وَا إِلَيْهِ وَيُنْتِئُونُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

سُورَةُ أَلْهُرْفَانِ

## بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ

وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَ أَ لاَّ يَخْلُفُونَ شَئْاً وَهُمْ يُخْلَفُونَ وَلاَ يَمْلِكُونَ لَّإِنهُسِهِمْ ضَرّاً وَلاَ نَهْعاً وَلاَ يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلاَ حَيَاوٰةً وَلاَ نُشُوراً ۚ ۞ وَفَالَ أَلذِينَ كَهَارُوۤاْ إِنْ هَاذَا إِلَّا إِفْتُ إِفْتَرِيْـهُ وَأَعَانَـهُ و عَلَيْـهِ فَـوْمُ لَخَـرُونَ فَفَـدْ جَـآءُو ظُلْمـاً وَزُوراً ١٠ وَفَالُوٓا أُسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ إَكْتَتَبَهَا فِهِيَ تُمْلِيلُ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۞ فَلَ آنزَلَهُ أَلذِه يَعْلَمُ أَلسِّرَّ هِ أَلسَّ مَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ وَ كَانَ غَهُـ وراً رَّحِيماً ٥ وَفَالُواْ مَالِ هَٰذَا أَلرَّسُولِ يَاكُلُ أَلطَّعَامَ وَيَمْشِع فِي أَلاَسْوَافِ لَوْلاً النَّالِ إِلَيْهِ مَلَكُ فِيَكُونَ مَعَهُ وَ نَدْيِراً ۞ أَوْ يُلْفِينَ إِلَيْهِ كَنْزُ أَوْ تَكُولُ لَهُ ۚ جَنَّةٌ يَاكُلُ مِنْهَا ۗ وَفَالَ أَلظَّالِمُ وَنَ إِن تَتَّبِعُ وَنَ إِلاًّ رَجُلًا مَّسْحُوراً ﴿ اللَّهُ الْظَرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ أَلاَمْثَالَ فَضَالُواْ فِلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ \*تَبُرَكَ أَلذِتَ إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِّس ذَالِكَ جَنَّتٍ تَجْرِهِ مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ فُصُوراً ۚ ۞ بَلْ كَذَّبُواْ بِالسَّاعَةُ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً ١

إِذَا رَأَتْهُم مِّس مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظاً وَزَهِيراً ١٠ وَإِذَا الْلهٰواْ مِنْهَا مَكَاناً ضَيِّفاً مُّفَرَّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُوراً ﴿ لاَّ تَـدْعُواْ أَلْيَوْمَ ثُبُوراً وَاحِـداً وَادْعُـواْ ثُبُوراً كَثِيرآ ۗ ۞ فُلَ آذَالِكَ خَيْرً آمْ جَنَّةُ أَلْخُلْدِ أَلْتِهِ وُعِدَ أَلْمُتَّفُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَمَصِيراً ﴿ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَلِدِينَ كَ انَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْداً مَّسْءُولًّا ۞ وَيَـوْمَ نحْشُرُهُمْ وَمَـا يَعْبُدُونَ مِس دُونِ أَللَّهِ فَيَفُولُ ءَآنتُمْ وَأَضْلَلْتُمْ عِبَادِے هَ ـ قُلاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّواْ أَلسَّبِيلَ ۞ فَالُواْ سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنَ آوْلِيَآءَ وَلَاكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَــتَّىٰ نَسُـواْ أَلذِّكْـرَ وَكَـانُواْ فَوْمـاً بُـورآ ۖ ۞ فَفَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَفُولُونَ فِمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفِاً وَلاَ نَـصْراً وَمَـن يَظٰلِم مِّنكُمْ نُذِفْهُ عَـذَاباً كَبِيراً ۞ وَمَا أُرْسَلْنَا فَبْلَكَ مِنَ أَلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَاكُلُونَ أَلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي أَلاَسُوافِ وَجَعَلْنَا بَعْضَ كُمْ لِبَعْضِ فِتْنَـةً ٱتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً ۗ ۞

\*وَفَالَ أَلذِيلَ لاَ يَرْجُونَ لِفَآءَنَا لَوْلاَ النزلَ عَلَيْنَا أَلْمَلَيِكَةُ أَوْ نَـرِىٰ رَبَّنَـا لَفَـدِ إِسْتَكْبَرُواْ هِحَ أَنهُسِهِمْ وَعَتَـوْ عُتُـوّاً كَبِيراً ﴿ يَوْمَ يَـرَوْنَ أَلْمَلَيِكَةَ لاَ بُشْرِى يَوْمَيِـذِ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَفُولُونَ حِجْراً مَّحْجُوراً ﴿ وَفَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَهُ هَبَآءَ مَّنتُ ورأً ١ اصْحَابُ أَلْجَنَّةِ يَوْمَيِ ذِ خَيْرٌ مُّسْتَفَرّاً وَأَحْسَلُ مَفِيلًا ۞ وَيَوْمَ تَشَّفَّى أَلسَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِلَ أَلْمَلَيِكَةُ تَـنزيلًا ﴿ أَلْمُـلْكُ يَوْمَيِـذٍ أَلْحَـقُ لِلرَّحْمَلِ وَكَـانَ يَوْماً عَلَى أَلْكِهِرِينَ عَسِيراً ۚ ۞ وَيَوْمَ يَعَضُّ أَلظًالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَفُولُ يَالَـيْتَنِهِ إِتَّخَـذتُّ مَـعَ أَلرَّسُـولِ سَبِيلًا ۞ يَـٰوَيْلَتِي لَيْتَنِهِ لَمَ اتَّخِذْ فِلَناً خَلِيلًا ۞ لَّفَدَ اَضَلَّنِهِ عَنِ أَلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِهُ وَكَانَ أَلشَّيْظُنُ لِلإِنسَاسِ خَذُولًّا ۞ وَفَالَ أَلرَّسُولُ يَارَبّ إِنَّ فَوْمِيَ إِتَّخَذُواْ هَلْذَا أَلْفُرْءَانَ مَهْجُوراً ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيَّءٍ عَدُوّاً مِّنَ أَلْمُجْرِمِينَ وَكَهِي بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيراً ۚ ۞ وَفَالَ أَلذِينَ كَهَرُواْ لَوْلاَ نُزَّلَ عَلَيْهِ أَلْفُرْءَالُ جُمْلَةً وَ حِدَةً كَنَاكِ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكُ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ١

وَلاَ يَاتُونَكَ بِمَثَلِ الاَّ جِئْنَكَ بِالْحَقِ وَأَحْسَنَ تَهْسِيراً ﴿ أَلَذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمُ ۚ إِلَىٰ جَهَنَّمَ الْوَلَكِ كَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۞ «وَلَفَدَ اتَيْنَا مُوسَى أَلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَـهُ وَ أَخَاهُ هَلِرُونَ وَزيراً ﴿ مُعَلِّنَا إِذْهَبَا إِلَى أَلْفَوْمِ أَلْذِيسَ كَذَّبُواْ بِئَايَٰتِنَا ۖ فِدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرآ ۖ ۞ وَفَوْمَ نُـوحٍ لَّمَّا كَـذَّبُواْ أَلرُّسُلَ أَغْرَفْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَـةً ۖ وَأَعْتَـدْنَا لِلظَّلِمِينَ عَـذَاباً ٱلِيمـأَ ۚ ۞ وَعَاداً وَثَمُـوداً وَأَصْحَبَ أَلرَّسِ وَفُرُوناً بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيراً ۚ ۞ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ أَلاَمْثَلَ وَكُلَّ تَبَّرْنَا تَثْبِيراً ۚ ۞ وَلَفَدَ آتَوْا عَلَى أَلْفَرْيَةِ الْلِيِّحَ الْمُطِرَتْ مَظَرَ أَلسَّوْءٌ أَفِلَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا ۗ بَلْ كَانُواْ لاَ يَرْجُونَ نُشُوراً ﴿ وَإِذَا رَأُوكَ إِنْ يَتَخِذُونَكَ إِلاَّ هُــزُوًا آهَـٰـذَا أَلذِے بَعَـثَ أَللَّهُ رَسُـولًا ﴿ اِن كَادَ لَيْضِ لِّنَا عَنَ الِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ أَلْعَذَابَ مَنَ آضَلُّ سَبِيلًّا ﴿ آرَيْتَ مَن إِتَّخَذَ إِلَّهَهُ و هَويْهُ أَفِأَنتَ تَكُولُ عَلَيْهِ وَكِيلًّا ۞

آمْ تَحْسِبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْفِلُونَّ إِنْ هُـمُوٓ إِلاَّ كَالاَنْعَامِ بَلْ هُمُوٓ أَضَلُّ سَبِيلًّا ۞ ﴿ اَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبَّكَ كَيْفَ مَدَّ أَلظِلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ و سَاكِناً ثُمَّ جَعَلْنَا أَلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿ ثُمَّ فَبَضْنَهُ إِلَيْنَا فَبْضاً يَسِيراً ﴿ وَهُوَ أَلذِهِ جَعَلَ لَكُمُ أَلَيْلَ لِبَاسِاً وَالنَّوْمَ سُبَاتاً وَجَعَلَ أَلنَّهَارَ نُشُوراً ۞ وَهُوَ أَلذِحَ أَرْسَلَ أَلرّيَاحَ نُشُراً بَيْنَ يَدَعُ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ أُلسَّمَاءِ مَاءَ طَهُوراً ۞ لِّنُحْدِى بِهِ بَلْدَةَ مَّيْتاً وَنُسْفِيَهُو مِمَّا خَلَفْنَا أَنْعَاماً وَأَنَاسِيَّ كَثِيراً ۚ ۞ وَلَفَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّ رُواْ فِ أَبِينَ أَكْ ثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُهُ ورآً ۞ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ فَرْيَةٍ نَّذِيراًّ ۞ فَلاَ تُطِعِ أَلْكِهِرِينَ وَجَهِدْهُم بِهِ جِهَاداً كَبِيراً ﴿ وَهُ وَ أَلذِهِ مَرَجَ أَلْبَحْرَيْسِ هَلْذَا عَـذْبُ فِـرَاتُ وَهَلـذَا مِلْـخُ اجَـاجُ وَجَعَـلَ بَيْنَهُمَـا بَرْزَخـا وَحِجْراً مَّحْجُوراً ﴿ وَهُوَ أَلذِ خَلَقَ مِنَ أَلْمَاء بَشَراً فَجَعَلَهُ و نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ فَدِيراً ۞ وَيَعْبُدُونَ مِس دُونِ أَللَّهِ مَا لاَ يَنْفِعُهُمْ وَلاَ يَضُرُّهُمْ وَكَانَ أَلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيراً ۞

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَذِيراً ﴿ فَلْ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجْرِ الاَّ مَن شَآءَ انْ يَّتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَبِيلًا ۞ وَتَوَكَّلْ عَلَى أَلْحَيِّ أَلْذِے لاَ يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَ هِي بِهِ بِـذُنُوبِ عِبَـادِهِ عَبِيراً ﴿ أَلذِ خَلَـقَ أَلسَّـمَاوَتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ إَسْتَوِىٰ عَلَى أَلْعَرْشُ أَلرَّحْمَلُ فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ السَّجُدُواْ لِلرَّحْمَلِ فَالُواْ وَمَا أَلرَّحْمَلُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَامُرُنَا وَزَادَهُمْ نُهُوراً ﴿ \* تَبَارَكَ أُلذِے جَعَلَ فِي أَلسَّمَاءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَفَمَراً مُّنِيراً ﴿ وَهُو أَلذِ جَعَلَ أَليْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنَ آرَادَ أَنْ يَّنَّكَّرَ أَوَ آرَادَ شُكُوراً ﴿ وَعِبَادُ أَلرَّحْمَلِ أَلذِيلَ يَمْشُونَ عَلَى أَلاَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ أَلْجَهِلُونَ فَالُواْ سَلَماً ﴿ وَالذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَفِيَاماً ﴿ وَالذِينَ يَفُ ولُونَ رَبَّنَا أَصْرَفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً ۚ ۞ انَّهَا سَاءَتْ مُسْتَفَرّاً وَمُفَاماً ۚ ۞ وَالذِيلَ إِذَا أَنْهَفُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يُفْتِرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ فَوَاماً ١٠٠ اللهُ

وَالذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ أَللَّهِ إِلَهاً اخَرَ وَلاَ يَفْتُلُونَ أَلنَّهِ سَ أَلْتِي حَرَّمَ أَللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَاماً ۞ يُضَعَف لَهُ أَلْعَذَابُ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ وَيَخْلُدُ بيهِ مُهَاناً ﴿ الآ مَى تَابَ وَءَامَى وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحاً فَا<sup>ل</sup>ُّوْلَابِكَ يُبَدِّلُ أَللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ أَللَّهُ غَهُـوراً رَّحِيماً ﴿ وَمَس تَابَ وَعَمِلَ صَلِحاً فَإِنَّهُ وَتُوبُ إِلَى أَللَّهِ مَتَاسِأٌ ۞ وَالذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ أَلزُّورَ وَإِذَا مَـرُّواْ بِ اللَّغُو مَـرُّواْ كِرَاماً شَيْ وَالذِيلَ إِذَا ذُكِّـرُواْ بِـاليَّتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمّاً وَعُمْيَاناً ﴿ وَالْذِينَ يَفُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنَ آزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةَ أَعْيُنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّفِينَ إِمَاماً ۚ ۞ اوْلَلَيِكَ يُجْزَوْنَ أَلْغُرْفَةَ بِمَا وَيُلَفَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَّماً ۞ خَلِدِينَ فِيهَآ حَسُنَتْ مُسْتَفَرّاً وَمُفَاماً ﴿ فَلُ مَا يَعْبَوُا بِكُمْ رَبِّح لَوْلاَ دُعَآ وَٰكُمْ ۖ فَفَدْ كَذَّبْتُمْ فِسَوْفَ يَكُولُ لِزَاماً ۗ ۞ سُورَةُ أَلشُّعَرَآءِ

## بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ

طَسِّمَ يَلْكَ ءَايَنْ أَلْكِتَابِ أَلْمُبِينِ ۞ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُواْ مُومِنِينَ ۞ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ آئِيةً فَظَلَّتَ آعْنَافُهُمْ لَهَا خَضِعِينَ ﴿ وَمَا يَاتِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّنَ أَلرَّحْمَلِ مُحْدَثٍ الاَّ كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۞ فَفَدْ كَذَّبُواْ فِسَيَاتِيهِمْ ٓ أَنْبَـٰٓؤُاْ مَا كَانُواْ بِهِ ۚ يَسْتَهْزُءُونَّ ۞ أَوَلَمْ يَرَوِاْ الَّى أَلاَرْضِ كَمَ اَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ حَريمٌ ۞ الَّ فِي ذَالِكَ الْآيَةُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينٌ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَزِيزُ أَلرَّحِيمٌ ۞ وَإِذْ نَادِي رَبُّكَ مُوسِينَ أَنِ إِيتِ أَلْفَوْمَ أَلظَّلِمِينَ ۞ فَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلاَ يَتَّفُونَ ۞ فَالَ رَبِّ إِنِّيَ أَخَافُ أَنْ يُّكَذِّبُونِ ۞ وَيَضِيقُ صَدْرِكِ وَلاَ يَنطَلِقُ لِسَانِحِ فَأَرْسِل اِلَىٰ هَٰـرُونَ ۞ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبُ فِأَخَافُ أَنْ يَّفْتُلُونٌ ۞ فَالَ كَلَّ فَاذْهَبَا بِّايَٰتِنَآ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ۞ فَاتِيَا فِرْعَوْنَ فَفُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ أَلْعَلَمِينَ ۞ أَنَ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِتَ إِسْرَآءِيـلَّ ﴿ فَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيداً وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ ا وَبَعَلْتَ فَعْلَتَكَ أَلْتِهِ فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ أَلْكِهِرِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

فَالَ فِعَلْتُهَا إِذاً وَأَنَا مِنَ أَلضَّالِّين ﴿ فَهِرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِهِ رَبِّهِ حُكْماً وَجَعَلَنِهِ مِنَ أَلْمُرْسَلِينٌ ۞ وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنُّهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِيمَ إِسْرَآءِيلَّ ۞ فَالَ فِرْعَوْلُ وَمَا رَبُّ أَلْعَلَمِينّ ٥ فَالَ رَبُّ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوفِنِينَّ ﴿ \* فَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَ أَلاَ تَسْتَمِعُونَ ۞ فَالَ رَبِّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ أَلاَوَّلِينَّ ۞ فَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ أَلذِحَ الرُّسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُون ٥ فَالَ رَبُّ أَلْمَشْرِهِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِن كُنتُمْ تَعْفِلُونَ ﴿ فَالَ أُولَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٌ ﴿ فَالَ فِاتِ بِهِ ٓ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّدِفِينَّ ﴿ فَالْفِي عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَالٌ مُّبِينُّ ﴿ وَنَـزَعَ يَـدَهُ و فِـإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِيلَ ١٠٥ فَـالَ لِلْمَـلاِّ حَـوْلَهُ وَ إِنَّ هَا ذَا لَسَاحِرُ عَلِيمٌ ﴿ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُم مِّسَ ٱرْضِكُم بِسِحْرهِ عَمَاذَا تَامُرُونَ ﴿ فَالْوَاْ أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَابْعَتْ فِي أَلْمَدَآيِسِ حَشِرِيسَ ۞ يَاتُوكَ بِكُلّ سَجّارِ عَلِيمٍ ۞ فَجُمِعَ أَلسَّحَرَةُ لِمِيفَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٌ ﴿ وَفِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ آنتُم مُّجْتَمِعُونَ ﴿

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ أَلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ أَلْغَالِبِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَ أَلسَّحَرَةُ فَالُواْ لِهِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَّآجُراً إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَّ ﴿ فَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ ۚ إِذاً لَّمِنَ أَلْمُفَرَّبِينَ ۞ فَالَ لَهُم مُّوسِينَ أَلْفُواْ مَاۤ أَنتُم مُّلْفُونَ ﴿ فَأَلْفَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَفَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْلُ أَلْغَالِبُونَ ﴿ فَي اللَّهِي مُوسِي عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَاهِكُونَ ﴿ فَالْفِي أَلْسَحَرَةُ سَلْجِدِينَ ﴿ فَالْوَاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ أَلْعَلَمِينَ ۞ رَبِّ مُوسِىٰ وَهَارُونَ ۞ فَالَ عَلَمَنتُمْ لَهُو فَبْلَ أَنَ اذَنَ لَكُمْ وَ إِنَّـهُو لَكَبِيرُكُمُ أَلذِك عَلَّمَكُمُ أَلسِّحْرَ فِلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ لَأَفَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ وَلْأَصَلِّبَنَّكُمْ ٓ أَجْمَعِين ۗ ۞ ﴿فَالُواْ لاَ ضَيْرٌ إِنَّا ٓ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنفَلِبُونَ ۞ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَّغْهِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَيْنَآ أَن كُنَّآ أُوَّلَ أَلْمُ وَمِنِينَ ۞ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُ وسِينَ أَنِ إِسْرِ بِعِبَادِيَ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ۞ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْلُ فِي أَلْمَدَآيِسِ خَشِرِينَ ۞ إِنَّ هَـ وُلاَءِ لَشِرْذِمَـةُ فَلِيـلُونَ ۞ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَـآيِظُونَ ۞ وَإِنَّـا لَجَمِيـعُ حَـذِرُونَ ﴿ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ وَكُنُوزِ وَمَفَامٍ كَرِيمٍ ۞ كَ ذَالِكَ وَأُورَثْنَاهَا بَنِتَ إِسْرَآءِيلَ ۞ فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِفِينُّ ۞

فِلَمَّا تَرْءَا أَلْجَمْعُن فَالَ أَصْحَابُ مُوسِينَ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ٥ فَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِ رَبِّع سَيَهْدِينٌ ﴿ فَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسِينَ أَنِ إِضْرِب بِعَصَاكَ أَلْبَحْرَ فَانْهَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْفِ كَالطَّوْدِ أَلْعَظِيمٌ ﴿ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْآخَرِيلُ ﴿ وَأَنجَيْنَا مُوسِىٰ وَمَل مَّعَهُوٓ أَجْمَعِينَ ﴿ ثُمَّ أُغْرَفْنَا أَلاَخَرِيلَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَّ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَزِيـزُ أَلرَّحِيـمُ ۞ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ۞ إِذْ فَالَ لِّلْبِيهِ وَفَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ا فَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَاماً فِنَظَلُّ لَهَا عَكِمِينٌ ﴿ فَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمُ ۚ إِذْ تَدْعُونَ ۞ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ ۚ أَوْ يَضُرُّونَّ ۞ فَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا كَذَلِكَ يَهْعَلُونَ ۞ فَالَ أَفِرَآيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ۞ أُنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ أَلاَفْدَمُونَ ۞ فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِّيَ إِلاَّ رَبَّ أَلْعَلَمِينَ ۞ أَلذِ خَلَفَنِ عَهُ وَ يَهْدِينٌ ۞ وَالذِ هُ وَ يُطْعِمُ نِهِ وَيَسْفِينِ ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فِهُ وَ يَشْفِينِ ﴿ وَالذِح يُمِ يتُنِي ثُمَّ يُحْيِيسِ ﴿ ﴿ وَالذِحَ أَطْمَعُ أَنْ يَّغْمِرَ لِي خَطِيَّتِهِ يَوْمَ أُلدِّيسٌ ﴿ رَبِّ هَبْ لِهِ حُكْماً وَأُلْحِفْنِهِ بِالصَّالِحِينُّ ﴿

وَاجْعَل لِّهِ لِسَانَ صِدْقٍ فِي أَلاَخِرِينَ ۞ وَاجْعَلْنِهِ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ أَلنَّعِيمٌ ۞ وَاغْهِرْ لَّابِيَ إِنَّهُ ۚ كَانَ مِنَ أَلضَّ آلِّينَّ ۞ وَلاَ تُخْزِنِي يَـوْمَ يُبْعَثُونَ ۞ يَوْمَ لاَ يَنهَعُ مَالُ وَلاَ بَنُونَ ۞ إِلاَّ مَنَ اَتَى أَللَّهَ بِفَلْبِ سَلِيمِ ٥ وَالزَلِهَتِ أَلْجَنَّةُ لِلْمُتَّفِينَّ ۞ وَبُرِّزَتِ أَلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَّ ﴿ وَفِيلَ لَهُمُوٓ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ۞ مِن دُونِ أَللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمُوٓ أَوْ يَنتَصِرُونَ ﴿ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أُجْمَعُونَ ۚ ۞ فَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ۞ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَهِے ضَلَلِ مُّبِيسٍ ۞ اذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ وَمَاۤ أَضَلَّنَاۤ إِلاَّ أَلْمُجْرِمُونَ ۚ ۞ فَمَا لَنَا مِن شَاهِعِينَ ۞ وَلاَ صَدِيقِ حَمِيمٍ ۞ فَلَوَ آتَ لَنَا كَرَّةَ فَنَكُونَ مِنَ أَلْمُومِنِينٌ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِمَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِين ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَزِيزُ أَلرَّحِيمٌ ۞ كَذَّبَتْ فَوْمُ نُوحٍ أَلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ فَالَ لَهُمُ ۚ أَخُوهُمْ نُوخُ اَلاَ تَتَّفُونَ ۞ إِنِّهِ لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ﴿ فَاتَّفُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُونٌ ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجْرٌ إِنَ آجْرِيَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ أَلْعَلَمِينَ ﴿ فَاتَّفُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُ وِنَّ ۞ \* فَ الْوَاْ أَنُومِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ أَلاَرْذَلُونَّ ۞

فَالَ وَمَا عِلْمِهِ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ إِنْ حِسَابُهُمُ ۚ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّهِ لَوْ تَشْعُرُونَ ۚ ۞ وَمَاۤ أَنَا بِطَارِدِ أَلْمُـومِنِينَ ۞ إِنَ اَنَـا إِلاَّ نَـذِيرُ مُّبِـينُ ﴿ فَالُواْ لَيِس لَّمْ تَنتَهِ يَنْـُوحُ لَتَكُونَنَّ مِـنَ أَلْمَرْجُـومِينَّ ﴿ فَالَ رَبِّ إِنَّ فَـوْمِے كَـذَّبُونِ ﴿ فَافْتَحْ بَيْنِے وَبَيْنَهُمْ فَتْحَاً وَنَجِّنِے وَمَـں مَّعِيَ مِنَ أَلْمُومِنِينَ ﴿ فَأَنجَيْنَهُ وَمَس مَّعَهُ و فِي أَلْهُلْكِ أَلْمَشْحُوبٌ ﴿ ثُمَّ أَغْرَفْنَا بَعْدُ أَلْبَافِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ الْآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِين ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ وَ أَلْعَزِيزُ أَلرَّحِيمٌ ۞ كَذَّبَتْ عَادُ أَلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ فَالَ لَهُمُوٓ أُخُوهُمْ هُودُ الاَ تَتَّفُونَ ۞ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ﴿ فَاتَّفُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُونٌ ۞ وَمَاۤ أَسْءَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجْرٌ إِنَ آجْرِيَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ أَلْعَلَمِينٌ ۞ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ ريع ايَةً تَعْبَثُونَ ﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبِّارِينَ ۞ فَاتَّفُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُونَ ۞ وَاتَّفُواْ أَلذِحَ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ۞ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ ﴿ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٌ ﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ فَالُواْ سَوَآةً عَلَيْنَا أُوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ أَلْوَعِظِينَ ﴿

إِنْ هَاذَا إِلاَّ خُلُقُ أَلاَوَّلِينَ ۞ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَّ ۞ فَكَذَّبُوهُ فِأَهْلَكْنَاهُمُ وَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ الْآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِين ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَزِيزُ أَلرَّحِيمٌ ۞ كَذَّبَتْ ثَمُودُ أَلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ فَالَ لَهُمُوٓ أُخُوهُمْ صَالِحُ الاَ تَتَّفُونَ ۞ إِنِّهِ لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ۞ فَاتَّفُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُوبٌ ۞ وَمَا أَسْءَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجْرٌ إِنَ آجْرِي إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ أَلْعَلَمِينَّ ﴿ وَأَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَالْهَنَا ءَامِنِينَ ۞ هِے جَنَّاتِ وَعُيْـوبِ ﴿ وَزُرُوعٍ وَنَخْـلِ طَلْعُهَـا هَضِـيمُ ﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ أَلْجِبَالِ بُيُوتاً فِرهِينَ ۞ فِاتَّفُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُوبُ ﴿ وَلاَ تُطِيعُواْ أَمْرَ أَلْمُسْرِفِينَ ﴿ أَلذِينَ يُفْسِدُونَ فِي أَلاَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ ۞ فَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ أَلْمُسَحِّرِينَ ۞ مَآ أَنتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا فِاتِ بِئَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّلدِفِينَّ ۞ فَالَ هَاذِهِ مَافَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٌ ۞ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءِ فَيَاخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ فَيَ فَعَفَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَدِمِينَ ﴿ فَأَخَذَهُمُ أَلْعَذَابٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّ ومِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ وَ أَلْعَزِيـزُ أَلرَّحِيـمٌ ۞

كَذَّبَتْ فَوْمُ لُوطٍ أَلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ فَالَ لَهُمْ ٓ أَخُوهُمْ لُوطً آلاَ تَتَّفُونَ ﴿ إِنِّهِ لِنِّهِ لَكُمْ رَسُولً آمِينٌ ﴿ فَاتَّفُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُونٌ ﴿ وَمَـآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجْرِ إِنَ آجْرِيَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ أَلْعَلَمِينَ ١ أَتَاتُونَ أَلذُّكْرَانَ مِنَ أَلْعَلَمِينَ ۞ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنَ أَزْوَاجِكُم بَلَ أَنتُمْ فَوْمُ عَادُونَ ۞ فَالُواْ لَبِس لَّمْ تَنتَهِ يَـٰلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُخْرَجِينَّ ﴿ فَالَ إِنِّهِ لِعَمَلِكُم مِّنَ أَلْفَالِينَّ ۞ رَبِّ نَجِّنِهِ وَأَهْلِهِ مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ فَيَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلاَّ عَجُوزاً فِي أَلْغَابِرِينَ ﴿ ثُمَّ دَمَّرْنَا أَلاَخَرِينَّ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرآ عَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْإِيَةَ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّ ومِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ وَ أَلْعَزِيـزُ أَلرَّحِيـمٌ ۞ كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةَ أَلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ فَالَ لَهُمْ شَعَيْبُ الاَ تَتَّفُونَ ۞ إِنِّهِ لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ﴿ فَاتَّفُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُونٌ ﴿ وَمَاۤ أَسْءَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجْرُ إِنَ آجْرِيَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ أَلْعَالَمِينٌ ۞ ﴿ أَوْفُواْ أَلْكَيْلَ وَلاَ تَكُونُواْ مِنَ أَلْمُخْسِرِينَ ﴿ وَزِنُواْ بِالْفُسْطَاسِ أَلْمُسْتَفِيمٌ ۞ وَلاَ تَبْخَسُواْ أَلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلاَ تَعْثَواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١

وَاتَّفُواْ أَلذِ خَلَفَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ أَلاَوَّلِين ﴿ فَالْوَاْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ أَلْمُسَحَّرِينَ ۞ وَمَآ أَنتَ إِلاَّ بَشَرُ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ أَلْكَ ذِبِينَ ۞ فَأَسْفِطْ عَلَيْنَا كِسْفِاً مِّنَ أَلسَّمَاءِ ال كُنتَ مِنَ أَلصَّدِفِين ﴿ فَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ أَلظَّلَّةُ إِنَّهُ و كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ انَّ فِي ذَلِكَ الْآيَةُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ وَ أَلْعَزِيزُ أَلرَّحِيمٌ ۞ وَإِنَّهُ و لَتَنزِيلُ رَبِّ أَلْعَلَمِينٌ ۞ نَزَلَ بِهِ أِلرُّوحُ أَلاَمِينُ ۞ عَلَىٰ فَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ أَلْمُنذِرِينَ ۞ بِلِسَابٍ عَرَبِيِّ مُّبِيرٍ ۞ وَإِنَّهُ وَلِيَّهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَأَبُدِ الْلَوَّلِينَ ۞ أَوَلَمْ يَكُ لَ لَّهُمْ وَ ءَايَةً أَنْ يَعْلَمَهُ وَ عُلَمَ وَا بَنِتَ إِسْرَآءِيلَ ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَىٰ بَعْضِ أَلاَعْجَمِينَ ﴿ فَفَرَأُهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُومِنِينٌ ﴿ كَذَالِكَ سَلَكْنَاهُ مِے فُلُوبِ أَلْمُجْرِمِينَ ﴿ لاَ يُومِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا أَلْعَذَابَ أَلاَلِيمَ ۞ فَيَاتِيَهُم بَغْتَـةً وَهُـمْ لاَ يَشْـعُرُونَ ۞ فَيَفُـولُواْ هَلْ نَحْلُ مُنظَرُونَ ﴿ أُفِيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ أُفَرَيْتَ إِن مَّتَّعْنَلُهُمْ سِنِينَ ۞ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞

مَآ أَغْنِيٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ۞ وَمَاۤ أَهْلَكْنَا مِں فَرْيَةٍ الاَّ لَهَا مُنذِرُونَ ۞ ذِكْرِيُّ وَمَا كُنَّا ظَلِمِينَّ ۞ ﴿ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ أَلشَّ يَاطِينُ وَمَا يَثْبَغِهِ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ إِنَّهُمْ عَى أَلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ۞ فِلاَ تَدْعُ مَعَ أَللَّهِ إِلَهاً اخَرَ فِتَكُونَ مِنَ أَلْمُعَذَّبِينَ ۚ ۞ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ أَلاَفْرَبِينَ ۞ وَاخْهِضْ جَنَاحَكَ لِمَى إِتَّبَعَكَ مِنَ أَلْمُومِنِينَّ ۞ فَإِنْ عَصَوْكَ فَفُل الْبِي بَرِحَةٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۞ فِتَوَكَّلْ عَلَى أَلْعَزِيزِ أَلرَّحِيمِ ۞ أَلذِك يَرِيْكَ حِينَ تَفُومُ ۞ وَتَفَلَّبَكَ فِي أَلسَّجِدِينَ ۞ إِنَّـهُ و هُـوَ أَلسَّـمِيعُ أَلْعَلِيمٌ ۞ هَلُ انَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَى تَنَزَّلُ أَلشَّيَطِينُ ۞ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلّ أَقِّاكٍ آثِيمِ ۞ يُلْفُونَ أَلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ ۞ وَالشُّعَرَآءُ يَتْبَعُهُمُ أَلْغَاوُونَ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ۞ وَأُنَّهُمْ يَفُولُونَ مَا لاَ يَبْعَلُونَ ۞ إِلاَّ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَتِ وَذَكَرُواْ أَللَّهَ كَثِيراً وَانتَصَرُواْ مِلْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ أَلذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنفَلَبِ يَنفَلِبُونَّ ٥ سُورَةُ أَلنَّمْل

376

## بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ

طَسِّ تِـلْكَ ءَايَـٰتُ أَلْفُـرْءَانِ وَكِتَـابِ مُّبِينٍ ۞ هُـدى وَبُشْرى لِلْمُـومِنِينَ ۞ أَلذِيـنَ يُفِيمُـونَ أَلصَّـلَوٰةَ وَيُوتُـونَ أَلزَّكَـوٰةَ وَهُـم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوفِنُونَ ۞ إِنَّ أَلْذِينَ لاَ يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمُوٓ أَعْمَالَهُمْ فِهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿ النَّالِكَ أَلْذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ أَلْعَذَابِ وَهُمْ فِي أَلاَخِرَةِ هُمُ أَلاَخْسَرُونَ ۞ ﴿ وَإِنَّكَ لَتُلَفَّى أَلْفُرْءَانَ مِس لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۞ إِذْ فَالَ مُوسِىٰ لِّلاهْلِهِ ۚ إِنِّيَ ءَانَسْتُ نَاراً سَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرِ أَوَ اتِيكُم بِشِهَابِ فَبَسِ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۚ ۞ فَلَمَّا جَآءَهَا نُـودِیَ أَنْ بُـورِڪَ مَـں فِي أَلبَّارِ وَمَـنْ حَوْلَهَـا وَسُـبْحَـٰنَ أَللَّهِ رَبِّ أِلْعَالَمِينَ ۚ ۞ يَامُوسِينَ إِنَّهُ ۚ أَنَا أَللَّهُ أَلْعَزِيزُ أَلْحَكِيمُ ۞ وَأَلْقِ عَصَاكُّ فِلَمَّا رَوْاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآلٌ وَلِّي مُدْبِراً وَلَمْ يُعَفِّبُ يَامُوسِي لاَ تَخَفُّ انِّي لاَ يَخَافُ لَدَيَّ أَلْمُرْسَلُونَ ۞ إِلاَّ مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوٓءِ فَإِنِّهِ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ فِي تِسْعِ ءَايَاتٍ اللِّي فِرْعَوْنَ وَفَوْمِهِ ٓ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْماً فَاسِفِينَ ﴿ فَلَمَّا جَاءَتْهُمُ وَ ءَايَاتُنَا مُبْصِرَةً فَالُواْ هَلَذَا سِحْرٌ مَّبِينٌ ﴿

وَجَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْفَنَتْهَا أَنْهُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلْفِبَةُ أَلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَفَدَ اتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَلَ عِلْما َ وَفَالاَ أَلْحَمْـدُ لِلهِ أَلذِے فَضَّـلَنَا عَلَىٰ كَثِـيرِ مِّـنْ عِبَـادِهِ أَلْمُـومِنِينُّ ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَلُ دَاوُودَ وَفَالَ يَأَيُّهَا أَلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ أَلطَّيْرِ وَالُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ لَنَّ هَٰذَا لَهُوَ أَلْهَضْلُ أَلْمُبِينُ ۞ \* وَحُـشِرَ لِسُـلَيْمَلَ جُنُـودُهُ و مِـنَ أَلْجِـنّ وَالْإِنسِ وَالطّيرِ فِهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّنَى إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ أَلنَّمْلِ فَالَتْ نَمْلَةٌ يَآأَيُّهَا أَلنَّمْلُ أَدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَلُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ۞ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِّں فَوْلِهَا وَفَالَ رَبِّ أُوْزعْنِيَ أَنَ الشَّكْرَ نِعْمَتَكَ أُلْتِتَ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَيٰ وَالِدَيُّ وَأَنَ اَعْمَلَ صَـلِحاً تَرْضِيلُه وَأَدْخِلْنِے بِرَحْمَتِے فِي عِبَـادِكَ أَلصَّـلِحِينَّ ﴿ وَتَهَفَّدَ أَلطًيْرَ فَفَالَ مَا لِهِ لآ أَرَى أَلْهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ أَلْغَآيبِينَ ۚ ۞ لَأَعَذِّبَنَّهُ و عَذَاباً شَدِيداً اَوْ لَأَاذْبَحَنَّـهُ وَ أَوْ لَيَاتِيَنِّهِ بِسُلْطُن مُّبِينِّ ۞ فَمَكُثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَفَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَا إِيفِيسٍ ١

انَّهِ وَجَدتُ إِمْ رَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَـرْشُ عَظِيـةٌ ﴿ وَجَدتُّهَا وَفَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّـمْسِ مِن دُونِ أَللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ أَلشَّيْظَنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن أَلسَّبِيل فِهُمْ لاَ يَهْتَدُونَ ۞ أَلاَّ يَسْجُدُواْ لِلهِ أَلذِك يُخْرِجُ أَلْخَبْءَ فِي أَلسَّ مَاوَتِ وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يَخُهُونَ وَمَا يَعْلِنُونَ ۞ أَللَّهُ لَا إِلَىهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ أَلْعَوْشِ أَلْعَظِيمِ ﴿ هُ فَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَفْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ أَلْكَندِبِينَ ۞ إَذْهَب بِّكِتَابِي هَلذَا فَأَلْفِهِ ۚ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۞ فَالَتْ يَـٰأَيُّهَا أَلْمَلَوُّا إِنِّيَ الْلْفِيَ إِلَىَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ۞ إنَّهُ و مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ و بِسْمِ أَللَّهِ أَللَّهِ أَلرَّحِيمِ ﴿ أَلاَّ تَعْلُواْ عَلَىَّ وَاتَّونِهِ مُسْلِمِينَّ ۞ فَالَتْ يَنَأَيُّهَا أَلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي آَمْرِك مَا كُنتُ فَاطِعَةً آمْراً حَتَّىٰ تَشْهَدُونٌ ﴿ فَالُواْ نَحْلُ الْوْلُواْ فُوَّةٍ وَالْوْلُواْ بَأْسٍ شَدِيدٍ ﴿ وَالْأَمْـرُ إِلَيْكِ فَانظُرِكُ مَاذَا تَامُرِينَ ﴿ فَالَتِ إِنَّ أَلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ فَرْيَـةً آَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً ۖ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِنِّهِ مُرْسِلَةً النَّهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةً بِمَ يَرْجِعُ أَلْمُرْسَلُونَ ۞

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَلَ فَالَ أَتُمِدُّونَ عِمَالٍ فَمَآ ءَاتِيْنِ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتِيكُمْ بَلَ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَهْرَحُونَ ۞ أَرْجِعِ الَيْهِمْ فَلَنَاتِيَنَّهُم بِجُنُودِ لاَّ فِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَاۤ أَذِلَّةً وَهُمْ صَلْغِرُونَّ ۞ فَالَ يَنَأَيُّهَا أَلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَاتِينِي بِعَرْشِهَا فَبْلَ أَنْ يَّاتُونِي مُسْلِمِينَّ ﴿ فَالَ عِهْرِيتُ مِّنَ أُلْجِنَّ أَنَآ ءَاتِيكَ بِهِۦ فَبْلَ أَن تَفُومَ مِن مَّفَامِكَ ۗ وَإِنِّهِ عَلَيْهِ لَفُويُّ آمِينٌ ﴿ فَالَ أَلذِ عِندَهُ وَعِلْمٌ مِّسَ أَلْكِتَ ا أَنَا ءَاتِيكَ بِهِۦ فَبْلَ أَنْ يَّرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفِكَ ۖ فَلَمَّا رَءِاهُ مُسْتَفِرًا عِندَهُو فَالَ هَاذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي ءَآشْكُرُ أَمَ آكُهُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَهْسِهِ ۗ وَمَن كَهَرَ فَإِنَّ رَبِّح غَنِيٌّ كَرِيمٌ ۞ ﴿فَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرَ اتَهْتَدِتَ أَمْ تَكُولُ مِنَ أَلْذِينَ لاَ يَهْتَدُونَ ۞ فَلَمَّا جَآءَتْ فِيلَ أَهَاكَذَا عَرْشُكِّ فَالَتْ كَأَنَّهُ و هُوَّ وَالْوِتِينَا أَلْعِلْمَ مِن فَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَّ ۞ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ أَللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن فَوْمٍ كِمِرِينَ ۞ فِيلَ لَهَا آوْخُلِهِ أَلصَّرْحُ قِلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفِتْ عَن سَافَيْهَا فَالَ إِنَّهُ و صَرْحُ مُّمَرَّدٌ مِّن فَوَارِيرٌ ﴿ فَالَتْ رَبِّ إِنِّهِ ظَلَمْتُ نَهْسِم وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَن لِلهِ رَبِّ أَلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وَلَفَدَ آرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً آلُ الْعُبُدُواْ أَللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَريفُل يَخْتَصِمُونَ ﴿ فَالَ يَافَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ فَبْلَ أَلْحَسَنَةِ لَوْلاَ تَسْتَغْمِرُونَ أَللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١ فَالُواْ إِطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَى مَّعَكَّ فَالَ طَنْبِرُكُمْ عِندَ أَللَّهُ بَلَ آنتُمْ فَوْمُ تُفْتَنُونَ ۞ وَكَانَ فِي أَلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُهْسِدُونَ فِي أَلاَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ ۞ فَالُواْ تَفَاسَمُواْ بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ وَثُمَّ لَنَفُ ولَنَّ لِوَلِيّهِ عَلَى اللَّهِ لَوَلِيّهِ مَا شَهِدْنَا مُهْلَكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَدِفُونَّ ۞ وَمَكَرُواْ مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكْراً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ۞ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَافِبَةُ مَكْرِهِمُو إِنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَفَوْمَهُمْ وَ أَجْمَعِينَ ۞ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوٓا إِنَّ هِے ذَالِكَ الْآيَـةَ لِّفَـوْمِ يَعْلَمُـونَ ۞ وَأَنجَيْنَـا أَلذِيـنَ ءَامَنُـواْ وَكَانُواْ يَتَّفُونَّ ۞ وَلُوطاً إِذْ فَالَ لِفَوْمِهِ مَ أَتَاتُونَ أَلْهَاحِشَةً وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ۞ أَينَّكُمْ لَتَاتُونَ أَلرَّجَالَ شَهْوَةً مِّس دُونِ أَلنِّسَآءٌ بَلَ آنتُمْ فَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۞

\* فَمَا كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن فَالْوَاْ أَخْرَجُواْ ءَالَ لُوطٍ مِّس فَرْيَتِكُمُ وَ إِنَّهُمُ وَ الْنَاسُ يَتَطَهَّرُونَ ﴿ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلاًّ إَمْ رَأَتَهُ و فَدَّرْنَاهَا مِنَ أَلْغَابِرِينَ ۞ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَراً فِسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ۞ فُلِ الْحَمْدُ لِلهِ وَسَـ لَمُهُ عَلَىٰ عِبَـادِهِ أَلذِيـنَ أَصْـطَهِيُّ ءَآللَّهُ خَـيْرُ آمَّـا تشْرِكُـونَّ ﴿ أُمَّى خَلَقَ أُلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ أُلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَآيِق ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمِّوۤ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَآ أَلَهُ مَّعَ أَللَّهُ بَلْ هُمْ فَوْمٌ يَعْدِلُونَ ١ أُمَّى جَعَلَ أَلاَرْضَ فَرَاراً وَجَعَلَ خِلَلَهَا أَنْهَا راً وَجَعَلَ خِلَلَهَا أَنْهَا راً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ أَلْبَحْرَيْسِ حَاجِزاً ۖ اَلَهُ مَّعَ أَللَّهُ ۗ بَلَ آكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ أُمَّنْ يُجِيبُ أَلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِهُ أَلسَّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَهَاءَ أَلاَرْضَ أَنْكُ مَّعَ أَللَّهِ فَلِيلًا مَّا تَذَّكَّرُونَ ﴿ أُمَّنْ يَّهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ أَلْبَرِ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ أَلرّيَاحَ نُشُراً بَيْنَ يَـدَحْ رَحْمَتِ هُ } أَلَهُ مَّعَ أَللَّهُ تَعَلَى أَللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُ وَ ١

أُمَّنْ يَّبْدَوُّا أَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَّرْزُفْكُم مِّنَ أَلسَّمَآءِ وَالأَرْضِ أَنْكَ ةُ مَّعَ أَلِلَّهُ فُلْ هَاتُواْ بُرهَانَكُمْ ۚ إِن كُنتُمْ صَادِفِينٌ ۞ فُل لاَّ يَعْلَمُ مَں فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ أَلْغَيْبَ إِلاَّ أَللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ ﴿ بَلَ إِدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي أَلاَخِرَةٌ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ۞ وَفَالَ أَلذِينَ كَهَرُوٓاْ إِذَا حُنَّا تُرَاباً وَءَابَآؤُنَا أَينَّا لَمُخْرَجُونَّ ١ لَهُ لَفَدْ وُعِدْنَا هَلذَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن فَبْلُ إِنْ هَلْذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ١ فُـلْ سِيرُواْ فِي أَلاَرْضِ فَانظَرُواْ كَيْـفَ كَـانَ عَلفِبَـةُ أَلْمُجْـرمِينَ ۗ ﴿ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُس فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۞ وَيَفُولُونَ مَتِي هَاذَا أَلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِفِينَ ﴿ فُلْ عَسِيَ أَنْ يَّكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ أَلذِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْل عَلَى أَلنَّاسِ وَلَكِ لَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَشْكُرُونَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَمَا مِنْ غَآيِبَةٍ هِے أَلسَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِلاَّ هِے كِتَابِ مُّبِيسٌ ۞ اِنَّ هَاذَا أَلْفُرْءَانَ يَفُصُّ عَلَىٰ بَنِهَ إِسْرَآءِيلَ أَكْثَرَ أَلذِه هُمْ فِيهِ يَخْتَلِهُونَ ۞

وَإِنَّهُ وَ لَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُ وَمِنِين ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَفْضِحِ بَيْنَهُم بِحُكْمِ أَهِ وَهُ وَ أَلْعَزِيزُ أَلْعَلِيمُ ﴿ فَتَوَكَّلْ عَلَى أَللَّهُ إِنَّكَ عَلَى أَلْحَقِ أَلْمُبِيرٌ ١ أَنَّكَ لاَ تُسْمِعُ أَلْمَوْتِي وَلاَ تُسْمِعُ أَلتُّعَآءَ إِذَا وَلَّـوْاْ مُـدْبِرِينَّ ۞ وَمَـآ أَنتَ بِهَلـدِے أَلْعُـمْي عَـ ضَـلَلَتِهِمُّوٓ إِن تُسْمِعُ إِلاَّ مَـنْ يُتومِنُ بِئَـايَٰتِنَا فِهُـم مُّسْـلِمُونَ ۞ ﴿ وَإِذَا وَفَعَ أَلْفَوْلُ عَلَيْهِمُوٓ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ أَلاَرْضِ تُكَلِّمُهُمُّوٓ إِنَّ أَلنَّاسَ كَانُواْ بِئَايَتِنَا لاَ يُوفِنُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ الْمَّةِ أَكَذَّبْتُم بِئَايَتِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْماً آمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ وَوَفَعَ أَلْفَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فِهُمْ لاَ يَنطِفُونَ ١ أَلَمْ يَــرَوَاْ آنَّـا جَعَلْنَـا أَلْيُلَ لِيَسْـكُنُواْ فِيـهِ وَالنَّهَـارَ مُبْـصِراً انَّ فِي ذَٰلِكَ الْآيَٰتِ لِّفَوْمِ يُومِنُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنفِخُ فِي أَلصُّورِ فَفَرْعَ مَں هِے أَلسَّمَاوَاتِ وَمَس هِے أَلاَرْضِ إِلاَّ مَس شَاءَ أَللَّهُ وَكُلُّ اتُوهُ دَخِرِينَ ١ هُ وَتَرَى أَلْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ أَلسَّحَاب صَنْعَ أَللَّهِ أَلذَ مَ أَتْفَى كُلَّ شَدْءٍ لَنَّهُ و خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ۞

مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَزَع يَوْمَيِذٍ امِنُونَ ﴿ وَمَن جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي أَلْبَارٌ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا الْمِرْتُ أَن اَعْبُدَ رَبَّ هَا فِي الْبَلْدَةِ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ إِنَّمَا الله أَمِرْتُ أَن اَعْبُدَ رَبَّ هَا فِيهِ الْبَلْدَةِ إِلَيْكَ وَمَ مَن الْمُسْلِمِينَ إِلْاَدِ حَرَّمَهَا وَلَهُ وَكُلُّ شَيْءٍ وَالْمِرْتُ أَن اَكُونَ مِن الْمُسْلِمِينَ ﴾ وَأَن اَتُون مِن الْمُسْلِمِينَ ﴾ وَأَن اَتُلُوا الله وَلَهُ وَكُلُّ شَيْءٍ وَالْمِرْتُ أَن اَكُونَ مِن الله سِيءِ وَالله وَلَا الله وَالله وَله وَالله و

# سُورَةُ أَلْفَصَصِ

## بِسْمِ أُللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أُلرَّحِيمِ

طَسِّمٌ تِلْكَ عَايَٰتُ الْكِتَٰبِ الْمُبِينِ فَي نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِس نَّبَا مُ وَسِىٰ وَقِرْعَوْنَ بِالْحَقِ لِفَوْمِ يُومِنُونَ فَي إِنَّ فِي الْمَقِي لِفَوْمِ يُومِنُونَ فَي إِنَّ فِي الْمُوقِ لِفَوْمِ يُومِنُونَ فَي إِنَّ فِي الْاَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعاً يَسْتَضْعِفُ طَآيِقِةً مِّنْهُمْ يَنْهُمْ يَنْهُمْ وَيَسْتَحْيِهِ نِسَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيِهِ فِي الْمُؤْمِدِينَ فَي وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَ عَلَى أَلْذِينَ آسُتُضْعِمُواْ مِن الْمُفْسِدِينَ فَي وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَ عَلَى أَلْذِينَ آسُتُضْعِمُواْ فِي الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَلْدِينَ آيَهُمْ وَيَسْتَخْعِمُواْ فِي الْلَارْضِ وَنَجْعَلَهُمُ أَلَيْكُمْ أَلَيْكُمْ أَلْدِينَ آلِي اللَّهُ الْمُؤْمِدِينَ فَي الْلَهُمُ اللَّهُ الْمُؤْمِدِينَ فَي الْلَارْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَلْ وَرُثِينَ فَي الْلَارْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَلْ وَرُثِينَ فَي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدُونَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدُهُمُ اللَّيْعِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدُهُمْ اللَّهُ الْمُؤْمِدُينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدُونَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُينَ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُودُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ

وَنُمَكِّ مَ لَهُمْ فِي أَلاَرْضِ وَنُرِى فِرْعَوْنَ وَهَامَلَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحْذَرُونَ ۞ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰٓ الْمِ مُوسِىٓ أَنَ اَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِهْتِ عَلَيْهِ فَأَلْفِيهِ فِي أَلْيَمِّ وَلاَ تَخَافِي وَلاَ تَحْزَنَةٌ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ أَلْمُرْسَلِينٌ ٥ فِ الْتَفَطُّهُ وَ عَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً الَّهُ فِرْعَوْنَ وَهَامَلَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَاطِيلٌ ٥ وَفَالَتِ إِمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ فُرَّتُ عَيْنِ لِّهِ وَلَكَ لاَ تَفْتُلُوهُ عَـسِينَ أَنْ يَّنْهَعَنَـآ أَوْ نَتَّخِـذَهُ وَلَداً وَهُـمْ لاَ يَشْعُرُونَ ۞ وَأَصْبَحَ فِوَادُ ائِمٌ مُوسِىٰ فِلرِغاً إِن كَدَتْ لَتُبْدِء بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ فَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ أَلْمُومِنِينٌ ۞ وَفَالَتْ لِأُخْتِهِ فَصِّيهِ فَبَصَرَتْ بِهِ عَل جُنْبِ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ۞ \* وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ أَلْمَرَاضِعَ مِن فَبْلُ فَفَالَتْ هَـلَ اَدُلَّكُمْ عَلَىٰٓ أَهْل بَيْتٍ يَكْمُلُونَهُ و لَكُمْ وَهُمْ لَهُ و نَاصِحُونَ ﴿ فَرَدَدْنَكُ لِلِّي الْمِيهِ عَيْ تَفَرَّ عَيْنُهَا وَلاَ تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ أَللَّهِ حَنَّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَّ ١٠ اللَّهِ عَلَمُونَّ ١٠

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ و وَاسْتَوى عَاتَيْنَهُ حُكْماً وَعِلْمآ وَعِلْمآ وَكَالِكَ نَجْزِه أَلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَدَخَلَ أَلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنَ آهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْ يَفْتَتِكَ هَلْذَا مِن شِيعَتِهِ، وَهَلْذَا مِنْ عَدُوِّهِ، فَاسْتَغَاثَهُ أَلذِك مِن شِيعَتِهِ، عَلَى أَلذِك مِنْ عَدُوّهِ، فَوَكَزَهُو مُوسِىٰ فَفَضِىٰ عَلَيْهِ فَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ أَلشَّيْطَنَّ إِنَّهُ و عَدُوٌّ مُّضِلُّ مُّبِينٌ ﴿ فَالَ رَبِّ إِنِّهِ ظَلَمْتُ نَفْسِ فَاغْفِرْ لِهِ فَغَفَرَ لَهُ ٓ إِنَّهُ هُ وَ أَلْغَهُ ورُ أَلرَّحِيمٌ ۞ فَالَ رَبِّ بِمَاۤ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَى اَكُونَ ظَهِيراً لِّلْمُجْرِمِينَ ۞ فَأَصْبَحَ فِي أَلْمَدِينَةِ خَآيِهِاً يَتَرَقَّبُ فَإِذَا أَلذِهِ إِسْتَنصَرَهُ و بِالأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ و فَالَ لَهُ و مُوسِينَ إِنَّكَ لَغَوتُ مُّبِينٌ ﴿ فَلَمَّا أَنَ آرَادَ أَنْ يَّبْطِشَ بِالذِے هُوَ عَدُوُّ لَّهُمَا فَالَ يَهُ وسِينَ أَتُرِيدُ أَن تَفْتُلَنِهِ كَمَا فَتَلْتَ نَفْساً بِالأَمْسِ إِن تُريدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّاراً فِي أَلاَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ أَلْمُصْـلِحِينَ ۖ ٥ وَجَآءَ رَجُلُ مِّنَ آفْصًا أَلْمَدِينَةِ يَسْعِيٰ فَالَ يَامُوسِينَ إِنَّ أَلْمَلًا يَاتَمِرُونَ بِكَ لِيَفْتُلُوكَ فِاخْرُجِ لِنِّهِ لَكَ مِنَ أَلنَّاصِحِينَّ ١ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآيِهِا يَتَرَفَّبُ فَالَ رَبِّ نَجِّنِهِ مِنَ أَلْفَوْمِ أَلظَّلِمِينَ ٥

\* وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْفَاءَ مَدْيَنَ فَالَ عَسِيٰ رَبِّيَ أَنْ يَّهْدِينِ سَوَاءَ أُلسَّبِيلٌ ۞ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ الْمَّةَ مِّنَ أَلنَّاسِ يَسْفُونَ ۞ وَوَجَدَ مِس دُونِهِمُ إِمْرَأَتَيْنِ تَـذُودَانَّ فَـالَ مَا خَطْبُكُمَا ۚ فَالَتَا لاَ نَسْفِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ أَلرَّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرُ ﴿ فَسَفِيٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلِّينَ إِلَى أَلظِلٌ فَفَالَ رَبِّ إِنِّهِ لِمَا أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرِ فَفِيرٌ ﴿ فَجَآءَتْهُ إِحْدِيْهُمَا تَمْشِ عَلَى إَسْتِحْيَآءٍ فَالَتِ الَّ أَبِي يَـدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أُجْرَ مَا سَفَيْتَ لَنَا وَلَمَّا جَآءَهُ وَفَصَّ عَلَيْهِ أَلْفَصَصَ فَالَ لاَ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ أَلْفَوْمِ أَلظَّلِمِينَّ ۞ فَالَتِ احْدِيْهُمَا يَكَأَبَتِ إِسْتَنجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَس إِسْتَنجَرْتَ أَلْفَوِيُّ أَلاَمِينً ﴿ فَالَ إِنِّيَ الربدُ أَن انكِحَكَ إِحْدَى إَبْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيْ أَن تَاجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَهِ فَإِنَ آتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ وَمَا الريدُ أَن الشِّقَ عَلَيْكُ سَتَجِدُنِيَ إِن شَاءَ أَللَّهُ مِنَ أَلصَّ لِحِينَ ١ هُ فَالَ ذَالِكَ بَيْنِ وَبَيْنَكُ أَيَّمَا أَلاَجَلَيْ فَضَيْتُ فِلاً عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَفُولُ وَكِيلٌ ٥

\* فَلَمَّا فَضِيٰ مُوسَى أَلاَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ٤ ءَانَسَ مِس جَانِب أَلطُّورِ نَاراً فَالَ لِلْهْلِهِ الْمُكُتُواْ إِنِّيَ ءَانَسْتُ نَاراً لَّعَلِّيَ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَـبَرِ أَوْ جِذْوَةٍ مِّـنَ أَلْبَّارِ لَعَلَّكُـمْ تَصْطَلُونَّ ﴿ فَلَمَّا أَبِيْهَا نُودِى مِن شَاطِمٍ أَلْوَادِ أَلاَيْمَنِ فِي أَلْبُفْعَةِ أَلْمُبَارَكَةِ مِنَ أَلشَّجَرَةِ أَنْ يَّامُوسِينَ إِنِّي أَنَا أَللَّهُ رَبُّ أَلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنَ الْقِ عَصَاتُ فَلَمَّا رِءِاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلِّي مُدْبِراً وَلَمْ يُعَفِّبُ يَهُ وَبِي أَفْبِلْ وَلاَ تَخَعِبُ اِنَّكَ مِنَ أَلاَمِنِينَ ﴿ أَسْلُكُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءِ وَاضْمُ النَّكَ جَنَاحَكَ مِنَ أَلرَّهَبُّ فَ ذَنِكَ بُرْهَانَا مِ ل رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلاٍّ يُدُّ عَ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْماً فَاسِفِينَ ﴿ فَالَ رَبِّ إِنِّهِ فَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فِأَخَافُ أَنْ يَّفْتُلُونِ ﴿ وَأَخِهِ هَلْرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنْتِهِ لِسَاناً فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِداً يُصَدِّفْنِيَ ۖ إِنِّيَ أَخَافُ أَنْ يُّكَذِّبُونِ ۗ ۞ فَالَ سَنَشُدُّ عَضٰدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَناً فِلاَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِعَايَاتِنَآ أَنتُمَا وَمَس إِتَّبَعَكُمَا أَلْغَالِبُونَّ ١

فَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسِيٰ بِئَايَٰتِنَا بَيِّنَاتٍ فَالُواْ مَا هَٰذَآ إِلاَّ سِحْرٌ مُّهْ ــتَرِيَ وَمَــا سَــمِعْنَا بِهَاــذَا فِحَ ءَابَآيِنَا أَلاَوَّلِــينَّ ﴿ وَفَالَ مُوسِىٰ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَل جَآءَ بِالْهَدِىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَل تَكُونُ لَهُ وَ عَافِبَةُ أَلدِّارٌ إِنَّهُ وَ لاَ يُقْلِحُ أَلظَّالِمُ ونَ ١ وَفَالَ مِرْعَوْلُ يَأَيُّهَا أَلْمَلًا مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّس اللَّهِ غَيْرِے فَأُوْفِدْ لِهِ يَهَامَلُ عَلَى أُلطِّينِ فَاجْعَل لِّهِ صَرْحاً لَّعَلِّيَ أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسِىٰ وَإِنِّهِ لَأَظُنُّهُ وَمِنَ أَلْكَ ذِبِين ٥ \* وَاسْــتَكْبَرَ هُــوَ وَجُنُــودُهُ و فِي أَلاَرْضِ بِغَــيْرِ أَلْحَــق وَظَنَّــوَاْ أَنَّهُمُ وَ إِلَيْنَا لاَ يَرْجِعُونَ ۞ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ و فَنَبَذْنَاهُمْ فِي أَلْيَمَّ فِانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَافِبَةُ أَلظَّلِمِينَ هُ وَجَعَلْنَاهُ مُوٓ أَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى أَلْبَارٌ وَيَوْمَ أَلْفِيَامَةِ لاَ يُنصَرُونَ ﴿ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَالِهِ أَلدُّنْيا وَيَوْمَ أَلْفِيَامَةِ هُم مِّنَ أَلْمَفْبُوحِين ﴿ وَلَفَدَ اتَيْنَا مُوسَى أَلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَاۤ أَهْلَكْنَا أَلْفُرُونَ بَصَ آيِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٥

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ أَلْغَرْبِيِّ إِذْ فَضَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى أَلاَمْـرَ وَمَا كُنتَ مِنَ أَلشَّهِدِينُّ ۞ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا فُرُوناً فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ أَلْعُمُ رُ وَمَا كُنتَ ثَاوِياً فِيٓ أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُواْ عَلَيْهِمُوٓ ءَايَٰتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِين ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِب أُلطِّـورِ إِذْ نَادَيْنَـا وَلَكِـں رَّحْمَـةً مِّـں رَّبّـكَ لِتُنــذِرَ فَوْمــاً مَّـآ أَتِيٰهُـم مِّـں نَّـذِيرِ مِّـں فَبْـلِكَ لَعَلَّهُـمْ يَتَـذَكَّرُونَ ۞ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةً بِمَا فَدَّمَتَ آيْدِيهِمْ فَيَفُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فِنَتَّبِعَ عَايَٰتِكَ وَنَكُونَ مِنَ أَلْمُومِنِينَ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ أَلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا فَالُواْ لَوْلَا الْوِتِيَ مِثْلَ مَا الْوِتِيَ مُوسِيَ أُولَمْ يَكْهُـرُواْ بِمَا الْوِتِيَ مُ وسِيٰ مِ لَ فَبْلُ فَالُواْ سَاحِرَانِ تَظَاهَرَا وَفَالُوَاْ إِنَّا بِكُلِّ كَامِرُونَ ﴿ فَلْ فَالُّهِ عِنْ عِنْ عِنْ اللَّهِ هُوَ أَهْدِي مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَلِدِفِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَمَ آنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْ وَآءَهُم وَمَنَ آضَلٌ مِمَّنِ إِتَّبَعَ هَوِيْهُ بِغَيْرِ هُدى مِّسَ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ لاَ يَهْدِهِ أَلْفَوْمَ أَلظَّلِمِسَ ٥

\* وَلَفَ دْ وَصَّلْنَا لَهُمُ أَلْفَ وْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ \ أَلْذِي لَ ءَاتَيْنَاهُمُ أَلْكِتَابَ مِن فَبْلِهِ عُم بِهِ يُومِنُونَ ﴿ وَإِذَا يُتْلِيٰ عَلَيْهِمْ فَالْوَاْ ءَامَنَّا بِهِ ۚ إِنَّهُ أَلْحَقُّ مِن رَّبِّنَاۤ إِنَّا كُنَّا مِن فَبْلِهِ ع مُسْلِمِين ﴿ الْوَلَيِكَ يُوتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَـنَةِ أَلسَّيَّئَـةَ وَمِمَّا رَزَفْنَالُهُمْ يُنفِفُـونَّ ۞ وَإِذَا سَـمِعُواْ أَللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَفَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ ٓ أَعْمَالُكُمْ سَلَّمُ عَلَيْكُمْ لاَ نَبْتَغِي أَلْجَاهِلِينَ ۞ إِنَّكَ لاَ تَهْدِهِ مَنَ آحْبَبْتَ وَلَكِ نَ أَللَّهَ يَهْدِه مَنْ يَّشَاءَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَّ ١ وَفَالُوٓاْ إِن نَّتَّبِعِ أَلْهُ دِي مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنَ ٱرْضِنَآ أُوَلَمْ نُمَكِّ لَهُمْ حَرَماً امِناً تجُبِي إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْفاً مِّس لَّدُنَّا وَلَكِسَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَّ ۞ وَكَمَ اَهْلَكْنَا مِس فَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا وَتِلْكَ مَسَكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَ مِّلُ بَعْدِهِمُ وَ إِلاَّ فَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ أَلْوَارِثِينَّ ۞ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ أَلْفُرِي حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِيٓ الْمِّهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمُوٓ مُ ءَايَٰتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ أَلْفُرِي إِلاًّ وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ۞

وَمَآ الوتِيتُم مِّں شَيْءِ فَمَتَاعُ الْحَيَاوةِ اللَّانْيِا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ أُللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْفِيُّ أَفِلاً تَعْفِلُونَ ۞ أَفِمَنْ وَّعَدْنَـهُ وَعْداً حَسَناً فِهُوَ لَفِيهِ كَمَ مَّتَّعْنَا لَهُ مَتَاعَ أَلْحَيَا فِي اللَّهُ اللللللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا مِنَ أَلْمُحْضَرِينَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَفُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي أَلْذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ۞ ﴿فَالَ أَلْذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ أَلْفَوْلُ رَبَّنَا هَ وَلاَءِ الذِيلَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكُ مَا كَانُوٓاْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ۞ وَفِيلَ آوْدُعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ <u>َ</u> لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ أَلْعَـذَابَ ۖ لَوَ اَنَّهُمْ كَـانُواْ يَهْتَـدُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَفُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ أَلْمُرْسَلِينَ ﴿ فِعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ أَلاَئْبَآءُ يَوْمَيِذٍ فِهُمْ لاَ يَتَسَآءَلُونَ ﴿ فَأُمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فِعَسِينَ أَنْ يَكُونَ مِنَ أَلْمُفْلِحِينَ ١ وَرَبُّكَ يَخْلُنُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ أَلْخِيرَةٌ سُبْحَلَ أَللَّهِ وَتَعَلِيٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِتُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَهُوَ أَللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ أَلْحَمْدُ فِي أَلْأُولِي وَالاَخِرَةُ وَلَهُ أَلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥

فُلَ آرَآيْتُمُوٓ إِن جَعَلَ أَللَّهُ عَلَيْكُمُ أَليْلَ سَرْمَداً اللَّي يَـوْمِ أَلْفِيَامَةِ مَنِ اللَّهُ غَيْرُ أَللَّهِ يَاتِيكُم بِضِيَاءٍ ۖ آفِلاً تَسْمَعُونَ ﴿ فَلَ آرَا يُتُمِّهِ إِن جَعَلَ أَنلَّهُ عَلَيْكُمُ أَلتَّهَارَ سَرْمَداً إِلَىٰ يَـوْمِ أَلْفِيَـٰمَـةِ مَـںِ اللَّهُ غَيْرُ أَللَّهِ يَـاتِيكُم بِلَيْـل تَسْـكُنُونَ فِيهُ أَفِلاَ تُبْصِرُونَ ۞ وَمِس رَّحْمَتِهِ عَلَ لَكُمُ أَلْيُلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِس فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَفُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي أَلذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ الْمَّةِ شَهِيداً فَفُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فِعَلِمُواْ أَنَّ أَلْحَيَّ لِلهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَهْ تَرُونَ ۞ ﴿ إِنَّ فَارُونَ كَانَ مِن فَوْمِ مُوسِيٰ فَبَغِي عَلَيْهِمْ وَءَاتَيْنَا لَهُ مِنَ أَلْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَهَاتِحَهُ و لَتَنُوَّا بِالْعُصْبَةِ الْوْلِيمِ أَلْفُوَّةً إِذْ فَالَ لَهُ وَفُومُهُ وَ لاَ تَهْرَجِ الَّ أَللَّهَ لاَ يُحِبُّ أَلْهَ رِحِينُ ۞ وَابْتَغِ فِيمَاۤ ءَاتِيْكَ أَللَهُ أَلدَّارَ أَلاَخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ أَلدُّنْيا ۗ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ أَللَّهُ إِلَيْكُ وَلاَ تَبْغِ أَلْهَسَادَ فِي أَلاَرْضِ إِنَّ أَللَّهَ لاَ يُحِبُّ أَلْمُهْسِدِينَّ ١

فَالَ إِنَّمَا الْوِتِيتُهُ و عَلَيْ عِلْمٍ عِنْدِيُّ أَوَلَمْ يَعْلَمَ آنَّ أَللَّهَ فَدَ آهْلَكَ مِن فَبْلِهِ عِنَ أَلْفُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ فُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً ۖ وَلاَ يُسْئَلُ عَس ذُنُوبِهِمُ أَلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ فَوْمِهِ عَلَىٰ فَوْمِهِ عَلَىٰ فَوْمِهِ هِے زینَتِہُے فَالَ أَلذِیںَ یُریدُونَ أَلْحَیَاٰۃُ فَالدُّنْیا یَالَیْتَ لَنَا مِثْلَ مَا الُوتِيَ فَارُولُ إِنَّهُ و لَذُو حَظٍّ عَظِيمٌ ﴿ وَفَالَ أَلْذِيلَ الوتُواْ أَلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ أَللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنَ الْمَنَ وَعَمِلَ صَلِحاً وَلاَ يُلَفِّيهَا إِلاَّ أَلصَّا بِرُونَّ ١٠ فَخَسَفْنا بِهِ وَبِدِارِهِ أَلاَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُو مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَـهُو مِن دُونٍ أِللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ أَلْمُنتَصِرِينَ ۗ ۞ وَأَصْبَحَ أَلذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ و بِالأَمْسِ يَفُولُونَ وَيْكَأَنَّ أَللَّهَ يَبْسُطُ أَلرَّوْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَفْدِرُ ۖ لَوْلَاۤ أَن مَّـنَّ أَللَّهُ عَلَيْنَا لَخُسِفَ بِنَـآ وَيْكَأَنَّهُ و لاَ يُهْلِحُ الْكَامِرُونَ ۞ ﴿ يِلْكَ أَلدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلذِيسَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي أَلاَرْضِ وَلاَ فِسَادآ ۖ وَالْعَافِبَةُ لِلْمُتَّفِينَ ۗ هُ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فِلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيَّئةِ فِلاَ يُجْزَى أَلذِينَ عَمِلُواْ أَلسَّيَّاتِ إِلاَّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَّ ١

## سُورَةُ أَلْعَنكَبُوتِ

# بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

أَلَمْ آَكَسِبَ أَلْنَاسُ أَنْ يَّتْرَكُوْ أَنْ يَّفُولُوْاْ ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ فَيْ وَلَوْاْ ءَامَنَا أَلَذِينَ مِن فَبْلِهِمْ فَبَلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ أَلْلَهُ أَلَذِينَ صَدَفُواْ وَلَيَعْلَمَنَ أَلْكَ ذِبِينَ فَي أَمْ حَسِبَ أَلْذِينَ يَعْمَلُونَ صَدَفُواْ وَلَيَعْلَمَنَ أَلْكَ ذِبِينَ فَي أَمْ حَسِبَ أَلْذِينَ يَعْمَلُونَ أَلْسَيِّنَاتِ أَنْ يَسْبِفُونَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ فَي مَن كَانَ يَرْجُواْ لِلَّاتِ أَنْ يَسْبِفُونَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ فَي مَن كَانَ يَرْجُواْ لِلَّا يَا إِلَاتٍ وَهُو أَلسَّمِيعُ أَلْعَلِيمُ فَي وَمَن لَيْهَا أَللَهُ لَعَلِيمُ فَي وَمَن اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ لَعَلِيمُ فَي وَمَن اللّهُ لَعَلِيمُ فَي وَمَن اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ لَعَلِيمُ فَي وَمَن اللّهُ لَعَلِيمُ فَي أَنْ اللّهُ لَعَلِيمُ فَي أَنْ اللّهُ لَعَلِيمُ اللّهُ لَعَلِيمُ اللّهُ اللّهُ لَعَلَيمُ اللّهُ لَعَلَمِينَ فَي اللّهُ لَعَلَمِينَ فَي اللّهُ اللّهُ لَعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَعَلَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَتِ لَنُكَمِّرَتَّ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَنَجْ زِيَنَّهُمْ وَ أَحْسَلَ أَلذِه كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَوَصَّيْنَا أَلِانسَلَ بِوَلِدَيْهِ حُسْناً وَإِن جَهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فِلاَ تُطِعْهُمَ أَ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فِأَنْبِتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَتِ لَنُدْخِلَتَّهُمْ فِي أَلصَّلِحِينَّ ﴿ وَمِنَ أَلْنَاسِ مَنْ يَّفُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ فِإِذَاۤ الْوَذِي فِي أَللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ أَلْتَاسِ كَعَذَابِ أَللَّهُ وَلَيِس جَآءَ نَصْرٌ مِّس رَّبَّكَ لَيَفُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّوٓ أُوَلَيْسَ أَللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صَٰدُورِ أَلْعَٰلَمِينَّ ٥ وَلَيَعْلَمَ لَ أَللَّهُ أَلدُي عَامَنُ وَا وَلَيَعْلَمَ لَ أَلْمُنْهِفِ بِنَ ﴿ وَفَالَ أَلذِينَ كَهَـرُواْ لِلذِينَ ءَامَنُـواْ إِتَّبِعُـواْ سَبِيلَنَـا وَلْنَحْمِلْ خَطَيكُمْ وَمَا هُم بِحَمِلِينَ مِنْ خَطَيهُم مِّس شَيْءٍ انَّهُمْ لَكَ ذِبُونَ ۞ وَلَيَحْمِلُ لَّ أَثْفَالَهُمْ وَأَثْفَالَا مَّعَ أَثْفَالِهِمْ وَلَيُسْءَلُنَّ يَـوْمَ أَلْفِيَامَـةِ عَمَّـا كَـانُواْ يَهْـتَرُونَ ﴿ وَلَفَدَ آرْسَلْنَا نُوحاً الَّيٰ فَوْمِهِ عَلَبِثَ فِيهِمْ ٓ أَلْفَ سَنَةٍ الاَّ خَمْسِينَ عَامِاً فَأَخَذَهُمُ أَلطُّوفِالٌ وَهُمْ ظَلِمُونَ ١ فِأَنجَيْنَكُ وَأَصْحَابَ أَلسَّ مِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا عَايَـةً لِّلْعَالَمِ سَ ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ فَالَ لِفَوْمِهِ اعْبُدُواْ أَللَّهَ وَاتَّفُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمُوٓ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ أَوْثَناً وَتَخْلُفُونَ إِفْكاَّ الَّ أَلذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ لاَ يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْفاً فِابْتَغُواْ عِندَ أَللَّهِ أَلرِّزْقَ وَاعْبُــدُوهُ وَاشْــكُرُواْ لَهُوٓ إِلَيْهِ تُرْجَعُــونَ ۞ وَإِن تُكَــذِّبُواْ فَفَدْ كَذَّبَ الْمَـٰمُ مِّـں فَبْلِكُ مَّ وَمَـا عَلَى أَلرَّسُـولِ إِلاَّ أَلْبَلَـغُ أَلْمُسِينٌ ١ أُولَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرُ ﴿ فَلْ سِيرُواْ فِي أَلاَرْضِ فِانظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ أَلْخَلْقَ ثُمَّ أَللَّهُ يُنشِعُ النَّشْأَةَ أَلاَخِرَةً إِنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ۞ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَّشَاءُ وَإِلَيْهِ تُفْلَبُونَ ۞ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزينَ فِي أَلاَرْضِ وَلاَ فِي أَلسَّمَاءٌ وَمَا لَكُم مِّس دُونِ أَللَّهِ مِسْ وَّلِيِّ وَلاَ نَصِيرٌ ۞ وَالذِينَ كَهَـرُواْ بِئَايَٰتِ أَللَّهِ وَلِفَآيِهِ ٤ انُوْلَيِكَ يَيِسُواْ مِن رَّحْمَتِهِ وَانُوْلَيِكَ لَهُمْ عَذَابُ الِيمُ ١٠٠٥ الْوَلَيِكَ اللهُمْ

فِمَا كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن فَالُواْ الْفَتْلُوهُ أَوْ حَرَّفُوهُ فَأَنجِيلُهُ أَللَّهُ مِلَ أَلبَّارٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ لِّفَوْمِ يُومِنُونَ ﴿ وَفَالَ إِنَّمَا إِتَّخَذتُّم مِّس دُونِ أَللَّهِ أُوْثَناً مَّـوَدَّةً بَيْنَكُمْ هِے أَلْحَيَـوْةِ أَلدُّنْيِـا ثُمَّ يَـوْمَ أَلْفِيَامَـةِ يَكْهُـرُ بَعْضَـكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَلُ بَعْضَےُم بَعْضاً وَمَاْوِيْكُمُ أَلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّس نَّاصِريتُ ۞ ﴿ فِئَامَنَ لَهُ و لُوطٌ وَفَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ اِلَيْ رَبِّيُّ إِنَّـهُو هُـوَ أَلْعَزيــزُ أَلْحَكِيــمُ ۗ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَنَ وَيَعْفُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ أَلتُّبُ وَءَةَ وَالْكِتَابَ وَءَاتَيْنَا لَهُ أَجْرَهُ و فِي أَلدُّنْيا وَإِنَّهُ وَ إِلَّا لَهُ اللَّهُ اللّ فِي أَلاَخِرَةِ لَمِنَ أَلصَّلِحِينَّ ﴿ وَلُوطاً إِذْ فَالَ لِفَوْمِهِ عَ إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ أَلْهَاحِشَةَ مَا سَبَفَكُم بِهَا مِنَ آحَدٍ مِّ مَ أَلْعَلَمِ مِنَّ ﴿ أَينَّكُ مْ لَتَاتُونَ أَلرِّجَالَ وَتَفْطَعُونَ أُلسَّبِيلَ ۞ وَتَاتُونَ فِي نَادِيكُمُ أَلْمُنكَرُّ فِمَا كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ } إِلَّا أَن فَالُواْ إِيتِنَا بِعَذَابِ أَللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ أُلصَّ دِفِين ١ أَن أَبِّ إِن صُرْنِهِ عَلَى أَنْفَوْمِ أَنْمُفْسِدِين ١ أَنْ اللَّهُ اللّ

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرِيٰ فَالْوَاْ إِنَّا مُهْلِكُ وَا أَهْلَ هَا ذِهِ أَلْفَرْيَةٌ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَّ ١ فَالَ إِنَّ مِيهَا لُوطآ فَالُواْ نَحْلُ أَعْلَمُ بِمَں مِيهَا لُوطآ فَالُواْ نَحْلُ أَعْلَمُ بِمَں مِيهَا لُنتَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلاَّ إَمْ رَأَتَهُ و كَانَتْ مِنَ أَلْغَابِرِينَ ۞ وَلَمَّا أُن جَــآءَتْ رُسُــلُنَا لُوطــاً سِنتِءَ بِهِــمْ وَضَــاقَ بِهِــمْ ذَرْعاً وَفَالُواْ لاَ تَخَـفْ وَلاَ تَحْـزَبُ إنَّا مُنَجِّـوكَ وَأَهْـلَكَ إِلاًّ إَمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ أَلْغَابِرِينَ ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَيْ أَهْلِ هَلَذِهِ أَلْفَرْيَةِ رَجْزاً مِّنَ أُلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَهْسُفُونَ ٥ وَلَفَد تَّرَكْنَا مِنْهَا ءَايَةً بَيّنَةً لِّفَوْمٍ يَعْفِلُونَ ﴿ \* وَإِلَىٰ مَـدْيَنَ أَخَـاهُمْ شَعَيْباً فِفَـالَ يَلفَـوْمِ ا عُبُـدُواْ أَللَّهَ وَارْجُواْ أَلْيَوْمَ أَلاَخِرَ وَلاَ تَعْثَوْا فِي أَلاَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَكَ ذَّبُوهُ وَأَخَذَتْهُمُ أَلرَّجْهَةُ وَأَصْبَحُواْ فِي دِارِهِمْ جَيْمِ يَنُ ﴿ وَعَاداً وَثَمُ وِداً وَفَد تَّبَيَّنَ لَكُ م مِّس مَّسَ حِنِهِم وَزيَّسَ لَهُم أَلشَّ يُطِّلُ أَعْمَالَهُم فَصَدَّهُمْ عَس أَلسَّبِيل وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرينَ ٥

وَفَارُونَ وَهِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَلَفَدْ جَآءَهُم مُّوسِى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُواْ فِي أَلاَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَابِفِينَ ﴿ فَكُلًّا آخَـذْنَا بِـذَنْبِهُ عَمِنْهُم مَّـنَ آرْسَـلْنَا عَلَيْـهِ حَاصِـباً وَمِنْهُم مَّنَ آخَذَتْهُ أَلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ أِلاَرْضَ وَمِنْهُم مَّلَ اَغْرَفْنَا اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِ م كَانُوٓا أَنهُسَهُمْ يَظْلِمُ ونَ ۚ ۞ مَثَلُ أَلذِي مَ إِتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَلَ أَلْبُيُوتِ لَبَيْتُ أَلْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ أَللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ مِس دُونِ ٥ مِس شَاءِ وَهُ وَ أَلْعَزِينَ الْحَكِيمُ ٥ وَتِلْكَ أَلاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْفِلُهَاۤ إِلاَّ أَلْعَالِمُوتُ ﴿ خَلَقَ أَللَّهُ أَللَّهُ أَللَّهُ مَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ الآية للله ومِنِين ١٠ أثل مَا الوحِي إلَيْكَ مِن أَلْكِتَابِ وَأَفِمِ أَلصَّلَوْةً إِنَّ أَلصَّلَوْةَ تَنْهِيٰ عَسِ أَلْهَحْشَاءِ وَالْمُنكَرُ وَلَذِكْرُ أَللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ١

\*وَلاَ تُجَـٰدِلُوٓاْ أَهْلَ أَلْكِتَٰبِ إِلاَّ بِالتِهِ هِيَ أَحْسَلُ إِلاَّ أَلْذِيلَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ وَفُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِالذِحَ النزلَ إِلَيْنَا وَالنزلَ إِلَيْكُمْ وَإِلْهَٰنَا وَإِلَهُكُمْ وَحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ أَلْكِتَابٌ فِالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ أَلْكِتَابَ يُومِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَلَوُلَاءِ مَنْ يُّومِنُ بِهُ وَمَا يَجْحَدُ بِاَيَٰتِنَا إِلاَّ أَلْكَهِرُونَ ۞ وَمَا كُنتَ تَتْلُواْ مِس فَبْلِهِ عَس كِتَابِ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ إِذا لاَّرْتَابَ أَلْمُبْطِلُونَ ﴿ بَلْ هُوَ ءَايَكُ بَيِّنَكُ فِي صَدُورِ أَلذِينَ اُوتُـواْ أَلْعِـلْمَ وَمَـا يَجْحَـدُ بِـَـايَتِنَا إِلاَّ أَلظَّالِمُـونَّ ۞ وَفَـالُواْ لَوْلَا النَّا الْكَيْتُ عَلَيْهِ عَايَاتٌ مِّس رَّبِّهُ فَلِ انَّمَا أَلاَيَاتُ عِندَ أَللَّهِ وَإِنَّمَاۤ أَنَا نَـذِيرٌ مِّبِينُّ ۞ آوَلَمْ يَكْمِهِمۡ ٓ أَنَّاۤ أَنـزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِتَابَ يُتْلِي عَلَيْهِمُ وَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرِي لِفَوْمِ يُومِنُونَ ۞ فُلْ كَعِين بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً يَعْلَمُ مَا فِي أَلسَّمَوْتِ وَالأَرْضُ وَالذِينَ ءَامَنُواْ بِالْبَاطِلِ وَكَهَـرُواْ بِاللَّهِ الْوَلَابِكَ هَمْ أَلْخَلْسِرُونَ ١

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابُ وَلَوْلَا أَجَلُ مُّسَمِّيَ لَّجَآءَهُمُ أَلْعَذَابُ وَلَيَاتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ۞ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَاب وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً بِالْجُهِرِينَّ ۞ يَـوْمَ يَغْشِيهُمُ أَلْعَذَابُ مِن فَوْفِهِمْ وَمِن تَحْتِ أُرْجُلِهِمْ وَيَفُولُ ذُوفُواْ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَاعِبَادِىَ أَلْذِيلَ ءَامَنُواْ إِنَّ أَرْضِهِ وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِّ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِفَةُ أَلْمَوْتُ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَالَّذِيلَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَتِ لَنبَوتَنَّهُم مِّنَ أَلْجَنَّةِ غُرَهِا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ خَلدِينَ فِيهَا يَعْمَ أَجْرُ الْعَلمِلِينَ ﴿ أَلذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ ﴿ وَكَأَيِّن مِّس دَآبَّةِ لاَّ تَحْمِلُ رِزْفَهَا أَللَّهُ يَرْزُفُهَا وَإِيَّاكُمُّ وَهُوَ أَلسَّمِيعُ أَلْعَلِيمٌ ۞ وَلَيِس سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ أَلسَّمَوَتِ وَالأَرْضَ وَسَخَّرَ أَلشَّمْسَ وَالْفَمَرَ لَيَفُولُنَّ أَللَّهُ ۚ فِأَنِّي يُوفِكُونَّ ۞ أَللَّهُ يَبْسُطُ أَلرَّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَفْدِرُ لَهُ وَ إِنَّ أَللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَلَيِس سَأَلْتَهُم مَّى نَّزَّلَ مِنَ أَلسَّمَآءِ مَاءً فَأَحْيا بِهِ أَلاَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَفُولُنَّ أَللَّهُ فُلِ أَلْحَمْدُ لِلهِ بَلَ آكْثَرُهُمْ لاَ يَعْفِلُونَ ١ وَمَا هَلَذِهِ أَلْحَيَوْةُ الْدُنْبِآ إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبُّ وَإِنَّ الْدَّارِ الْاَخِرَةَ لَهِى الْمُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ هَا فَإِذَا رَكِبُواْ فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللّهِينَ فَلَمَّا نَجِيْهُمْ وَإِيَّتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ هُلَيكُ فُولَ يَعْلَمُونَ ﴿ هُلَيكُ فُولَ يَعْلَمُونَ ﴿ هُلَاكُ فَي النَّاسُ مِنْ أَوَلَمُ يَسَرَوا النَّالُ مِنَا عَلَيْ اللّهِ عَرَما المِنا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ وَلِيعْمَةِ اللّهِ يَكُهُرُونَ ﴿ هُلَا اللّهِ يَكُهُ رُونَ ﴾ وَمِن وَبِغِعْمَةِ اللّهِ يَكُهُ رُونَ ﴾ وَمَنَ اظْلَمُ مِمَّ إِفْتَرِى عَلَى اللّهِ كَذِباً اوْ كَذَّبَ بِالْحَقِ لَمَّا جَآءَهُ وَمَنَ اللّهُ مِمَّ لِفُرَى عَلَى اللّهِ كَذِباً اوْ كَذَب بِالْحَقِ لَمَا جَآءَهُ وَالْكِيسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوىَ لِلْكَهِ مِينَ لَا اللّهُ لِينَا لَنَهُ لِينَةً لَمَ عَلَى اللّهِ وَيَ لِلْجُهِرِيسَ ﴾ والذيسَ جَلَهَ دُوا اللّهُ وَيَنَا لَنَهُ دِينَةُ هُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ هُ وَالذِيسَ جَلَهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ فَي اللّهِ مَنْ اللّهُ وَيَا اللّهُ لِينَا لَنَهُ دِينَةُ هُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾

سُورَةُ أَلرُّومِ

بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ

أَلَّمُ غُلِبَتِ الرُّومُ فِيَ أَدْنَى الْلَرْضِ وَهُم مِّلُ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَعْلِبُونَ ۞ فِي بِضْعِ سِنِينَ ۞ لِلهِ الأَمْرُ مِس فَبْلُ وَمِلْ بَعْدُ وَيَوْمَيِذِ يَبْرَحُ الْمُومِنُونَ ۞ بِنَصْرِ اللَّهُ يَنصُرُ مَلْ يَّشَاءً وَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۞

وَعْدَ أَللَّهِ لاَ يُخْلِفُ أَللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَّ ٥ يَعْلَمُونَ ظَهِراً مِّنَ أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا وَهُمْ عَى أَلاَخِرَةِ هُمْ غَامِ لُونَ ۞ أُوَلَمْ يَتَهَكَّرُواْ فِيَ أَنهُسِهِمْ مَّا خَلَقَ أَللَّهُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِ وَأَجَل مُّسَمِّيُّ وَإِنَّ كَثِيراً مِّ مَ أَلنَّاسِ بِلِفَ آءِ رَبِّهِ مْ لَكَهِ رُونَ ۞ ﴿ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي أَلاَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَافِبَةُ أَلذِينَ مِن فَبْلِهِمْ كَانُوَاْ أَشَدَّ مِنْهُمْ فُوَّةَ وَأَثَارُواْ أَلاَرْضَ وَعَمَرُوهَاۤ أَكُثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتُ فَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِس كَانُوٓاْ أَنْهُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ ثُمَّ كَانَ عَافِبَةُ أَلَذِينَ أُسَانُواْ أَلسُّواْيَ أَن كَذَّبُواْ بَِّايَاتِ أَللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ۞ أُللَّهُ يَبْدَؤُا أَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ و ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَيَوْمَ تَفُومُ أَلسَّاعَةُ يُبْلِسُ أَلْمُجْرِمُونَ ۞ وَلَمْ يَكُس لَّهُم مِّس شُرَكَايِهِمْ شَـهَعَآوُاْ وَكَانُواْ بِشُرَكَايِهِمْ كِهِريلَ ﴿ وَيَوْمَ تَفُومُ أَلسَّاعَةُ يَوْمَيِذٍ يَتَهَرَّفُونَ ﴿ فَأَمَّا أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ١

وَأُمَّا أَلذِينَ كَهَـرُواْ وَكَـذَّبُواْ بِئَايَٰتِنَا وَلِفَاءِ الْآخِرةِ فَا وْ لَكِيكَ فِي أَلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ فَسُبْحَلَ أَللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ١٠ وَلَهُ أَلْحَمْدُ فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيّاً وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۞ يُخْرِجُ أَلْحَيَّ مِنَ أَلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ أَلْمَيِّتَ مِنَ أَلْحَيّ وَيُحْي أَلاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ وَمِنَ النِّهِ مَ أَنْ خَلَفَكُم مِّس تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونَ ١ فِمِنَ ايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنَ آنهُسِكُمْ وَمِنَ انهُسِكُمُ وَ أَزْوَاجِـاً لِتَسْـكُنُوٓاْ إِلَيْهَـا وَجَعَـلَ بَيْنَكُـم مَّـوَدَّةَ وَرَحْمَــةً ۖ الَّ فِي ذَالِكَ الْآيَاتِ لِّفَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ ﴿ وَمِنَ الْآتِهِ عَالَاتِهِ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَ خَلْقُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمُّوٓ ذَالِكَ الْمَالِبِ لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَمِنَ النِّهِ مَنَامُكُم بِاليْل وَالنَّهِار وَابْتِغَا وَٰكُم مِّس فَضْلِهُ ٓ إِنَّ فِي ذَالِكَ الآيَاتِ لِّفَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَمِسَ ايَاتِهِ يُريكُمُ أَلْبَرْقَ خَوْهِاً وَطَمَعاً وَيُنَرِّلُ مِنَ أَلسَّمَاءِ مَاءً فِيحْي بِهِ أَلاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا أَ إِنَّ فِي ذَالِكَ الْأَيَاتِ لِّفَوْمِ يَعْفِلُونَ ﴿

وَمِسَ ايَتِهِ مَ أَن تَفُومَ أُلسَّمَاءُ وَالأَرْضُ بِأُمْرُهِ عُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْـوَةً مِّـںَ أَلاَرْضِ إِذَآ أَنتُـمْ تَخْرُجُـونَ ۚ ۞ وَلَهُ و مَـں فِي أَلسَّـمَاوَتِ وَالأَرْضِ كُلُّ لَّهُ و فَانِتُ وَلَّ ۞ وَهُ وَ أَلذِ يَبْدَوُا أَلْخَلْ قَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُ وَ أَهْ وَلُ عَلَيْهُ وَلَهُ أَلْمَثَلُ أَلاَعْلِي فِي أَلسَّمَ وَتِ وَالأَرْضِ وَهُو أَلْعَزيزُ أَلْحَكِيمُ ۞ ضَرَبَ لَكُم مَّتَكًا مِّنَ اَنهُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتَ اَيْمَنْكُم مِّن شُرَكَاءَ هِي مَا رَزَفْنَكُمْ فِأَنتُمْ فِيهِ سَوَآةٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ ۚ أَنفُسَكُم ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِفَوْمِ يَعْفِلُونَ ۞ بَل إِتَّبَعَ أَلذِينَ ظَلَمُواْ أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فِمَنْ يَّهْدِكُ مَنَ أَضَلَّ أَللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَّ ۞ ﴿ فِأَفِمْ وَجْهَ كَ لِلدِّيسِ حَنِيهِاً فِطْرَتَ أَللَّهِ أَلدِّي فَطَرَ أَلنَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ أَللَّهِ ذَلِكَ أَلدِّيلُ أَلْفَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْتُر أُلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُ ونَ ۞ مُنِيبِ بِنَ إِلَيْهِ وَاتَّفُوهُ وَأَفِيمُ واْ أَلصَّلَوْةَ وَلاَ تَكُونُواْ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ۞ مِنَ أَلذِينَ فَرَّفُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۞

وَإِذَا مَاسَ أَلْنَاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَافَهُم مِّنْـهُ رَحْمَـةً إِذَا فِريـقُ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۞ لِيَكْفِـرُواْ بِمَـآ ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فِسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ أَمَ اَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَناً فِهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ يُشْرِكُونَ ۞ وَإِذَا أَذَفْنَا أَلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَا ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً بِمَا فَدَّمَتَ آيْدِيهِمْوَ إِذَا هُـمْ يَفْنَطُونَ ۞ أُوَلَمْ يَـرَوَاْ آنَّ أَللَّهَ يَبْسُطُ أَلرَّزْقَ لِمَـنْ يَّشَـآءُ وَيَفْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ الْآيَاتِ لِّفَوْمِ يُومِنُونَ ۞ فَاتِ ذَا أَلْفُرْبِي حَقَّهُ و وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ أَلسَّبِيلٌ ذَالِكَ خَيْرٌ لِّلذِينَ يُريدُونَ وَجْـهَ أَللَّهُ وَانُوْلَيبِكَ هُـمُ أَلْمُهْلِحُـونَ ۞ وَمَـاۤ ءَاتَيْتُـم مِّـں رِّبــاً لِّتُربُّواْ فِيحَ أَمْوَالِ أَلنَّاسِ فِلاَ يَرْبُواْ عِندَ أَللَّهُ وَمَا عَاتَيْتُم مِّس زَكَوْةِ تُريدُونَ وَجْهَ أَللَّهِ فَانُوْلَيِكَ هُمُ أَلْمُضْعِفُونَ ۞ أُللَّهُ أَلذِى خَلَفَكُمْ ثُمَّ رَزَفَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَ آيِكُم مَّنْ يَّفْعَلْ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَنَهُ و وَتَعَلِين عَمَّا يُشْرِكُونَّ ۞ ﴿ ظَهَرَ أَلْهَسَادُ فِي أَلْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتَ آيْدِ أَلنَّاسِ لِيُذِيفَهُم بَعْضَ أَلذِ عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞

فُلْ سِيرُواْ فِي أَلاَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنفِبَةُ أَلْذِينَ مِن فَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴿ فَا فَهْ وَجْهَكَ لِلدِّيسِ أَلْفَيِّمِ مِس فَبْلِ أَنْ يَّاتِى يَوْمُ لاَّ مَرَدَّ لَهُ مِنَ أَللَّهُ يَوْمَبِذٍ يَصَّدَّعُونَ ﴿ مَن حَمَرَ مَعَلَيْهِ كُمْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مَلْانْهُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ١ لِيَجْزِيَ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهُ ٓءَ إِنَّـهُ و لاَ يُحِبُّ أَلْكِهِرِينَ ۚ ۞ وَمِنَ النَّتِهِ ۚ أَنْ يُرْسِلَ أَلرَّيَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيفَكُم مِّ رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرَى أَلْهُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَلَفَدَ أَرْسَلْنَا مِن فَبْلِكَ رُسُلًا الِّي فَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَفَمْنَا مِنَ أَلْذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَفّاً عَلَيْنَا نَصْرُ أَلْمُ وَمِنِينَ ۚ ۞ أَللَّهُ أَلذِك يُرْسِلُ أَلرِّيَكَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَيَبْسُطُهُ هِ إَلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ وَكِسَهِاً فِتَرَى أَلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ } فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اللهُ وَإِن كَانُواْ مِن فَبْلِ أَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن فَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَّ ٥ فَانظرِ الَّيْ أَثَرِ رَحْمَتِ أَللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ أَلاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ إِنَّ ذَالِكَ لَمْحْي أَلْمَوْتِيُّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿

وَلَيِسَ اَرْسَلْنَا رِيحاً فِرَأُوهُ مُصْفِرًا لَّظَلَّواْ مِن بَعْدِهِ يَكْفِرُونَ هُ فَإِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ أَلْمَوْتِي وَلاَ تُسْمِعُ أَلصَّمَّ أَلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّـوْاْ مُـدْبِرِينَ ۞ وَمَـآ أَنـتَ بِهَـدِ أَلْعُـمْي عَـں ضَـلَلَتِهِمُ ۚ إِن تُسْمِعُ إِلاَّ مَنْ يُتومِنُ بِئَايَتِنَا فِهُم مُّسْلِمُونَ ۞ ﴿ أَللَّهُ أَللَّهُ أَللَّهُ أَللَّهُ أَللَّهُ أَللُهُ مِّں ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضُعْفٍ فُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ فُوَّةٍ ضُعْهِاً وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءً وَهُوَ أَلْعَلِيمُ الْفَدِيرُ ﴿ وَيَوْمَ تَفُومُ أَلسَّاعَةُ يُفْسِمُ أَلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةً كَذَٰلِكَ كَانُواْ يُوفِكُونَ ﴿ وَفَالَ أَلْذِيلَ الْوتُواْ أَلْعِـلْمَ وَالِايمَـٰـنَ لَفَـدْ لَبِثْتُـمْ فِي كِتَـٰبِ أَللَّهِ إِلَىٰ يَـوْمِ أَلْبَعْـثُّ فِهَا ذَا يَوْمُ أَلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ۞ فَيَوْمَهِذٍ لاَّ تنهَـعُ أَلذِيـنَ ظَلَمُـواْ مَعْـذِرَتُهُمْ وَلاَ هُـمْ يُسْـتَعْتَبُونَ ﴿ وَلَفَد ضَّرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا أَلْفُرْءَانِ مِں كُلِّ مَثَلَّ وَلَيِس جِئْتَهُم بِئَايَةٍ لَّيَفُولَنَّ أَلذِينَ كَهَـرُوٓاْ إِنَ اَنتُـمُوٓ إِلاَّ مُبْطِلُونَ ۞ كَذَالِكَ يَطْبَعُ أَللَّهُ عَلَىٰ فُلُوبِ أَلذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ٥ فَاصْبِرِ إِنَّ وَعْدَ أَللَّهِ حَتُّ وَلاَ يَسْتَخِفَّنَّكَ أَلْذِينَ لاَ يُوفِنُونَّ ١

## سُورَةُ لُفْمَلَ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ

أَلَّمَ تِلْكَ ءَايَٰتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۞ هُدَى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ١ أَلْذِيلَ يُفِيمُونَ أَلصَّلَوٰةَ وَيُوتُونَ أَلزَّكُوٰةَ وَهُم بِالْأَخِرَةِ هُمْ يُوفِنُونَ ۞ أُوْلَيِكَ عَلَىٰ هُدى مِّں رَّبِّهِمْ وَأُوْلَيِكَ هُمُ أَلْمُهْلِحُونَ ٥ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِك لَهْ وَ أَلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ أَللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوَّأً اوْلَابِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ وَإِذَا تُتْلِي عَلَيْهِ ءَايَتُنَا وَلِّي مُسْتَكْبِراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِيَ اتْذْنَيْهِ وَفْرَأَ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ ٱلِيمِّ ۞ انَّ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ أَلنَّعِيمِ ٥ خَلِدِينَ فِيهَا وَعْدَ أَللَّهِ حَفّا أَ وَهُ وَ أَلْعَزِيزُ أَلْحَكِيمٌ ١ ﴿ خَلَقَ أُلسَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْفِي فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةً ۖ وَأَنزَلْنَا مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿ ﴿ هَٰذَا خَلْقُ أَللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ أَلذِينَ مِن دُونِهُ عَلَى أَلظَّلِمُونَ فِي ضَلَل مُّبِينَّ ١

وَلَفَدَ اتَيْنَا لَفْمَلِنَ أَلْحِكْمَةَ أَنُ الشُّكُرْ لِلهُ وَمَنْ يَّشْكُرْ فِإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَهْسِهُ وَمَس كَهَرَ فَإِنَّ أَلَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ وَإِذْ فَالَ لُفْمَالُ لِابْنِهِۦ وَهُـوَ يَعِظُـهُ وَيَلِمُنَى لاَ تُشْرِحُ بِاللَّهِ إِنَّ أَلشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ۞ وَوَصَّيْنَا أَلانسَل بِوَالِدَيْهُ حَمَلَتْهُ الْمُّهُ وَهْناً عَلَىٰ وَهْ ِ وَهِصَالُهُ وَ هِي عَامَانِي ۖ أَنَ الشَّكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىَّ أَلْمَصِيرٌ ﴿ وَإِن جَهَدَكَ عَلَيْ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبْهُمَا فِي أَلدُّنْيا مَعْرُوفِآ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنَ آنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَا نُبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَبُنَيِّ إِنَّهَاۤ إِن تَكُ مِثْفَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَـرْدَلِ فِتَكُـں فِي صَـخْرَةٍ أَوْ فِي أَلسَّـمَاوَاتِ أَوْ فِي أَلاَرْضِ يَـاتِ بِهَا أَللَّهُ إِلَّ أَللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۞ يَابُنَيِّ أَفِمِ أَلْكَ لَوْهَ وَامْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَانْـهَ عَس أَلْمُنكَـر وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ أَلاَمُورٌ ۞ وَلاَ تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي أَلاَرْضِ مَرَحاً انَّ أَللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۞ وَافْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُ ض مِن صَوْتِكُ إِنَّ أَنكَرَ أَلاَصْوَتِ لَصَوْتُ أَلْحَمِيرٌ ١

أَلَمْ تَرَوَاْ آنَّ أَللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي أَلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي أَلاَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَ ظَلِهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يُجَدِلُ فِي أَللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلاَ هُدَى وَلاَ كِتَابِ مُّنِيرٌ ۞ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ إِتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ أَللَّهُ فَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلَوْ كَانَ أُلشَّيْطَلُ يَـدْعُوهُمُوٓ إِلَىٰ عَـذَابِ أَلسَّعِيرٌ ۞ ﴿ وَمَـنْ يُسْـلِمْ وَجْهَهُ وَ إِلَى أَللَّهِ وَهُـوَ مُحْسِنٌ فَفَدِ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ أَلْوَتْفِيُّ وَإِلَى أَللَّهِ عَافِبَةُ أَلاَمُ ورَّ ۞ وَمَس كَهَـرَ فِلاَ يُحْزنكَ كُهْـرُهُوٓ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓاْ إِنَّ أَللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ أَلصَّدُورٌ هُ نُمَتِّعُهُمْ فَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمُوۤ إِلَىٰ عَذَابِ غَلِيظٍ هُ وَلَيِس سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ أَلسَّمَوَتِ وَالأَرْضَ لَيَفُولُنَّ أَللَّهُ فُل أَلْحَمْدُ لِلهِ بَلَ آكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ لِلهِ مَا فِي أَلسَّمَاوَتِ وَالأَرْضِ إِنَّ أَللَّهَ هُـوَ أَلْغَـنِيُّ أَلْحَمِيـدُ ۚ ۞ وَلَوَ اَنَّمَـا فِي أَلاَرْضِ مِس شَجَرَةٍ أَفْلَمُ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ وَ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُر مَّا نَهِدَتْ كَلِمَتُ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ مَّا خَلْفُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ وَ إِلاَّ كَنَهْ سِ وَاحِدَةٍ النَّا أَللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ۞

ٱلَمْ تَـرَ أَنَّ أَللَّهَ يُـولِجُ أَليْلَ فِي أَلنَّهِـارٍ وَيُـولِجُ أَلنَّهَـارَ فِي أَليْلِ وَسَخَّرَ أَلشَّمْسَ وَالْفَمَرَ كُلُّ يَجْرِحَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمِّى وَأَنَّ أَللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ أَللَّهَ هُوَ أَلْحَقِّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ أَلْبَاطِلُ وَأَنَّ أَللَّهَ هُوَ أَلْعَلِيٌّ الْكَبِيرُ ۚ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَلْهُ لْكَ تَجْرِك فِي أَلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ أَللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنَ ايَاتِهُ ۚ إِنَّ هِے ذَالِكَ الْاَيَاتِ لِّكُلَّ صَبِّارِ شَكُورٌ ﴿ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْبُحُ كَالظُّلَل دَعَـوُا أَللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ أَلدِّينَ فَلَمَّا نَجّيلُهُ مُوۤ إِلَى أَلْبَرّ <u> </u> فَمِنْهُم مُّفْتَصِـٰدُ وَمَـا يَجْحَـٰدُ بِـَـَـايَٰتِنَا إِلاَّ كُـلُّ خَبَّارِ كَهِـور<sup>٣</sup> ﴿ \* يَنَأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِتَّفُواْ رَبَّكُمْ وَاخْشَوْاْ يَوْماً لاَّ يَجْزِ وَالِّدُ عَنْ وَّلَدِهِ وَلاَ مَوْلُودُ هُوَ جَازِ عَنْ وَّالِدِهِ شَئّاً إِنَّ وَعْدَ أَللَّهِ حَـنُّ فِلاَ تَغُرَّنَّكُمُ أَلْحَيَـوْةُ أَلدُّنْيا وَلاَ يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ أَلْغَـرُورَ ۚ ۞ إِنَّ أَللَّهَ عِنـدَهُ و عِـلْمُ أَلسَّاعَةٌ وَيُـنَزِّلُ أَلْغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا هِي أَلاَرْحَامٌ وَمَا تَدْرِك نَهْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداًّ وَمَا تَدْرِكِ نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ أَللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۖ ﴿ سُورَةُ أُلسَّجْدَةِ

414

## بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ

ٱلَّمُّ تَنزيلُ أَلْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِس رَّبِّ أَلْعَالَمِينَ ٥ أَمْ يَفُولُونَ إَفْتَرِيْكُ بَلْ هُوَ أَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ فَوْماً مَّا أَتِيٰهُم مِّں نَّذِيرِ مِّں فَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۞ أَللَّهُ أَلذِ خَلَقَ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ إَسْتَوىٰ عَلَى أَلْعَرْشِ مَا لَكُم مِّں دُونِهِ عِنْ وَّلِيِّ وَلاَ شَهِيعٍ آفِلاَ تَتَذَكَّرُونَ ۞ يُدَبِّرُ أَلاَمْـرَ مِـنَ أَلسَّـمَآءِ الَى أَلاَرْضِ ثُمَّ يَعْـرُجُ إِلَيْهِ فِي يَـوْمِ كَانَ مِفْدَارُهُوٓ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۚ ۞ ذَٰلِكَ عَلِمُ أَلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَلْعَزِيزُ أَلرَّحِيمٌ ٥ أَلْذِحَ أَحْسَلَ كُلَّ شَعْءٍ خَلَفَهُ و وَبَدَأً خَلْقَ أَلِانسَاسِ مِن طِيسٍ ﴿ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ و مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّآءِ مَّهِينٍ ﴿ ثُمَّ سَوِّيهُ وَنَهَخَ فِيهِ مِن رُّوحِـهُ وَجَعَـلَ لَكُـمُ أَلسَّمْعَ وَالأَبْصَـرَ وَالأَفْيِـدَةَ فَليـلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۚ ۞ وَفَالُوٓاْ أَفَا ضَلَلْنَا فِي أَلاَرْضِ إِنَّا لَهِم خَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ يُلِ هُم بِلِفَآءِ رَبِّهِمْ كَاهِرُونَ ۞ ﴿ فُلْ يَتَوَقِّيكُم مَّ لَكُ أَلْمَوْتِ أَلذِهِ وُحِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۞

وَلَوْ تَـرِيْ إِذِ أَلْمُجْرِمُـونَ نَاكِسُـواْ رُءُوسِـهِمْ عِنـدَ رَبِّهِـمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحاً إِنَّا مُوفِنُونَ ﴿ وَلَوْ شِئْنَا الْمَاتَيْنَا كُلَّ نَهْسٍ هَدِيْهَا وَلَكِنْ حَقَّ أَلْفَوْلُ مِنْتِ لَأَمْلُآنَ جَهَنَّمَ مِنَ أَلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ فَذُوفُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِفَآءَ يَـوْمِكُمْ هَـٰذَآ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوفُواْ عَذَابَ أَلْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّمَا يُومِنُ بَايَتِنَا أَلْذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُواْ سُجَّداً وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ اللهُ تَتَجَافِي جُنُوبُهُمْ عَى أَلْمَضَاجِعِ يَـدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفِاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَفْنَاهُمْ يُنهِفُونَ ۞ فَلاَ تَعْلَمُ نَهْسُ مَّا الْخُهِيَ لَهُم مِّن فُرَّةِ أَعْيَنِ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَفِمَ كَانَ مُومِناً كَمَن كَانَ فَاسِفاًّ لاَّ يَسْتَوُونَ ١ أُمَّا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ أَلْمَأُوى نُـزُلًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَـلُونَّ ۞ وَأَمَّا أَلذِينَ فِسَفُواْ فِمَ أُويْهُمُ أَلنَّارٌ كُلَّمَا أَرَادُوٓا أَنْ يَّخْرُجُواْ مِنْهَا الْعِيدُواْ فِيهَا وَفِيلَ لَهُمْ ذُوفُواْ عَذَابَ أَلْبَارِ أَلذِهِ كُنتُم بِهِ عَذَابَ أَلْبَارِ أَلذِهِ كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ۞

\* وَلَنْذِيفَنَّهُم مِّ لَ أَلْعَ ذَابِ أَلاَدْنِي دُونَ أَلْعَ ذَابِ أَلاَكُ بَر لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۚ ۞ وَمَنَ ٱظْلَمُ مِمَّى ذُكِّرَ بِئَايَاتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَآ إِنَّا مِنَ أَلْمُجْرِمِينَ مُنتَفِمُونَ ۞ وَلَفَدَ اتَيْنَا مُوسَى أَلْكِتَابَ فِلاَ تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّفَآيِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدَى لِّبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ ۚ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواْ وَكَانُواْ بِئَايَتِنَا يُوفِنُونَ ۞ إِنَّ رَبِّكَ هُـوَ يَهْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ أَلْفِيَهُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِهُونَ ٥ أُوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَ اَهْلَكْنَا مِن فَبْلِهِم مِّنَ أَلْفُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمُّوْ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتُ اَفِلاً يَسْمَعُونَ ﴿ أُوَلَمْ يَرَوَا اَنَّا نَسُوفُ أَلْمَاءَ إِلَى أَلاَرْضِ أَلْجُرُر فَنُخْرِجُ بِهِ وَرْعا تَاكُلُ مِنْهُ أَنْعَلَمُهُمْ وَأَنْهُسُهُمْ وَأَنْهُسُهُمُ وَاللَّهُمُ وَالْمُ لَالْمُلْمُ وَأَنْهُسُهُمُ وَأَنْهُسُهُمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ والْمُلْمُ واللَّهُمُ واللَّهُ فَاللَّهُمُ واللَّهُمُ واللَّهُمُ واللَّهُمُ واللَّهُمُ واللَّهُمُ واللَّهُمُ لللَّهُمُ فَاللَّهُمُ واللَّهُمُ واللَّهُمُ واللّهُمُ واللَّهُمُ اللّّهُمُ واللَّهُمُ واللَّهُمُ واللّّهُمُ واللَّهُمُ واللَّهُمُ واللَّهُمُ واللّّهُمُ واللَّهُمُ واللَّهُمُ واللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّه ﴿ وَيَفُولُونَ مَتِيٰ هَا أَلْهَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِفِينَ ﴿ فُلْ يَوْمَ أَلْهَتْ حِ لاَ يَنهَ عُ أَلذِي تَ كَهَرُوۤاْ إِيمَانُهُمْ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ فَي فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرِ انَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴿ سُورَةُ أَلاَحْزَاب

## بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا أَلنَّبِيَّءُ إِنَّ وِ أَللَّهَ وَلاَ تُطِعِ أَلْكِهِرِينَ وَالْمُنَاهِفِينَ إِنَّ أُللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً شُ وَاتَّبِعْ مَا يُوجِينَ إِلَيْكَ مِس رَّبِّكَ ۚ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرآ ۚ ۞ وَتَوَكَّلْ عَلَى أَللَّهُ وَكَهِىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًّا ۞ مَّا جَعَلَ أَللَّهُ لِرَجُل مِّس فَلْبَيْ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَ جَكُمُ أَلِعْ تَظَهَّرُونَ مِنْهُنَّ الْمَّهَاتِكُمُّ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمُ وَ أَبْنَآءَكُم ۗ ذَٰلِكُمْ فَوْلُكُم بِأَفْوَهِكُمْ وَاللَّهُ يَفُولُ أَلْحَقَ وَهُوَ يَهْدِهِ أَلسَّبِيلَ ٥ آدْعُوهُمْ لِإِبَآيِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِندَ أَللَّهُ فِإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي أَلدِّيس وَمَوَالِيكُمُّ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِ مَّا تَعَمَّدَتْ فُلُوبُكُمُّ وَكَانَ أَللَّهُ غَهُـوراً رَّحِيماً ۚ ۞ أَلنَّبِعَءُ أَوْلِي بِالْمُومِنِينَ مِـنَ اَنهُسِهِمُّ وَأَزْوَاجُهُ وَ الْمُهَاتُهُمُ وَالُوْلُواْ أَلاَرْحَامِ بَعْضَهُمْ وَ أَوْلِي بِبَعْضِ هِ كِتَابِ أَللَّهِ مِنَ أَلْمُومِنِينَ وَالْمُهَجِرِينَ إِلَّا أَن تَهْعَلُوٓاْ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِكُم مَّعْرُومِاً كَانَ ذَالِكَ فِي أَلْكِتَابِ مَسْطُوراً ١

وَإِذَ آخَذْنَا مِنَ أَلْتَبِيَهِينَ مِيثَافَهُمْ وَمِنكَ وَمِن تُوحِ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُ وسِي وَعِيسَى إَبْسِ مَرْيَمُ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَافاً غَلِيظاً ٥ لِّيَسْئَلَ أَلصَّدِفِينَ عَى صِدْفِهِم ۗ وَأَعَدَّ لِلْجُهِرِينَ عَذَاباً ٱلِيماأَ ﴿ \* يَنَأَيُّهَا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ أَذْكُرُواْ نِعْمَةَ أَللَّهِ عَلَيْكُمُ ۚ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فِأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحاً وَجُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ أَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً ۚ ۞ لذْ جَآءُوكُم مِّں فَوْفِكُمْ وَمِنَ ٱسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ أَلاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ أَلْفُلُوبُ أَلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ أَلظُّنُونَا ۚ ۞ هُنَالِكَ آَبْتُكِي أَلْمُومِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَا شَدِيدآ ۚ ۞ وَإِذْ يَفُولُ أَلْمُنَاهِفُونَ وَالذِينَ فِي فُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا أَللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ إِلاَّ غُرُورآ ۚ ۞ وَإِذْ فَالَت طَّآيِمَةُ مِّنْهُمْ يَنْأَهْلَ يَثْرِبَ لاَ مَفَامَ لَكُمْ فَارْجِعُواْ وَيَسْتَنذِنُ فَريتُ مِّنْهُمُ أَلنَّبِيَّءَ يَفُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ الْ يُريدُونَ إِلاَّ فِرَارآ ۚ ۞ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنَ آفْطِارِهَا ثُمَّ سُيِلُواْ أَلْهِتْنَةَ لَّاتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَآ إِلاَّ يَسِيرآ ۖ ۞ وَلَفَدْ كَانُواْ عَلَهَـدُواْ أُللَّهَ مِن فَبْلُ لاَ يُوَلُّونَ أَلاَدْبَارٌ وَكَانَ عَهْدُ أَللَّهِ مَسْتُولًّا ١ فُل لَّنْ يَّنهَعَكُمُ أَلْهِرَارُ إِن هَرَرْتُم مِّنَ أَلْمَوْتِ أَو أَلْفَتْل وَإِذا لاَّ تُمَتَّعُونَ إِلاَّ فَلِيلَّا ۞ فُلْ مَن ذَا أَلذِه يَعْصِمُكُم مِّنَ أَللَّهِ إِنَ آرَادَ بِكُمْ سُوٓءاً آوَ آرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۖ وَلاَ يَجِدُونَ لَهُم مِّس دُونٍ أُللَّهِ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً ۚ ۞ «فَدْ يَعْلَمُ أَللَّهُ أَلْمُعَوّفِينَ مِنكُمْ وَالْفَآيِلِينَ لِإِخْـوَانِهِمْ هَـلُمَّ إِلَيْنَا وَلاَ يَـاتُونَ أَلْبَأْسَ إِلاَّ فَلِيـلًا ۞ آشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ أَلْخَوْف رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَنُهُمْ كَالذِه يُغْشِيٰ عَلَيْهِ مِنَ أَلْمَوْتُ فَإِذَا ذَهَبَ أَلْخَوْف سَلَفُوكُم بأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ آشِحَّةً عَلَى أَلْخَيْرٌ الْوْلَيِكَ لَمْ يُومِنُواْ فَأَحْبَطَ أُللَّهُ أَعْمَلَهُم وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيراً ﴿ يَصِبُونَ أَلاَحْزَابَ لَمْ يَـذْهَبُواْ وَإِنْ يَّـاتِ الْلَحْزَابُ يَـوَدُّواْ لَوَ اَنَّهُـم بَادُونَ فِي أَلاَعْرَابٌ يَسْئَلُونَ عَنَ آنْبَآيِكُمْ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُم مَّا فَتَلُوٓاْ إِلاَّ فَلِيلَّا ۞ لَّفَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ أَللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَى كَانَ يَرْجُواْ أَللَّهَ وَالْيَوْمَ أَلاَخِرَ وَذَكَرَ أَللَّهَ كَثِيراً ٥ وَلَمَّا رَءَا أَلْمُومِنُونَ أَلاَحْزَابَ فَالُواْ هَلْذَا مَا وَعَدَنَا أَللَّهُ وَرَسُولُهُ و وَصَدَقَ أَللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ وَإِلَّا إِيمَاناً وَتَسْلِيما ﴿ وَمَا زَادَهُمُ وَ إِلَّا إِيمَاناً وَتَسْلِيما ۗ ٥

مِّنَ أَلْمُومِنِينَ رَجَالٌ صَدَفُواْ مَا عَنهَدُواْ أَللَّهَ عَلَيْهُ فَمِنْهُم مَّس فَضِيٰ نَحْبَهُ و وَمِنْهُم مَّنْ يَّنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ﴿ لِيَجْرَى أَلَّهُ أَلصَّا دِفِينَ بِصِدْفِهِمْ وَيُعَذِّبَ أَلْمُنَاهِفِينَ إِن شَاءَ اوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ ۚ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ غَهُوراً رَّحِيماً ۚ ۞ ﴿ وَرَدَّ أَللَّهُ أَلذِينَ حَهَـرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَـالُواْ خَـيْراً وَكَـهَى أَللَّهُ أَلْمُـومِنِينَ أَلْفِتَ الَ وَكَانَ أَللَّهُ فَوِيّاً عَزِيزاً ۞ وَأَنزَلَ أَلذِينَ ظَهْرُوهُم مِّنَ آهْل أَلْكِتَكِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَفَذَفَ فِي فَلُوبِهِمُ أَلرُّعْبَ <u></u> فَرِيفًا تَفْتُلُونَ وَتَاسِرُونَ فَرِيفًا ﴿ وَأَوْرَثَكُمُ وَاللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضا لَهُمْ تَطَعُوهَا وَكَانَ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَاءٍ فَدِيراً ١ ١ يَأَيُّهَا أَلنَّبِيَّءُ فُل لِّإِزْوَجِكَ إِن كُنتُنَّ تُردْنَ أَلْحَيَوْةَ أَلدُّنْيِا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ الْمَتِّعْكُ لَّ وَالْسَرَّحْكُ لَّ سَرَاحاً جَمِيلًا ۞ وَإِن كُنتُنَّ تُردْنَ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ أَلاَخِرَةَ فِإِنَّ أَللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيماً ۗ ۞ يَانِسَاءَ أَلنَّبِحَءِ مَنْ يَّاتِ مِنكُنَّ بِهَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُظَعَّفْ لَهَا أَلْعَذَابُ ضِعْمَيْنُ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيراً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

\* وَمَـنْ يَّفْنُتُ مِنكِـنَّ لِلهِ وَرَسُـولِهِ وَتَعْمَـلْ صَـلِحاً نُّوتِهَـآ أُجْرَهَا مَـرَّتَيْنِ وَأَعْتَـدْنَا لَهَا رِزْفاً كَرِيماً ﴿ يَانِسَاءَ أَلنَّبِيٓءِ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ أُلنِّسَاءِ اللهِ إِتَّفَيْتُنَّ فِلاَ تَخْضَعْنَ بِالْفَوْلِ فَيَطْمَعَ أَلذِ فِي فَلْبِهِ مَرَضٌ وَفُلْنَ فَوْلًا مَّعْرُوفِاً ١ وَفَرْنَ هِے بُیروتِکُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ أَلْجَاهِلِیَّةِ أَلاُولِیُ وَأَفِمْنَ أُلصَّلَوٰةً وَءَاتِينَ أُلزَّكَوٰةً وَأَطِعْنَ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ أَللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ أَلرِّجْسَ أَهْلَ أَلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلِي فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ اينتِ أَللَّهِ وَالْحِكْمَةُ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيراً ١ اتَ أَلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَتِ وَالْمُصومِنِينَ وَالْمُصومِنِينَ وَالْمُصومِنَتِ وَالْفَانِينَ وَالْفَانِتَاتِ وَالصَّدِفِينَ وَالصَّدِفَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّفِينَ وَالْمُتَصَدِّفَاتِ وَالصَّرِ عِينَ وَالصَّرِ عِالْحَاتِ وَالْحَامِظِ بِنَ فُرُوجَهُ م وَالْحَامِظَ تِ وَالسَّذَكِرِينَ أَللَّهَ كَثِيراً وَاللَّاكِرَتِ أَعَدَّ أَللَّهُ لَهُم مَّغْهِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ﴿

وَمَا كَانَ لِمُومِنِ وَلاَ مُومِنَةٍ إِذَا فَضَى أُللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَمْراً أَن تَكُونَ لَهُمُ أَلْخِيَرَةُ مِنَ آمْرهِمْ وَمَنْ يَعْصِ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ فَلَد ضَّلَّ ضَلَلًا مُّبِيناً ﴿ وَإِذْ تَفُولُ لِلذِحَ أَنْعَمَ أَللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّى إِللَّهَ وَتُخْمِع مِي نَهْسِكَ مَا أَللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى أَلنَّاسَ وَأَللَّهُ أَحَىُّ أَن تَخْشِيلةٌ ﴿ فَلَمَّا فَضِي زَيْـدُ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكُ لاَ يَكُونَ عَلَى أَلْمُومِنِينَ حَرَبُ هِمَ أَزْوَاجِ أَدْعِيَآ بِهِمُوٓ إِذَا فَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرآٓ وَكَانَ أَمْرُ أَللَّهِ مَهْعُولًّا ﴿ مَّا كَانَ عَلَى أَلنَّبِهِ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فِرَضَ أَللَّهُ لَهُ و سُنَّةَ أَللَّهِ فِي أَلذِينَ خَلَوْاْ مِن فَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ أَللَّهِ فَدَراَ مَّفْدُوراً ۗ ۞ أَلذِينَ يُبَلِّغُونَ رَسَالَتِ أَللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلاَ يَخْشَوْنَ أَحَداً الاَّ أَللَّهُ وَكَعِي بِاللَّهِ حَسِيبآ ١ هُ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ آبَاۤ أَحَدٍ مِّس رِّجَالِكُمْ وَلَكِس رَّسُولَ أُللَّهِ وَخَاتِمَ أُلنَّبِيَهِ لَ وَكَانَ أُللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ٥ يَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ أَذْكُرُواْ أَللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً ۞ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿ هُ مَ أَلذِه يُصَلِّه عَلَيْكُمْ وَمَلَابِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ أَلظُّلُمَٰتِ إِلَى أَلتُّورٌ وَكَانَ بِالْمُومِنِينَ رَحِيماً ١٠٠٠

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْفَوْنَهُ و سَلَمٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ وَ أَجْراً كَرِيما أَ ١ مَيْ يَأَيُّهَا أُلنَّبِيَّءُ إِنَّآ أَرْسَـلْنَكَ شَـهداً وَمُـبَشِّراً وَنَـذِيراً ۞ وَدَاعِيـاً الَى أُللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُّنِيراً ﴿ وَبَشِّرِ أَلْمُومِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ أَللَّهِ فَضْلًا كَبِيراً ﴿ وَلاَ تُطِعِ أَلْكِهِرِينَ وَالْمُنَاهِفِينَ وَدَعَ آذِيْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى أَللَّهُ وَكَهِي بِاللَّهِ وَكِيلًا ١ \* يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوٓ الإِذَا نَكَحْتُمُ الْمُومِنَاتِ ثُمَّ طَلَّفْتُمُوهُنَّ مِن فَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۗ فِمَتِّعُ وهُنَّ وَسَرِّحُ وهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلًا ﴿ يَأَيُّهَا أَلنَّبِعَهُ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ أَلْتِتَ ءَاتَيْتَ الْجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفِآءَ أَللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ أَلْتِهِ هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّومِنَةً أَنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّءِ أَنَ أَرَادَ أَلنَّبِيَّءُ أَنْ يَّسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِس دُونِ أَلْمُومِنِين فَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيَ أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتَ آيْمَانُهُمْ لِكَيْلاً يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُ وَكَانَ أُللَّهُ غَهُوراً رَّحِيماً ٥

تُرْجِعِ مَى تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُنْوِحَ إِلَيْكَ مَى تَشَآء وَمَى إِبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فِلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُ ذَلِكَ أَدْنِينَ أَن تَفَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلاَ يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي فُلُوبِكُمْ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيماً حَلِيماً هُ لاَّ يَحِلُّ لَكَ أُلنِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنَ اَزْوَاجٍ وَلَوَ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاًّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّفِيباً ﴿ \* يَآ لَيُهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتَ أَلنَّبِيٓءِ الَّآ أَنْ يُتُوذَنَ لَكُمْ وَ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنِيلَهُ وَلَكِ لِ إِذَا دُعِيتُمْ فِادْخُلُواْ فِإِذَا طَعِمْتُمْ فِانتَشِرُواْ وَلاَ مُسْتَانِسِينَ لِحَـدِيثٍ اللَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُـوذِهِ أَلنَّبِيَّءَ فَيَسْتَحْي مِنكُمْ وَاللَّهُ لاَ يَسْتَحْى مِنَ أَلْحَقَّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَسْتَلُوهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٌ ذَالِكُمْ ۚ أَطْهَرُ لِفُلُوبِكُمْ وَفُلُوبِهِ لََّ وَمَا كَانَ لَكُمُوٓ أَن تُوذُواْ رَسُولَ أَللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُواْ أَزْوَاجَهُو مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَبَدأً لِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ أُللَّهِ عَظِيماً ۞ اِن تُبْدُواْ شَئًا اَوْ تُخْهُوهُ فَإِنَّ أَللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ﴿

لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِ تَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَاۤ إِخْـوَانِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ اخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ أَخْوَتِهِنَّ وَلاَ نِسَآيِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتَ آيْمَنْهُ لَيُّ وَاتَّفِينَ أَللَّهُ إِلَّ أَللَّهَ كَانَ عَلَيٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً هُ اِنَّ أَللَّهَ وَمَلَلِيكَتَهُو يُصَلُّونَ عَلَى أَلنَّبِرَءٌ يَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيماً ﴿ لَا الَّذِيلَ يُوذُونَ أُللَّهَ وَرَسُولَهُ و لَعَنَهُمُ أَللَّهُ فِي أَلدُّنْيا وَالاَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهيناً ﴿ وَالذِينَ يُوذُونَ أَلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ بِغَيْر مَا إَكْتَسَبُواْ فَفَدِ إِحْتَمَلُواْ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبيناً ٥ يَآ لَيُّهَا أَلنَّبِحَءُ فُل لِّإِزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُومِنِينَ يُـدْنِينَ عَلَيْهِـنَّ مِـں جَلَبِيبِهِـنَّ ذَلِكَ أَدْنِينَ أَنْ يُّعْرَفِـنَ فَـلاَ يُوذَيْنَ وَكَانَ أَللَّهُ غَفِوراً رَّحِيماً ﴿ \*لَّيِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِفُونَ وَالذِينَ فِي فُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِهُونَ فِي أَلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَاۤ إِلاَّ فَلِيلًا ۞ مَّلْعُونِينَّ أَيْنَمَا ثُفِهُ وَا الْحِدُوا وَفُتِّلُواْ تَفْتِيلًا ۞ سُنَّةَ أَللَّهِ فِي أَلذِينَ خَلَوْا مِن فَبْلُ وَلَى تَجدَ لِسُنَّةِ أَللَّهِ تَبْدِيلًا ١

يَسْئَلُكَ أَلنَّاسُ عَن أَلسَّاعَةٌ فُل إنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ أَللَّهُ وَمَا يُـدْرِيكَ لَعَلَّ أَلسَّاعَةَ تَكُولُ فَريباً ۞ إِنَّ أَللَّهَ لَعَنَ أَلْكِمِرينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً ۞ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَداَ لاَّ يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً ﴿ يَوْمَ تُفَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي أَلْبَّارِ يَفُولُونَ يَلَيْتَنَآ أَطَعْنَا أَللَّهَ وَأَطَعْنَا أَلرَّسُولًا ۞ وَفَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّاۤ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فِأَضَلُّونَا أَلسَّبِيلاً ۞ رَبَّنَآ ءَاتِهِمْ ضِعْفِيْ مِنَ أَلْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَثِيراً ﴿ يَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسِىٰ فَبَرَّأَهُ أَللَّهُ مِمَّا فَالْوَّا وَكَانَ عِندَ أَللَّهِ وَجِيها ۗ ١ يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ عَامَنُواْ إِتَّفُواْ أَللَّهَ وَفُولُواْ فَوْلَا سَدِيداً ۞ يُصْلِحْ لَكُمُوٓ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْهِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمٌ وَمَنْ يُّطِعِ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ فَفَدْ فِازَ فِوْزاً عَظِيماً ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا أَلاَمَانَةَ عَلَى أَلسَّمَاوَتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فِأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وأَشْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا أَلِانسَالُ إِنَّهُ وَ كَانَ ظَلُوماً جَهُولًا ﴿ لَيْعَذِّبَ أَللَّهُ الْمُنْفِفِينَ وَالْمُنَاهِفَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِتِ وَيَتُوبَ أَللَّهُ عَلَى أَلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتُ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ١

## سُورَةُ سَبَا بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلهِ أَلذِ مَا فِي أَلسَّمَوَتِ وَمَا فِي أَلاَرْضِ وَلَهُ أَلْحَمْدُ هِے الْاَخِرَةِ وَهُوَ أَلْحَكِيمُ أَلْخَبِيرٌ ۞ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ هِے الْاَرْضِ وَمَا يَخْـرُجُ مِنْهَا وَمَا يَـنزلُ مِـنَ أَلسَّـمَآءِ وَمَـا يَعْـرُجُ فِيهَـآ وَهُـوَ أُلرَّحِيـمُ أَلْغَهُـورُ ۗ ۞ وَفَـالَ أَلذِيـنَ كَهَـرُواْ لاَ تَاتِينَـا أَلسَّـاعَةُ ۗ فُلْ بَالِي وَرَبِّي لَتَاتِيَنَّكُمُّ عَلِمُ أَلْغَيْبِ لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْفَالُ ذَرَّةٍ فِي أَلسَّمَوَاتِ وَلاَ فِي أَلاَرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْ بَرُ إِلاَّ فِي كِتَابِ مُّبِينٍ ۞ لِّيَجْزِى أَلذِيلَ ءَامَنُ واْ وَعَمِلُواْ أَلصَّ لِحَتِّ الْوَلَيِ كَ لَهُم مَّغْهِرَةٌ وَرِزْقُ كَريتُم ﴿ وَالذِينَ سَعَوْ فِيحَ ءَايَاتِنَا مُعَاجِزِينَ انُولَلَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّس رِّجْزِ اللِّهِ ﴿ وَيَرَى أَلْدِيسَ الْوتُواْ أَلْعِلْمَ أَلذِحَ النَّزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ أَلْحَقَّ وَيَهْدِحَ إِلَىٰ صِرَاطِ أَلْعَزِيزِ أَلْحَمِيدٌ ۞ وَفَالَ أَلذِينَ كَهَرُواْ هَلْ نَدُلَّكُمْ عَلَىٰ رَجُل يُنَبِّئُكُمْ وَ إِذَا مُزِّفْتُمْ كُلَّ مُمَرَّهٍ إِنَّكُمْ لَهِ خَلْقِ جَدِيدٌ ۞

آفِتَرِيْ عَلَى أَللَّهِ كَذِباً آم بِهِ حِنَّةٌ بَلِ أَلذِيسَ لاَ يُومِنُونَ بِالأَخِرَةِ فِي أَلْعَذَابِ وَالضَّلَلِ أَلْبَعِيدٌ ﴿ أَفِلَمْ يَرُواْ الَّيْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْهَهُم مِّنَ أَلسَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِن نَّشَأْ نَخْسِف بِهِمُ أَلاَرْضَ أُوْ نُسْفِطْ عَلَيْهِمْ كِسْفِاً مِّنَ أَلسَّمَاءً انَّ فِي ذَلِكَ لِمَايَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبِ ۞ ﴿ وَلَفَدَ اتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَاجِبَالُ أَوِيحِ مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ أَلْحَدِيدَ ١ أُن إعْمَلْ سَلِغَاتٍ وَفَدِّرْ فِي أَلسَّرْدُ وَاعْمَلُواْ صَلِحاً ابِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۞ وَلِسُلَيْمَٰنَ أَلرِّيحَ غَدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ وَعَيْنَ أَلْفِطْرٌ وَمِنَ أَلْجِنَّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبُّهِ - وَمَنْ يَّزغْ مِنْهُمْ عَنَ آمْرِنَا نُذِفْهُ مِنْ عَذَابِ أَلسَّعِيرٌ ۞ يَعْمَلُونَ لَهُ و مَا يَشَآءُ مِن مَّحَريبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِمَانِ كَالْجَوَابِ وَفُدُورِ رَّاسِيَتٍ إعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُودَ شُكْراً وَفَلِيلُ مِّنْ عِبَادِيَ أَلشَّكُورُ ۚ ۞ فَلَمَّا فَضَيْنَا عَلَيْهِ أَلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلاَّ دَآبَّةُ أَلاَرْضِ تَاكُلُ مِنسَاتَهُو فِلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ أَلْجِلُّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ أَلْغَيْبَ مَا لَبِتُواْ فِي أَلْعَذَابِ أَلْمُهِينَّ ١

لَفَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسَاكِنِهِمُوٓ ءَايَةٌ جَنَّتَا عَنْ يَّمِينِ وَشِمَالٍ كُلُواْ مِس رّزْقِ رَبّكُمْ وَاشْكُرُواْ لَهُو بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَهُـورُّ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَعْءٍ مِّس سِدْرِ فَلِيلِ ﴿ ذَالِكَ جَزَيْنَالُهُم بِمَا كَهَرُوّا وَهَلْ يَجُازِينَ إِلاَّ أَلْكَهُ ورُ ۗ ۞ \*وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَلْفُرَى أَلْفُرَى أَلْتِي بَارَكْنَا فِيهَا فُرِيَ ظَهِرَةً وَفَـدَّرْنَا فِيهَا أُلسَّيْرُ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّاماً المِنِينَ ٥ فَفَ الْواْ رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفِارِنَا وَظَلَمْ وَا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ وَ أَحَادِيثَ وَمَزَّفْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّوْ ۖ إِنَّ فِي ذَالِكَ الْإَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٌ ﴿ وَلَفَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ ٓ إَبْلِيسُ ظَنَّهُ وَ وَلَفَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ ٓ إِلاَّ <u> قَرِيفاً مِّنَ أَلْمُومِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ وَعَلَيْهِم مِّن سُلْطَن</u> الاَّ لِنَعْـلَمَ مَـنْ يُــومِنُ بِـالاَخِرَةِ مِمَّـنْ هُــوَ مِنْهَـا فِي شَــكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ حَهِيظٌ ۞ فُلُ الدُّعُواْ أَلدِينَ زَعَمْتُم مِّس دُونِ أَللَّهِ لاَ يَمْلِكُونَ مِثْفَالَ ذَرَّةٍ فِي أَلسَّمَوَاتِ وَلاَ فِي أَلاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٌ ۞

وَلاَ تَنهَعُ أَلشَ مَاعَةُ عِندَهُ وَ إِلاَّ لِمَنَ آذِنَ لَهُ و حَتَّيْ إِذَا فِرْعَ عَس فُلُوبِهِمْ فَالُواْ مَاذَا فَالَ رَبُّكُمْ فَالُواْ أَلْحَقَّ وَهُوَ أَلْعَلِيُّ أَلْكَبِيرٌ الله هُ فُلْ مَنْ يَّرْزُفُكُم مِّنَ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ فُلْ أَللَّهُ وَإِنَّا أُو اِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدىً اَوْ فِي ضَلَل مُّبِينَّ ﴿ فُل لاَّ تُسْئَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلاَ نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ فُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَهْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِ وَهُوَ أَلْهَتَّاحُ أَلْعَلِيمُ ﴿ فَلَ آرُونِي أَلْدِينَ أَلْحَفْتُم بِهِ عَشَرَكَآءَ كَلَّا بَلْ هُوَ أَللَّهُ أَلْعَزِيــزُ أَلْحَكِيــمُ ١ أُرْسَــلْنَكَ إِلاَّ كَآبَّـةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَدِيراً وَلَكِ لَّ أَكْ ثَرَ أَلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُ وَنَّ ١ وَيَفُولُونَ مَتِي هَاذَا أَلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِفِين ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمِ لاَّ تَسْتَخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلاَ تَسْتَفْدِمُونَ ﴿ وَفَالَ أَلْذِيلَ كَهَـرُواْ لَلِ نُتُـومِنَ بِهَاـذَا أَلْفُـرْءَانِ وَلاَ بِالذِهِ بَيْنَ يَدَيْهُ وَلَوْ تَرِيْ إِذِ أَلظَّلِمُ ونَ مَوْفُوهُ ونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ وَ إِلَىٰ بَعْضٍ أَلْفَوْلَ يَفُولُ أَلْذِيلَ آستُضْعِمُواْ لِلذِينَ آسْتَكْبَرُواْ لَوْلاَ أَنتُمْ لَكُنَّا مُومِنِينَ ﴿

فَالَ أَلذِينَ أَسْتَكْبَرُواْ لِلذِينَ آسْتُضْعِفُواْ أَنَحْنُ صَدَدْنَكُمْ عَنِ أَنْهُدِي بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِين ﴿ وَفَالَ أَلذِينَ آستُضْعِمُواْ لِلذِينَ آستَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُ أَلْيُل وَالنَّهار إِذْ تَامُرُونَنَا أَن نَّكُهُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ ٓ أَندَادآ وَأَسَرُّواْ أَلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ أَلْعَـذَابٌ وَجَعَلْنَا أَلاَغْلَـلَ فِحَ أَعْنَـاهِ أَلذِيـنَ كَفَـرُوَّاْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَّ ۞ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي فَرْيَةٍ مِّں نَّذِيرِ الاَّ فَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَاۤ أُرْسِلْتُم بِهِ عَلِمِورَ ۗ ۞ وَفَالُواْ نَحْلُ أَكْثَرُ أَمْوَلًا وَأَوْلَداً وَمَا نَحْلُ بِمُعَذَّبِينَ ٥ فُل انَّ رَبِّح يَبْسُطُ أَلرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَفْدِرُ وَلَاَكِنَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَّ ۞ ﴿ وَمَاۤ أَمْوَالُكُمْ وَلَاۤ أَوْلَـدُكُم بِالتِّي تُفَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْهِينَ إِلاَّ مَنَ امَنَ وَعَمِلَ صَلِحاً فَالْوَلَيِكَ لَهُمْ جَزَاءُ أَلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي أَلْغُرُفَ تِ عَامِنُونَ ﴿ وَالذِيلَ يَسْعَوْنَ فِيحَ ءَايَٰتِنَا مُعَاجِزِينَ انُوْلَكِيكَ فِي أَلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ فُل انَّ رَبِّے يَبْسُطُ أَلرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَفْدِرُ لَهُو وَمَا أَنهَفْتُم مِّس شَدْءِ فَهُ وَ يُخْلِفُهُ وَهُ وَهُ وَ خَيْرُ أَلرَّ رَفِين ۗ ۞ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَفُولُ لِلْمَلَيِكَةِ أَهَلَوُلَاءِ ايَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ۚ ۞ فَالُواْ سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمٌ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ أَلْجِتُّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّومِنُونَ ۞ فَالْيَوْمَ لاَ يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعاً وَلاَ ضَرّاً وَنَفُولُ لِلذِينَ ظَلَمُواْ ذُوفُواْ عَذَابَ أَلْبَارِ أَلْتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ وَإِذَا تُتْلِيٰ عَلَيْهِمُوۤ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَاتٍ فَالُواْ مَا هَاذَآ إِلاَّ رَجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَّصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَفَالُواْ مَا هَٰذَآ إِلَّا إِبْكُ مُّمْتَرِئَ ۖ وَفَالَ أَلذِينَ كَهَرُواْ لِلْحَقِ لَمَّا جَآءَهُمُوۤ إِنْ هَا ذَآ إِلاَّ سِحْرِ مُّبِينُ ﴿ وَمَاۤ ءَاتَيْنَاهُم مِّں كُتْبِ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ فَبْلَكَ مِن نَّذِيرٌ ۞ وَكَذَّبَ أَلذِيـنَ مِـں فَبْلِهِـمْ وَمَـا بَلَغُـواْ مِعْشَـارَ مَـآ ءَاتَيْنَاهُـمْ فِكَـذَّبُواْ رُسُلِي ۗ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴿ وَلَا إِنَّمَاۤ أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ ۖ أَن تَفُومُ وا لِلهِ مَثْنِي وَفِرَدِي ثُمَّ تَتَهَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُم مِّس جِنَّةٌ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَعْ عَذَابِ شَدِيدٌ ﴿ فُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنَ آجْرِ فَهُوَ لَكُمُّوٓ إِنَ آجْرِيَ إِلاَّ عَلَى أُللَّهُ وَهُـوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ فُلِ الَّ رَبِّي يَفْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّمُ أَلْغُيُوبٍ ﴿ كُلِّ

فُلْ جَآءَ أَلْحَقَّ وَمَا يُبْدِئُ أَلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُّ ﴿ فُلِ اللهِ ضَلَلْتُ اللهُ فُلِ اللهِ ضَلَلْتُ اللهُ عَلَىٰ نَهْسِيَ وَإِلِ إِهْتَدَيْتُ اللهِ عَلَىٰ يُوحِةِ إِلَىَّ رَبِّىَ إِنَّهُ وَاللهِ عَلَىٰ نَهْسِيَ وَإِلِ إِهْتَدَيْتُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

# سُورَةُ فِاطِرٍ

## بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ

وَإِنْ يُتَكَذِّبُوكَ فَفَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن فَبْلِكَ ۖ وَإِلَى أُللَّهِ تُرْجَعُ أَلاَّمُ ورُ ٥ يَنَأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ أَللَّهِ حَتَّى ۖ فِلاَ تَغُرَّنَّكُمُ أَلْحَيَـوْةُ أَلدُّنْيـٱ وَلاَ يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ أَلْغَرُورٌ ۞ إِنَّ أَلشَّيْظنَ لَكُمْ عَدُقٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً انَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ و لِيَكُونُواْ مِنَ آصْحَكِ السَّعِيرِ ﴿ اللَّهِ الذِينَ حَهَرُواْ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْهِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۞ ﴿ اَهِمَى زُيِّنَ لَهُ و سُوٓءُ عَمَلِهِ ۦ فَرَءِاهُ حَسَنآ فَإِنَّ أَللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِے مَنْ يَّشَآءٌ فَلاَ تَذْهَبْ نَهْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ الَّهُ أَللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَاللَّهُ أَلذِحَ أَرْسَلَ أَلرّيَكَ وَتُثِيرُ سَحَاباً وَسُفْنَهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ وَأَحْيَيْنَا بِهِ أَلارْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَٰلِكَ أَلنُّشُورٌ ۞ مَن كَانَ يُريدُ أَلْعِزَّةَ فَلِلهِ أَلْعِزَّةُ جَمِيعاً الَيْهِ يَصْعَدُ أَلْكَلِمُ أَلطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ أَلصَّلِحُ يَرْفِعُهُو وَالذِينَ يَمْكُرُونَ أَلسَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ انْوَلَيْكِ هُوَ يَبُورُ ا وَاللَّهُ خَلَفَكُم مِّں تُرَابِ ثُمَّ مِں نُّطْهَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ وَ أَزْوَاجِأَ وَمَا تَحْمِلُ مِنُ انشِيٰ وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ } وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرِ وَلاَ يُنفَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۚ إِلاَّ فِي كِتَابِّ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرُ ۗ ٥

وَمَا يَسْتَوِكُ أَلْبَحْرَٰكِ هَٰ ذَا عَذْبٌ فِرَاتٌ سَآيِغٌ شَرَابُهُ و وَهَا ذَا مِلْحُ اجَاجٌ وَمِس كُلّ تَاكُلُونَ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى أَلْهُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَّ ۞ يُولِجُ أَلَيْلَ فِي أَلنَّهِارِ وَيُولِجُ أَلنَّهَارَ فِي أَلْيُلَّ وَسَخَّرَ أَلشَّمْسَ وَالْفَمَرُّ كُلُّ يَجْرِك لْإِجَلِ مُّسَمِّى ذَالِكُمُ أَللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ أَلْمُلْكُ وَالذِيلَ تَـدْعُونَ مِـں دُونِـهِ مَا يَمْلِكُونَ مِـں فِطْمِيرٌ ﴿ اِن تَـدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُواْ دُعَـآءَكُمْ وَلَوْ سَـمِعُواْ مَـا إَسْتَجَابُواْ لَكُـمْ وَيَـوْمَ أَلْفِينَمَـةِ يَكْهُـرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلاَ يُنَبِّئُكَ مِثْـلُ خَبِيرَ ﴿ \* يَنَأَيُّهَا أَلنَّاسُ أَنتُـمُ أَلْهُفَـرَآءُ إِلَى أَللَّهُ وَاللَّهُ هُـوَ أَلْغَـنِيُّ أَلْحَمِيدُ ١ فِي إِنْ يَّشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاتِ بِخَلْوٍ جَدِيدٍ ٥ وَمَا ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ بِعَزِيـزَّ ۞ وَلاَ تَـزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ الْخُـرِئُ وَإِن تَدْعُ مُثْفَلَةُ اللِّي حِمْلِهَا لاَ يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا فُرْبِيَّ إِنَّمَا تُنــذِرُ أَلذِيــنَ يَخْشَــوْنَ رَبَّهُــم بِــالْغَيْبِ وَأَفَــامُواْ أَلصَّــلَوْةً ۖ وَمَس تَزَجِّي فَإِنَّمَا يَتَزَجِّي لِنَهْسِهُ وَإِلَى أَللَّهِ أَلْمَصِيرٌ ٥

وَمَا يَسْتَوِهُ الْاَعْمِيٰ وَالْبَصِيرُ ۞ وَلاَ أَلظُّلُمَٰ تُ وَلاَ أَلظُّلُمَٰ تُ وَلاَ أَلتُّورُ ﴿ وَلاَ أَلظِلُ وَلاَ أَلْحَرُورٌ ۞ وَمَا يَسْتَوِ لَلاَحْيَآءُ وَلاَ أَلاَمْ وَاتُ إِنَّ أَللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّں فِي أَلْفُبُورٌ ۞ إِنَ آنتَ إِلاَّ نَـذِيرٌ ۞ إنَّا أَرْسَـلْنَكَ بِالْحَقّ بَشِيراً وَنَـذِيراً وَإِن مِّـلُ المَّـةِ الآ خَـلاَ فِيهَا نَـذِيرُ ﴿ وَإِنْ يُكَـذِّبُوكَ فَفَدْ كَذَّبَ أَلْذِيلَ مِل فَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِ الزُّبُر وَبِ الْكِتَابِ أَلْمُنِيرِ ۞ ثُمَّ أَخَذتُّ أَلْذِيلَ كَهَـرُوٓاْ فِكَيْفَ كَانَ نَكِيرَ ۚ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَللَّهَ أَنزَلَ مِنَ أَلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ تَمَرَتِ مُّخْتَلِهِاً الْوَانِهَا وَمِنَ أَلْجِبَالِ جُدَدُ بِيضٌ وَحُمْرُ مُّخْتَلِفُ الْوَانَهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ٥ وَمِــنَ أَلنَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالأَنْعَلِمِ مُخْتَلِفٌ ٱلْــوَانُهُو كَــذَالِكَ إِنَّمَا يَخْشَى أَللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ أَلْعُلَمَ ۖ وَأَ أَللَّهَ عَزِيزٌ غَهُ ورُّ ۞ اِنَّ أَلْذِيلَ يَتْلُونَ كِتَابَ أَللَّهِ وَأَفَامُواْ أَلصَّلَوْةَ وَأَنهَفُواْ مِمَّا رَزَفْنَالُهُمْ سِرّاً وَعَلَنِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لُّن تَبُورَ ١ ﴿ لِيُوقِيَهُمُ وَ الْجُورَهُمْ وَيَزيدَهُم مِّس فَضْلِهُ ۚ إِنَّهُ و غَهُورُ شَكُورٌ ﴿

\* وَالذِحَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ أَلْكِتَابِ هُوَ أَلْحَقُ مُصَدِّفاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْـهُ ۚ إِنَّ أَللَّهَ بِعِبَـادِهِۦ لَخَبِـيرٌ بَصِـيرٌ ۚ ۞ ثُمَّ أُوْرَثْنَـا أَلْكِتَــبَ أَلذِينَ إَصْطَهَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَهْسِهِ وَمِنْهُم مُّفْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِيُّ بِالْخَيْرَتِ بِإِذْنِ أَللَّهُ ذَلِكَ هُـوَ أَلْهَضْ لَ الْكَبِيرُ ﴿ جَنَّاتُ عَدْدِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ ِ بِيهَا مِنَ اَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤْلُوْاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ اللَّهِمْ اللَّهِمْ ا وَفَالُواْ أَلْحَمْدُ لِلهِ أَلذِحَ أَذْهَبَ عَنَّا أَلْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَهُورٌ شَكُورٌ ١ أَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ أَحَلَّنَا دَارَ أَلْمُفَامَةِ مِن فَضْلِهِ لاَ يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلاَ يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿ وَالذِينَ كَفِرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لاَ يُفْضِي عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلاَ يُخَبَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزِه كُلَّ كَهُ ور اللهُ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أُخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَلِحاً غَيْرَ أَلذِه كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَں تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ الْنَّذِيرُ ۖ غَيْبِ أَلسَّ مَاوَتِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ وَ عَلِيمٌ بِذَاتِ أَلصَّدُورٌ ١

هُوَ أَلذِے جَعَلَكُمْ خَلَيِفَ فِي أَلاَرْضٌ فَمَن كَفِرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ وَلاَ يَزيدُ أَلْكِهِرِينَ كُهْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمُ ۚ إِلاَّ مَفْتاأٌ وَلاَ يَزيدُ أَلْكِهِرِينَ كُهْرُهُمُ وَ إِلاَّ خَسَاراً ۚ ۞ فَلَ اَرَآيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ أَلذِينَ تَدْعُونَ مِس دُونِ أَللَّهِ أَرُونِهِ مَاذَا خَلَفُواْ مِنَ أَلاَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي أَلسَّمَاوَاتِ أَمَ اتَيْنَاهُمْ كِتَاباً فِهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِّنْهُ بَل انْ يَعِدُ أَلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا الآً غُرُوراً ﴿ ﴿ إِلَّ أَلَّهَ يُمْسِكُ أَلْكَ أَلَّهَ يُمْسِكُ أَلسَّ مَاوَتِ وَالأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَيِن زَالَتَا إِنَ آمْسَكُهُمَا مِنَ آحَدٍ مِّنُ بَعْدِهِّ عَلَى الْعَدّ إِنَّهُ و كَانَ حَلِيماً غَهُوراً ﴿ وَأَفْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَيِن جَآءَهُمْ نَـذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْـدِي مِس احْـدَى أَلاَمَـمُ فَلَمَّا جَـآءَهُمْ نَـذِيرٌ مَّا زَادَهُمُ وَ إِلاَّ نُهُوراً ﴿ إِسْتِكْبَاراً فِي أَلاَرْضِ وَمَكْرَ أَلسَّيِّمٍ وَلاَ يَحِيى أَلْمَكُرُ أَلسَّيِّعُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ سُنَّتَ أَلاَوَّلِينَ ۚ فَلَى تَجِدَ لِسُنَّتِ أَللَّهِ تَبْدِيلًّا ﴿ وَلَى تَجِدَ لِسُنَّتِ أَللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿ آوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي أَلاَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَافِبَةُ أَلذِينَ مِن فَبْلِهِمْ وَكَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنْهُمْ فُوَّةً وَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيُعْجِزَهُ ومِن شَيْءٍ فِي أَلسَّمَاوَتِ وَلاَ فِي أَلاَرْضَ إِنَّهُ وَكَانَ عَلِيماً فَدِيراً ٥

وَلَوْ يُوَاخِذُ أَللَّهُ أَلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِسَادِهُ وَلَوْ يُوَاخِذُ أَللَّهُ أَلنَّا مَّ اللَّهُ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِسَادِهِ مِسَادِهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى عَل عَلَىٰ عَلَى

سُورَةُ يَشِ

#### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

يَسَ وَالْفُرْءَانِ الْحَكِيمِ ۞ إِنَّكَ لَمِسَ الْمُرْسَلِينَ ۞ عَلَىٰ صِرَاطٍ مَّسْتَفِيمٍ ۞ تَنزِيلُ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۞ لِتُنذِرَ فَوْما مَّا الْنذِرَ ءَابَا وَهُمْ فَهُمْ غَلِيلُونَ ۞ «لَفَدْ حَقَ الْفَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ مَّا الْنذِرَ ءَابَا وُهُمْ فَهُمْ غَلِيلُونَ ۞ وَجَعَلْنَا هِتِ أَعْنَفِهِمُ وَ أَغَلَلَا بَهِينَ إِلَى الْمَدْفَانِ فَهُم مُّ لَا يُومِنُونَ ۞ إِنَّا جَعَلْنَا هِتِ أَعْنَفِهِمُ وَ أَغْلَلَا فَهِينَ إِلَى الْمَدْفَانِ فَهُم مُّ لَا يُبْصِرُونَ ۞ وَسَوَاةً وَمِن خَلْهِمِمُ قَلْمَحُونَ ۞ وَجَعَلْنَا مِلْ يَبْصِرُونَ ۞ وَسَوَاةً عَلَيْهِمُ وَلَا يُبْصِرُونَ ۞ إِنَّا تَحْن لَهُمْ فَهُمْ لَا يُومِنُونَ ۞ إِنَّا تَذِرُهُمْ لَا يُومِنُونَ ۞ إِنَّا تَذِرُ مَعْ لَا يُومِنُونَ ۞ إِنَّا مَا تَنذِرُ مَى اللَّهُمْ وَلَا يُومِنُونَ ۞ إِنَّا نَحْن لَحْي الْمَوْبَى وَنَصُدُونَ ۞ وَاللَّهُمْ فَهُمْ وَلَا اللَّهُمْ وَلَا يُومِنُونَ ۞ إِنَّا تَحْن لَحْي الْمَوْبَى وَنَصُدُونَ ۞ إِنَّا مَعْ مِن اللهُ عَلَيْ فَي اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَبَ أَلْفَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا أَلْمُرْسَلُونَ هُ إِذَ آرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ إِثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَفَالُوٓاْ إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ۞ فَالُواْ مَاۤ أَنتُمُوۤ إِلاَّ بَشَرُّ مِّثْلُنَا وَمَـآ أَنـزَلَ أَلرَّحْمَلُ مِـں شَيْءٍ إِنَ آنتُـمُوۤ إِلاَّ تَكْـذِبُونَ ۞ فَـالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ۞ وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ أَلْبَلَغَ أَلْمُبِينُ ﴿ فَالْوَا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَيِس لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابُ الِيمُ ۞ فَالُواْ طَنبِرُكُم مَّعَكُمْ وَ أَين ذُكِّرْتُم بَلَ اَنتُمْ فَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۞ وَجَاءَ مِنَ اَفْصَا أَلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعِيٰ فَالَ يَافَوْمِ إِتَّبِعُواْ أَلْمُرْسَلِينَ ۞ إِتَّبِعُواْ مَى لاَّ يَسْءَلُكُمُوٓ أَجْراً وَهُم مُّهْتَدُونَ ۞ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ أَلذِك فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ عَآتَخِذُ مِ لَ دُونِهِ عَالَهَ اللهِ اللهِ عَالَهَ اللهِ اللهِ الله انْ يُسْرِدْنِ أَلرَّحْمَلُ بِخْرِ لاَّ تُغْسِ عَنِي شَاعِتُهُمْ شَاأً وَلاَ يُنفِذُونَ ۚ ۞ إِنِّى إِذاً لَّهِ ضَلَلِ مُّبِينٍ ۞ اِنِّى عَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوبٌ ۞ فِيلَ آَدْخُلِ أَلْجَنَّةٌ فَالَ يَلَيْتَ فَوْمِهِ يَعْلَمُ ونَ ۞ بِمَا غَهَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ أَلْمُكْرَمِين ۗ ۞

\*وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ فَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّن أَلسَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزلِين ﴿ إِن كَانَتِ اللَّا صَيْحَةَ وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَلِمِدُونَ ﴿ يَاحَسْرَةً عَلَى أَلْعِبَادُ مَا يَاتِيهِم مِّس رَّسُولِ الاَّ كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ أَلَمْ يَرَوْاْ كَمَ اَهْلَكْنَا فَبْلَهُم مِّنَ أَلْفُرُونِ أَنَّهُمْ ۚ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعُونَّ ۞ وَإِن كُلُّ لَّمَا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَّ ٥ وَءَايَةٌ لَّهُمُ أَلاَرْضُ أَلْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبّاً فَمِنْـهُ يَـاكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّس نَّخِيـل وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ أَلْعُيُونِ ﴿ لِيَاكُلُواْ مِن ثَمَرهِ عَ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمُ وَ أَفِلاً يَشْكُرُونَ ﴿ سُبْحَلَ أَلذِك خَلَقَ أَلاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ أَلاَرْضُ وَمِنَ اَنهُسِهِمْ وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُ ونَّ ۞ وَءَايَـةُ لَّهُـمُ أَليْلُ نَسْلَخُ مِنْـهُ أَلنَّهَـارَ <u>َ إِذَا هُم مُّطْلِمُ وَ ۚ ۞ وَالشَّمْسُ تَجْرِه لِمُسْتَفَرِّ لَّهَا</u> ذَالِكَ تَفْدِيرُ أَلْعَزِيزِ أَلْعَلِيمُ ۞ وَالْفَمَرُ فَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ أَلْفَدِيمٌ ۞ لاَ أَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَآ أَن تُدْرِكَ أَلْفَمَرَ وَلاَ أَلْيُل سَابِقُ أَلنَّهِ أَلنَّهِ أَن وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ١

وَءَايَةٌ لَّهُمْ وَ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتِهِمْ فِي أَلْهُلْكِ أَلْمَشْحُونِ ﴿ وَخَلَفْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ۞ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِفْهُمْ فَلاَ صَرِيخَ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يُنفَذُونَ ۞ إِلاَّ رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعاً الَّهِي حِيسٌ ۞ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ إِتَّفُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَمَا تَاتِيهِم مِّنَ ايَةٍ مِّنَ ايَاتِ رَبِّهِمْ وَ إِلاَّ كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۚ ۞ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ ۚ أَنْهِفُواْ مِمَّا رَزَفَكُمُ أَللَّهُ فَالَ ٱلذِينَ كَهَـرُواْ لِلذِيـنَ ءَامَنُـوَاْ أَنْطُعِـمُ مَـن لَّـوْ يَشَـآءُ أَللَّهُ أَطْعَمَـهُ وَ إِنَ آنتُمُوٓ إِلاَّ فِي ضَلَل مُّبِيسٌ ۞ وَيَفُولُونَ مَـتِيٰ هَـٰذَا أَلْوَعْـدُ إِن كُنتُـمْ صَدِفِينَ ﴿ مَا يَنظُرُونَ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً تَاخُذُهُمْ وَهُمْ يَخَصِّ مُونَ ﴿ فَالاَ يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلاَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَنُهِخَ فِي أَلصُّور فَإِذَا هُم مِّنَ أَلاَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ۞ فَالُواْ يَاوَيْلَنَا مَلُ بَعَثَنَا مِن مَّرْفَدِنَا هَا وَعَدَ أُلرَّحْمَلُ وَصَـدَقَ أُلْمُرْسَلُونَ ۞ إِن كَانَتِ الآَ صَـيْحَةَ وَ حِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۞ فَالْيَوْمَ لاَ تُظْلَمُ نَهْ سُن شَئْاً وَلاَ تُجْزَوْنَ إِلاًّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿

إِنَّ أَصْحَابَ أَلْجَنَّةِ أَلْيَوْمَ فِي شَغْلِ فَاكِهُونَ ۞ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ هِے ظِلَل عَلَى أَلارَآبِ كِ مُتَّكِنِ وَ ۚ ۞ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَ لَهُ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ۞ سَلَمُ فَوْلَا مِّں رَّبِّ رَّحِيمٍّ ۞ وَامْتَازُواْ أَلْيَوْمَ أَيُّهَا أَلْمُجْرِمُ ونَ ۞ ﴿ أَلَمَ اعْهَدِ النَّكُمْ يَلَبَنِعَ ءَادَمَ أَن لاَّ تَعْبُدُواْ أَلشَّيْظَنَ إِنَّهُ و لَكُمْ عَدُوٌّ مَّبِينُ ۞ وَأَن ا عُبُدُوني هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَفِيمُ ﴿ وَلَفَدَ أَضَلَ مِنكُمْ جِبلًا كَثِيراً آَفِلَمْ تَكُونُواْ تَعْفِلُونَ ﴿ هَاذِهِ حَهَنَّمُ أَلْتِهِ كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ أَصْلَوْهَا أَلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُهُرُونَ ۞ أَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفْوَهِمْ وَتُكَلِّمُنَاۤ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰٓ أَعْيَنِهِمْ فِ اسْتَبَفُواْ أَلصِّ رَطَ فِ أَبِّي يُبْصِرُونَ ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا أَسْتَطَعُواْ مُضِيّاً وَلاَ يَرْجِعُونَ ﴿ وَمَس نَّعَمِّرُهُ نَنكُسُهُ فِي أَلْخَلْقِ أَفِلاً تعْفِلُونَ ﴿ وَمَا عَلَّمْنَكُ أَلْشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ وَ إِلَّ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَفُرْءَالٌ مَّبِينٌ ﴿ لِتُنذِرَ مَن كَانَ حَيّاً وَيَحِقَ أَلْفَوْلُ عَلَى أَلْجُهِرِينَّ ١

أُوَلَمْ يَرَوَاْ آنَّا خَلَفْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتَ آيْدِينَآ أَنْعَما ۚ فَهُمْ لَهَا مَلِكُ ونَّ ۞ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُ وبُهُمْ وَمِنْهَا يَاكُلُونَ ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَاهِعُ وَمَشَارِبٌ أَفِلاَ يَشْكُرُونَ ﴿ وَاتَّخَذُواْ مِس دُونِ أَللَّهِ ءَالِهَةَ لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ۞ لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ ۞ فِلاَ يُحْزِنكَ فَوْلُهُمُّوَ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَّ ۞ أُوَلَمْ يَرَ أُلِانسَلُ أَنَّا خَلَفْنَكُ مِن نُتُطْهَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْفَةُ وَ فَالَ مَنْ يُحْي أَلْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۞ فُلْ يُحْيِيهَا أَلذِحَ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْوٍ عَلِيمٌ ﴿ \* أَلذِ حَعَلَ لَكُم مِّنَ أَلشَّجَرِ أَلاَخْضَرِ نَاراً فَإِذَا أَنتُم مِّنْـهُ تُوفِـدُونَ ١ أُولَـيْسَ أَلذِهِ خَلَـقَ أَلسَّـمَاوَتِ وَالأَرْضَ بِفَدِر عَلَىٰ أَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمُ بَلِيٰ وَهُوَ أَلْخَلَّقُ أَلْعَلِيمُ ۚ ۞ إِنَّمَآ أَمْرُهُوۤ إِذَآ أَرَادَ شَئًا آنْ يَّفُولَ لَهُو كُن فَيَكُونَّ ۞ فِسُبْحَلَ أَلذِك بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨ سُورَةُ أَلصَّنَقِّتِ

### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

وَالصَّلَ جَّلْتِ صَـ هِمَا ۚ ۞ فِـ الزَّاجِرَاتِ زَجْـراً ۞ فِـ التَّالِيَاتِ ذِكْـراً ۞ الَّا إِلْهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿ رَّبُّ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ أَلْمَشَارِفِ ۞ إِنَّا زَيَّنَّا أَلسَّمَاءَ أَلدُّنْيا بِزِينَةِ أَلْكَوَاكِبُّ ۞ وَحِفْظاً مِّن كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدٍّ ۞ لاَّ يَسْمَعُونَ إِلَى أَنْمَلاٍّ أَلاَعْلَىٰ وَيُفْذَبُونَ مِن كُلّ جَانِبٌ ۞ دُحُوراً وَلَهُمْ عَذَابُ وَاصِبُ ۞ الاَّ مَنْ خَطِفَ أَلْخَطْهَةَ هَا أَتْبَعَهُ و شِهَابٌ ثَافِبٌ ۞ فَاسْتَهْتِهِمْ وَ أَهُمُ وَ أَشَدُّ خَلْفاً آم مَّنْ خَلَفْنَآ إِنَّا خَلَفْنَالُهُم مِّس طِيسٍ لَّزِبِّ ۞ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَّ ﴿ وَإِذَا ذُكِرُوا لاَ يَـذْكُرُونَ ﴿ وَإِذَا رَأُواْ اليَّهَ يَسْتَسْخِرُونَ ﴿ وَإِذَا رَأُواْ اليَّهَ يَسْتَسْخِرُونَ ﴾ وَفَالُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِيلُ ۞ آذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَماً إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۞ أَوَ ءَابَآؤُنَا أَلاَوَّلُونَّ ۞ فُـلْ نَعَـمْ وَأَنتُـمْ دَاخِـرُونَّ ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ﴿ وَفَالُواْ يَوَيْلَنَا هَاذَا يَوْمُ أَلدِّين ﴿ هَاذَا يَوْمُ أَلْهَصْلِ أَلذِ كُنتُم بِهِ عَكَدِّبُونَ ﴿ «أَحْشُرُواْ أَلذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ۞ مِن دُونٍ أُللَّهِ فَاهْدُوهُمُ ۚ إِلَى صِرَاطِ أَلْجَحِيمٌ ﴿ وَفِهُوهُمُ ۚ إِنَّهُم مَّسَّولُونَ ۞

مَا لَكُمْ لاَ تَنَاصَرُونَ ۞ بَلْ هُمُ أَلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ۞ وَأَفْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ۞ فَالُوٓا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَاتُونَنَا عَى أَلْيَمِينَ ۞ فَالُواْ بَلِ لَّمْ تَكُونُواْ مُومِنِين ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّس سُلْطَسِ بَلْ كُنتُمْ فَوْماً طَغِينَ ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا فَوْلُ رَبِّنَاۤ إِنَّا لَذَآيِفُونَ ۞ فِأَغْوَيْنَكُمْ ۚ إِنَّا كُنَّا غَاوِيلَ ۚ ۞ فَإِنَّهُمْ يَوْمَيِذِ فِي أَلْعَذَابِ مُشْتَرِكُولَ ۗ اللهُ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِين ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا فِيلَ لَهُمْ لَا إِلَىٰهَ إِلاًّ أَللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ۞ وَيَفُولُونَ أَيِنَّا لَتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرِ مَّجْنُوبٌ ﴿ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِ وَصَدَّقَ أَلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَذَآيِفُواْ أَلْعَذَابِ أَلاَلِيمٌ ۞ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلاًّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِلاَّ عِبَادَ أَللَّهِ أَلْمُخْلَصِينَّ ﴿ الْوَلَيِكَ لَهُمْ رِزْقُ مَّعْلُومُ ۞ <u></u> فَوَاكِةٌ وَهُم مُّكْرَمُونَ ۞ فِي جَنَّاتِ أَلنَّعِيـمِ ۞ عَلَىٰ سُرُرِ مُّتَفَابِلِينَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّں مَّعِيلِ ﴿ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ ﴿ لاَ فِيهَا غَوْلُ وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿ وَعِندَهُمْ فَاصِرَاتُ أَلطَوْفِ عِينٌ ۞ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ۞ فَأَفْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۞ ﴿فَالَ فَآيِلُ مِّنْهُمُ وَ إِنِّهِ كَانَ لِهِ فَرِيلٌ ۞

يَفُولُ أَنَّكَ لَمِنَ أَلْمُصَدِّفِينَ ۞ أَذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَماً إِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿ فَالَ هَلَ آنتُم مُّطَّلِعُونَ ﴿ فَاطَّلَعَ فِرْءَاهُ فِي سَوَآءِ أَلْجَحِيمٌ ١ أَلْجَحِيمٌ ١ أَلْ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِين اللَّهِ وَلَوْلاَ نِعْمَةُ رَبِّح لَكُنتُ مِنَ أَلْمُحْضَرِينَ ﴿ أَفِمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ إِلاًّ مَوْتَتَنَا أَلْأُولِي وَمَا نَحْلُ بِمُعَذَّبِينَّ ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ أَلْهَوْزُ أَلْعَظِيمٌ ﴿ لِمِثْل هَا فَالْيَعْمَل الْعُلِمِ لُونَ ﴿ أَذَالِكَ خَيْرٌ نَّـزُلًا أَمْ شَجَرَةُ أَلزَّفُّ وم ١ إنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِّلظَّلِمِينَّ ١ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْـرُجُ فِحَ أَصْـل أَلْجَحِيـمِ ۞ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ و رُءُوسُ أَلشَّـيَاطِينِ ﴿ فَإِنَّهُمْ الْآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا أَلْبُطُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْباً مِّنْ حَمِيمٍ ﴿ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى أَلْجَحِيمٍ ۞ إِنَّهُمُ وَ أَلْهَوَا ابَآءَهُمْ ضَآلِّينَ ﴿ فَهُمْ عَلَيْ ءَاثِرْهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿ إِنَّهُمُ وَا وَلَفَد ضَّلَّ فَبْلَهُمْ ۚ أَكْثَرُ أَلاَوَّلِين ۗ ۞ وَلَفَدَ ٱرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرين ١٠ أَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَفِبَةُ أَلْمُنذَرينَ ١٠ هُ إِلاَّ عِبَادَ أَللَّهِ أَلْمُخْلَصِينَّ ۞ وَلَفَدْ نَادِيْنَا نُـوحُ فَلَنِعْمَ أَلْمُجِيبُونَ ۞ وَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ مِنَ أَلْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۞

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ و هُمُ أَلْبَافِينَّ ۞ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي أَلاَخِرِينَّ ۞ سَلَمُ عَلَىٰ نُوحٍ فِي أَلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا كَنَالِكَ نَجْزِهِ أَلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِنَا أَلْمُومِنِينَ ﴿ ثُمَّ أَغْرَفْنَا أَلاَخَرِينَ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ عَلِّ بُرَاهِيمَ ۞ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ و بِفَلْبِ سَلِيمٍ ۞ اذْ فَالَ لَّابِيهِ وَفَـوْمِهِۦ مَـاذَا تَعْبُـدُونَّ ۞ أَبِهْكَا اللِّهَـةَ دُونَ أَللَّهِ تُريـدُونَ ﴿ فَمَا ظَنَّكُم بِرَبِّ أَلْعَلَمِين ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي أَلْتَجُومِ ۞ فَفَالَ إِنِّهِ سَفِيمٌ ۞ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَّ ۞ فَرَاغَ إِلَىٰ ءَالِهَتِهِمْ فِفَالَ أَلاَ تَاكُلُونَ ۞ مَا لَكُمْ لاَ تَنطِفُونَ ۞ فِـرَاغَ عَلَيْهِـمْ ضَرْبـاً<sup>ا</sup> بِالْيَمِينِ ﴿ فَالْفَالِ اللَّهِ يَرْقُونَ ﴿ فَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۞ فَالُواْ إِبْنُواْ لَهُ و بُنْيَاناً فَأَلْفُوهُ فِي أَلْجَحِيمِ ﴿ فَا وَادُواْ بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَهُمُ الْاَسْفِلِينَ ﴿ وَفَالَ إِنِّهِ ذَاهِبُ الَّىٰ رَبِّهِ سَيَهْدِينٌ ﴿ رَبِّ هَبْ لِهِ مِنَ أَلصَّلِحِينُّ ﴿ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَمٍ حَلِيمٍ ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ أَلسَّعْيَ فَالَ يَابُنَيّ إِنِّى أَرِى فِي أَلْمَنَامِ أَنِّى أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرِيُّ فَالَ يَـٓأَبَتِ إِفْعَلْ مَا تُومَرُ سَتَجِدُنِيَ إِن شَاءَ أَللَّهُ مِنَ أَلصَّا بِرِينَ ١

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ و لِلْجَبِينِ ﴿ وَنَدَيْنَهُ أَنْ يَّبَاإِبْرَاهِيمُ ﴿ فَدْ صَدَّفْتَ أَلْرُءْيَآ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِهِ أَلْمُحْسِنِين ۗ ۞ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ أَلْبَلَوُا أَلْمُبِينُ ۞ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ۞ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي أَلاَخِرِينَ ۞ سَلَمُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۞ كَذَالِكَ نَجْزِك أَلْمُحْسِنِينَ ١ إِنَّهُ و مِنْ عِبَادِنَا أَلْمُومِنِينَ ١ وَبَشَّرْنَلهُ بإِسْحَنَى نَبِيثًا مِّنَ أُلصَّلِحِينَ ﴿ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنُ وَظَالِمُ لِّنَهْسِهِ مُبِينٌ ﴿ هُ وَلَفَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسِىٰ وَهَارُونَ ١٠ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَفَوْمَهُمَا مِنَ أَلْكَرْب أَلْعَظِيمٌ ۞ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ أَلْغَالِبِينَ ۞ وَءَاتَيْنَاهُمَا أَلْكِتَابَ أَلْمُسْتَبِينَ ۞ وَهَدَيْنَاهُمَا أَلْصِّرَطَ أَلْمُسْتَفِيمُ ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي أَلاَخِرِينَ ﴿ سَلَمُ عَلَىٰ مُوسِىٰ وَهَـــرُونَ ۞ إِنَّــا كَـــذَلِكَ نَجْــزے أَلْمُحْــسِنِينَ ۞ إِنَّهُمَــا مِنْ عِبَادِنَا أَلْمُومِنِينَ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ أَلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ فَالَ لِفَوْمِهِ مَ أَلاَ تَتَّفُونَ ﴿ أَتَدْعُونَ بَعْلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ أَلْخَلِفِ بِنَّ ۞ أَللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمْ أَلاَوَّلِينَ ۞

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۞ إِلاَّ عِبَادَ أَللَّهِ أَلْمُخْلَصِين ۗ ۞ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي أَلاَخِرِينَ ﴿ سَلَمُ عَلَىٰ ءَالِ يَاسِينَ ﴿ إِنَّا كَ ذَالِكَ نَجْزِهِ الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّـهُ و مِنْ عِبَادِنَا أَلْمُومِنِينَ ﴿ وَإِنَّ لُوطاً لَّمِنَ أَلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ نَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ أَجْمَعِينَ اللَّهُ عِجُوزاً فِي أَلْغَابِرِيلَ ﴿ ثُمَّ دَمَّرْنَا أَلاَخَرِيلَ ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُـرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿ وَبِالنِّلُ أَفِلاَ تَعْفِلُونَ ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ أَلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذَ آبَقَ إِلَى أَلْهُلْكِ أَلْمُسْحُونِ ﴿ يَعَالَمُ اللَّهِ الْمُ <u>فِسَاهَمَ فِكَانَ مِنَ أَلْمُدْحَضِينَ ۞ فَالْتَفَمَـٰهُ أَلْحُـوتُ وَهُـوَ مُلِيثٌ</u> ﴿ فَلَوْلَا أَنَّهُ وَ كَانَ مِنَ أَلْمُسَبِّحِينَ ﴿ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ ۚ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُ ونَ ١ ﴿ وَمَنَاذُنَا اللَّهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَفِيمٌ ﴿ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّفْطِينِّ ﴿ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَىٰ مِأْنَةِ أَلْفِ آوْ يَزِيدُونَ ﴿ فَيَ امَنُواْ فَمَتَّعْنَالُهُ مُوۤ إِلَىٰ حِيسٍ ﴿ فَاسْتَمْتِهِمُوۤ يَزِيدُونَ اللَّهُ فَاسْتَمْتِهِمُوٓ أَلِرَبِّكَ أَلْبَنَاتُ وَلَهُمُ أَلْبَنُونَ ۞ أَمْ خَلَفْنَا أَلْمَلَيِكَةَ إِنَثَاَ وَهُمْ شَاهِدُونَ ۞ أَلَا إِنَّهُم مِّ لِ افْكِهِمْ لَيَفُولُونَ ۞ وَلَدَ أُللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَ ذِبُونَّ ۞ أَصْطَهَى أَلْبَنَاتِ عَلَى أَلْبَنِين ۗ ۞

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ أَفِلاَ تَذَّكُّرُونَ ۞ أَمْ لَكُمْ سُلْطَلُ مُّبِينٌ ۞ فَاتُواْ بِكِتَابِكُمْ وَ إِن كُنتُمْ صَدِفِينَ ﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ و وَبَيْنَ أَلْجِنَّةِ نَسَبآ وَلَفَدْ عَلِمَتِ أَلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۞ سُبْحَلَ أَللَّهِ عَمَّا يَصِهُونَ ۚ ۞ إِلاَّ عِبَادَ أَللَّهِ أَلْمُخْلَصِينَ ۞ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ۞ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِهَٰتِنِينَ ۞ إِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ أَلْجَحِيمٌ ۞ وَمَا مِنَّـآ إِلاَّ لَهُ مَفَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ أَلصَّا قُونَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ أَلْمُسَبِّحُونَ ﴿ وَإِن كَانُواْ لَيَفُولُونَ ۞ لَوَ آتَ عِندَنَا ذِكْراً مِّنَ أَلاَوَّلِينَ ۞ لَكُنَّا عِبَادَ أَللَّهِ أَلْمُخْلَصِين ﴿ فَكَهَرُواْ بِهِ عَصَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَفَدْ سَبَفَتْ كَلِمَتْنَا لِعِبَادِنَا أَلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَهُمُ أَلْمَنصُورُونَ ۞ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ أَلْغَالِبُونَّ ۞ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِين ۞ وَأَبْصِرْهُمْ <u></u> فِسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ أُفِبِعَـذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ فَإِذَا نَـزَلَ بِسَـاحَتِهِمْ فِسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ ﴿ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِيبٍ ﴿ وَأَبْصِرْ فِسَوْفَ يُبْصِرُونَ ۚ ۞ سُبْحَلَ رَبِّكَ رَبِّ أَلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِهُونَ ﴿ وَسَلَمْ عَلَى أَلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ أَلْعَلَمِينَ ﴿ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ أَلْعَلَمِينَ سُورَةُ صَّ

### بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰنِ أُلرَّحِيمِ

صَّ وَالْفُرْءَابِ ذِهِ لَلذِّكْرِ بَلِ أَلذِينَ كَهَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِفَافٍ ۗ ۞ كَمَ أَهْلَكْنَا مِن فَبْلِهِم مِّن فَرْبٍ فَنَادَواْ وَّلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ ۞ وَعَجِبُوٓاْ أُن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمُّ وَفَالَ أَلْكَاهِرُونَ هَلذَا سَلحِرٌ كَذَّابُ ١٠ اللهُ ٱجَعَلَ أَلاَلِهَةَ إِلَها وَاحِداً إِنَّ هَا ذَا لَشَيْءً عُجَابٌ ﴿ وَانطَلَقَ أَلْمَالًا مِنْهُمُوٓ أَنِ إِمْشُواْ وَاصْبِرُواْ عَلَيْ ءَالِهَتِكُمُوٓ إِنَّ هَلَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ۞ مَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي أَلْمِلَّةِ أَلاَخِرَةِ إِنْ هَاذَاۤ إِلاَّ أَخْتِكُ فَي أَوْلَ عَلَيْهِ أَلذِّكُرُ مِنُ بَيْنِنَا ۖ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِے بَل لَّمَّا يَذُوفُواْ عَذَابٍّ ٥ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآيِلُ رَحْمَةِ رَبَّكَ أَلْعَزيزِ أَلْوَهَّابِّ ۞ أَمْ لَهُم مُّلْكُ أَلسَّ مَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اللَّهُمَا وَلْيَرْتَفُواْ فِي الْأَسْبَابِ ٥ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّلَ أَلاَحْزَابٌ ۞ كَذَّبَتْ فَبْلَهُمْ فَوْمُ نُوحٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو أَلاَوْتَادِ ۞ وَثَمُودُ وَفَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَبُ لَيكَةً الوَّلَيكَ أَلاَحْزَابُ ۞ إِن كُلُّ الاَّ كَذَّبَ أَلرُّسُلَ فَحَقَّ عِفَابٌ ۞ وَمَا يَنظُرُ هَلَوُلآءِ الاَّ صَيْحَةً وَحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَافٍّ ﴿ وَفَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا فِطَّنَا فَبْلَ يَوْمِ أَلْحِسَابٌ ﴿

إِصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَفُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا أَلاَيْدِ إِنَّهُ وَ أَوَّابُ ۗ ۞ انَّا سَخَّرْنَا أَلْجِبَالَ مَعَهُ و يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيّ وَالْإِشْرَافِ ١ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَّهُ وَ أَوَّابُ ١٠ ﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَعَاتَيْنَا لَهُ أَلْحِكْمَةَ وَقِصْلَ أَلْخِطَابٌ ١ ﴿ وَهَلَ آتِيْكَ نَبَوُا أَلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ أَلْمِحْرَابَ ۞ إِذْ دَخَـلُواْ عَلَىٰ دَاوُودَ فِهَـزِعَ مِنْهُمْ فَـالُواْ لاَ تَخَـفْ ۗ خَصْمَل بَغِيى بَعْضَنَا عَلَىٰ بَعْضِ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقّ وَلاَ تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَآءِ أَلصِّرَاطُّ ۞ إِنَّ هَاذَاۤ أَخِيهِ لَهُ و تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَحِدَةٌ فَفَالَ أَكْمِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي أَلْخِطَابٌ ١ فَالَ لَفَد ظَّلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهُ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ أَلْخُلَطّاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ الاَّ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ وَفَلِيلُ مَّا هُمُّ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّلُهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ و وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ٣ ﴿ فَغَهَرْنَا لَهُ وَ ذَالِكَ وَإِنَّ لَهُ وَعِندَنَا لَزُلْهِي وَحُسْنَ مَّابِّ ﴿ فَاللَّهُ عَندَنَا لَزُلْهِي وَحُسْنَ مَّابِّ يَندَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيهَةً فِي أَلاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ أَلنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ أَلْهَوىٰ فَيُضِلَّكَ عَى سَبِيل أَللَّهِ إِنَّ أَلذِينَ يَضِلُّونَ عَى سَبِيلِ أَللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ أُلْحِسَابٌ ١

وَمَا خَلَفْنَا أَلسَّمَآءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًّا ذَلِكَ ظَنَّ أَلذِيرَ، كَهَرُواْ فَوَيْلُ لِّلذِينَ كَهَرُواْ مِنَ أُلبِّارٌ ۞ أَمْ نَجْعَلَ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّ لِحَتِ كَالْمُهْسِدِينَ فِي أَلاَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ أَلْمُتَّفِينَ كَالْهُجِّارُ ﴿ كِتَابُ آنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيَدَّبِّرُوۤاْ ءَايَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ اوْلُواْ أَلاَلْبَابِ ۞ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَلَ ۖ نِعْمَ أَلْعَبْدُ ۚ إِنَّهُ ۗ أَوَّاكُ ﴿ ﴿ اللَّهُ عُرضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ أَلصَّهِنَتُ أَلْجِيَادُ ﴿ مَعَلَا إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ أَلْخَيْرِ عَى ذِكْرِ رَبِّحِ حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿ رُدُّوهَا عَلَىً فَطَهِى مَسْحاً بالسُّوقِ وَالأَعْنَاقِ ﴿ وَلَفَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَلَ وَأَلْفَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ عَسَداً ثُمَّ أَنَابٌ ﴿ فَالَ رَبِّ إِغْهِرْ لِمِ وَهَبْ لِهِ مُلْكَا لاَّ يَنْبَغِهِ لَّإِحَدٍ مِّنْ بَعْدِيُّ إِنَّكَ أَنتَ أَلْوَهَابٌ ١٠٠٠ في فِسَخَّرْنَا لَهُ أَلرِّيحَ تَجْرِك بِأَمْرِهِ مُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿ وَءَاخَرِيلَ مُفَرَّنِينَ فِي أَلاَصْهَادُّ ۞ هَلذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنَ أَوَ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٌ ۞ وَإِنَّ لَهُ وَعِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسْنَ مَنَابٌ ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادِي رَبَّهُ ۚ أَنِّهِ مَسَّنِي أَلشَّيْطَلُ بِنُصْبِ وَعَذَابٌ ۞ أَرْكُضْ بِرجْلِكَ هَاذَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۞

وَوَهَبْنَا لَهُ وَ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرِي لِلْوْلِي الْلَالْبَ بَ ﴿ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِب بِّهِ وَلاَ تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِّعْمَ أَلْعَبْدُ إِنَّهُ وَ أَوَّاكُ ۞ وَاذْكُرْ عِبَدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَلَقَ وَيَعْفُوبَ الْوْلِي أَلاَيْدِهُ وَالاَبْصِرُ ﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى أَلدِّارٌ ﴿ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ أَلْمُصْطَفِيْنَ أَلاَخْيارٌ ۞ وَاذْكُر اسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا أَلْكِبْلُ وَكُلُّ مِّنَ أَلاَخْيِارٌ ۞ هَٰذَا ذِكْرٌّ وَإِنَّ لِلْمُتَّفِينَ لَحُسْنَ مَنَابِ ۞ جَنَّاتِ عَدْبِ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ أَلاَبْوَابُ ۞ مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِهَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٌ ۞ «وَعِندَهُمْ فَلصِرَاتُ أَلطَّرْفِ أَتْرَابُ ۗ ۞ هَٰ ذَا مَا تُوعَـدُونَ لِيَوْمِ أَلْحِسَابُ ۞ إِنَّ هَٰ ذَا لَرِزْفُنَا مَا لَهُ مِس نَّهَادٍّ ۞ هَلذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَـَابِ ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِيسَ أَلْمِهَاذُّ ۞ هَٰذَا فَلْيَذُوفُوهُ حَمِيمُ وَغَسَاقٌ ۞ وَءَاخَـرُ مِس شَـكَلِهِ ٓ أُزْوَا أُجُ ۞ هَالَا اللهِ وَعُرَجُ مُّفْتَحِمُ مَّعَكُمُّ لاَ مَرْحَباً بِهِمُّوٓ إِنَّهُمْ صَالُواْ أَلبَّارٌ ۞ فَالُواْ بَلَ آنتُمْ لاَ مَرْحَباً بِكُمْ آنتُمْ فَدَّمْتُمُوهُ لَنا ۖ فَبِيسَ أَلْفَرَارُ ۗ ٥ فَالُواْ رَبَّنَا مَس فَدَّمَ لَنَا هَلَذَا فَرِدُهُ عَذَاباً ضِعْماً فِي أَلبَّارُّ ۞

وَفَالُواْ مَا لَنَا لاَ نَرِي رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّلَ أَلاَشْرار ۗ ۞ أَتَّخَذْنَهُمْ سُخْرِيّاً أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ أَلاَبْصَارٌ ۞ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْل أَلْبَارَّ ۞ فُلِ انَّمَا أَنَا مُنذِرٌّ وَمَا مِنِ اللَّهِ الاَّ أَللَّهُ أَلْوَحِدُ أَلْفَهَارٌ ۞ رَبُّ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا أَلْعَزِيـزُ أَلْغَهَّـر ۗ ۞ فَـل هُـوَ نَبَـؤُاْ عَظِيمٌ ۞ آنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونٌ ۞ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلاِّ ٱلْأَعْلِينَ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۚ ۞ إِنْ يُوجِي إِلَى ٓ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ إِذْ فَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْمِكَةِ إِنِّهِ خَلِقُ بَشَراً مِّن طِينِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ و وَنَهَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَفَعُواْ لَهُ و سَلجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ أَلْمَلَيِكَةُ كُلُّهُمُ وَ أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا إِبْلِيسَ إَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ أَلْكِهِرِينَّ ۞ فَالَ يَ إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَى أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ أَلْعَالِينَ ۚ ۞ فَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَفْتَنِي مِن نِّارٍ وَخَلَفْتَهُ و مِن طِيسٍ ﴿ فَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيَ إِلَىٰ يَوْمِ أَلدِّينَ ﴿ فَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِتِ إِلَىٰ يَـوْمِ يُبْعَثُـونَّ ۞ فَالَ فَإِنَّكَ مِـنَ أَلْمُنظَرِيلَ ۞ إِلَىٰ يَـوْمِ أَلْوَفْتِ أَلْمَعْـلُومٌ ۞ فَـالَ فَبِعِزَّتِكَ لْأَغْوِيَنَّهُمْ وَ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمْ أَلْمُخْلَصِين ۗ ﴿

\*فَالَ فَالْحَقَ وَالْحَقَ أَفُولُ لَأَمْلَانَ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّى تَبِعَكَ مِنْهُمُ وَ أَجْمَعِينَ ۚ ۚ فَٰلْ مَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ أَلْمُتَكَلِّهِ بِنَ الْمُتَكَلِّهِ مِنَ الْجُرِ وَمَا أَنَا مِنَ أَلْمُتَكَلِّهِ بِيَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ اَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ أَلْمُتَكَلِّهِ بِيَ اللَّهِ فَوَ إِلاَّ ذِكْرُ لِلْعَلَمِينَ ۚ ﴿ وَلَتَعْلَمُنَ نَبَأَهُ وَ بَعْدَ حِيلٍ ﴾

# سُورَةُ أَلزُّمَرِ

#### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ

خَلَفَكُم مِّں نَّفْسٍ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ۗ وَأَنزَلَ لَكُم مِّ لَ أَلاَنْعَا مِ ثَمَانِيَةً أَزْوَاجُّ يَخْلُفُكُمْ فِي بُطُونِ الْمَّهَاتِكُمْ خَلْفاً مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَاتٍ ثَلَثْ ذَلِكُمْ أَللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ أَلْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَّ فِأَنِّي تُصْرَفُونَّ ۞ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ أَللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمٌ وَلاَ يَرْضِى لِعِبَادِهِ أَلْكُهْرَ ۖ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ وَلاَ تَــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ الْخُــرِيُّ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُـم مَّرْجِعُكُـمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ أَلصَّدُورٌ ۞ \* وَإِذَا مَسَّ أَلِانسَلَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ و مُنِيباً الَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ و نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِىَ مَا كَانَ يَدْعُوٓاْ إِلَيْهِ مِن فَبْلُ وَجَعَلَ لِلهِ أَندَاداً لِّيُضِلُّ عَى سَبِيلِهُ ۚ فَلْ تَمَتَّعْ بِكُهْرِكَ فَلِيلًا إِنَّكَ مِنَ أَصْحَبِ أَلْبَّارٌ ٥ أُمَنْ هُوَ فَانِتُ انَاءَ أَلَيْل سَاجِداً وَفَآيِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةً رَبُّهُ فُلْ هَلْ يَسْتَوِ أَلذِينَ يَعْلَمُونَ وَالذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ الْوْلُواْ الْلَائِبُ ۞ فَلْ يَعِبَادِ الْذِيلَ ءَامَنُـواْ إِتَّفُـواْ رَبَّكُمُّ لِلذِيـنَ أَحْسَـنُواْ فِي هَـٰـذِهِ أَلدُّنْيـا حَسَـنَةٌ وَأَرْضُ أَللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَقِّى أَلصَّا بِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْر حِسَابٌ ١

فُل انِّيَ الْمِرْتُ أَنَ آعْبُدَ أَلَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ أَلدِّينَ وَالْمِرْتُ لَّإِنَ آكُونَ أُوَّلَ أَلْمُسْلِمِينَ ۚ ۞ فُل انِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ فُل أَللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَّهُ و دِينِي ۖ فَاعْبُدُواْ مَا شِئْتُم مِّس دُونِـهُ عَالَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال فَل الَّ أَلْخَاسِرِينَ أَلْذِينَ خَسِرُوٓا أَنْهُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ أَلْفِيَامَةٌ أَلاَ ذَالِكَ هُوَ أَلْخُسْرَالُ أَلْمُبِينٌ ۞ لَهُم مِّس فَوْفِهِمْ ظُلَلُ مِّسَ أَلْبَّار وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَالِكَ يُخَوِّفُ أَللَّهُ بِهِ عِبَادَهُو يَاعِبَادِ فَاتَّفُولَّ ١ وَالَّذِينَ إَجْتَنَبُواْ أَلطَّغُوتَ أَنْ يَّعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓاْ إِلَى أَللَّهِ لَهُمُ أَلْبُشْرِيّ فِبَشِّرْ عِبَادِ ۞ أَلذِينَ يَسْتَمِعُونَ أَلْفَوْلَ فِيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗوَ اتُوْلَيِكَ أَلذِينَ هَدِيْهُمُ أَللَّهُ وَاتُوْلَيِكَ هُمْ وَاتُولُواْ أَلاَلْبَابِ هُ أُفِمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ أَلْعَذَابِ أَفِأَنتَ تُنفِذُ مَن فِي أَلبَّارٌ ۞ لَكِ أَلْذِينَ إَتَّفَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْفِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ وَعْدَ أَللَّهِ لاَ يُخْلِفُ أَللَّهُ أَلْمِيعَادُّ ۞ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَللَّهَ أَنـزَلَ مِـنَ أَلسَّـمَآءِ مَـآءَ فِسَـلَكَهُ و يَنَابِيعَ فِي أَلاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ وَرْعا مُّخْتَلِها الْوَانُهُ و ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرِيلُهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَجْعَلُهُ و حُطَّماً اللَّه فِي ذَالِكَ لَذِكْ رَىٰ لِلْوْلِي الْأَلْبَابُ ٥

أَفِمَى شَرَحَ أَللَّهُ صَدْرَهُ و لِلإسْلَمِ فِهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّى رَّبِّهُ عَوَيْلُ لِّلْفَاسِيَةِ فُلُوبُهُم مِّں ذِكْرِ أَللَّهُ الْوَلَيْكِ فِي ضَلَلِ مَّبِيرٍ ۞ أللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَلَ أَلْحَدِيثِ كِتَاباً مُّتَشَابِها مَّثَانِيَ تَفْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ أَلْذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَفُلُوبُهُمُو إِلَىٰ ذِكْرِ أَللَّهُ ذَٰلِكَ هُدَى أَللَّهِ يَهْدِه بِهِ مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّضْلِل أَللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٌّ ۞ آفِمَنْ يَّتَّفِي بِوَجْهِهِ سُوْءَ أَلْعَذَابِ يَوْمَ أَلْفِيَامَةً وَفِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوفُواْ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ كَذَّبَ أَلْدِينَ مِن فَبْلِهِمْ فَأَبِيلُهُمُ أَلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ ۞ فَأَذَافَهُمُ أَللَّهُ أَلْخِزَى فِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيِا ۗ وَلَعَذَابُ أَلاَخِـرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُـونَ ۞ وَلَفَـد ضَّرَبْنَـا لِلنَّـاسِ فِي هَاذَا أَلْفُرْءَانِ مِں كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ فَرْءَاناً عَرَبِيّاً غَيْرَ ذِه عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّفُونَ ۞ ضَرَبَ أَللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَماً لِّرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيْنِ مَثَلًّا أَلْحَمْدُ لِلهِ بَلَ آكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّكَ مَيّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ عِندَ رَبَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ۞

\* فَمَ لَ اظْلَمُ مِمَّ لَ كَذَبَ عَلَى أَللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْفِ إِذْ جَاءَةٌ وَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوِيَ لِلْكِهِرِيلَ ﴿ وَالذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أَوْلَيِكَ هُمُ أَلْمُتَّفُونَّ ۞ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِم أَ ذَٰلِكَ جَزَرُوا الْمُحْسِنِينَ ١ لِيُكَمِّرَ أَللَّهُ عَنْهُمْ وَ أَسْوَأَ أَلذِك عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ وَ أَجْرَهُم بِأَحْسَى أَلذِهِ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَلَيْسَ أَللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّهُونَكَ بِالذِينَ مِس دُونِهُ وَمَسْ يُضْلِل أَللَّهُ فِمَا لَهُو مِنْ هَادٍّ وَمَنْ يَّهْدِ أَللَّهُ فِمَا لَهُو مِن مُّضِلَّ اَلَيْسَ أَللَّهُ بِعَزِيزِ ذِهِ إِنتِفَامْ ﴿ وَلَيِس سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَق أُلسَّ مَا وَالاَرْضَ لَيَفُ ولُنَّ أَللَّهُ فَلَ اَهِرَا يُتَم مَّا تَدْعُونَ مِس دُوبِ أَللَّهِ إِنَ آرَادَنِيَ أَللَّهُ بِضِرِّ هَـلْ هُـنَّ كَاشِـ هَاتُ ضُرّهِ ٤ أُوَ آرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُلَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهُ عَالَ مُ فُلْ حَسْبِيَ أَللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ أَلْمُتَوَكِّلُونَّ ۞ فُلْ يَافَوْمِ إعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُوٓ إِنِّهِ عَمِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَّاتِيهِ عَذَابُ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابُ مُّفِيمُ ﴿

إنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقُّ فَمَس إِهْتَدِي قِلِنَهْسِهُ عَلَيْهَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٌ ﴿ أَللَّهُ يَتَوَقَّى أَلاَنهُ سَ حِينَ مَوْتِهَا وَالتِهِ لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا وَيُمْسِكُ أَلْتِي فَضِي عَلَيْهَا أَلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ أَلاَخْرِينَ إِلَيْ أَجَلِ مُّسَمِّى إِنَّ فِي ذَالِكَ الْآيَاتِ لِّفَوْمِ يَتَهَكَّرُونَ ﴿ ﴿ وَأَم إِتَّخَذُواْ مِس دُونِ أَللَّهِ شَهَعَآءً فُلَ آوَلَوْ كَانُواْ لاَ يَمْلِكُ ونَ شَئْاً وَلاَ يَعْفِلُونَ ١٠ فُل لِّلهِ أَلشَّ مَاعَةُ جَمِيعاً لَّهُ و مُلْكُ أَلسَّ مَاوَاتِ وَالأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُ وَ ۚ ۞ وَإِذَا ذُكِ رَ أَللَّهُ وَحْدَهُ إِشْمَأَزَّتْ فُلُوبُ أَلذِيسَ لاَ يُومِنُونَ بِالأَخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ أَلذِيسَ مِس دُونِ ٥٤ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ فُل أَللَّهُمَّ فَاطِرَ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَلِمَ أَلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَلَوَ آنَّ لِلذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي أَلاَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ و مَعَهُ و لاَفْتَدَوْا بِهِ عِي سُوِّءِ أَلْعَذَابِ يَوْمَ أَلْفِيَامَةٌ وَبَدَا لَهُم مِّنَ أَللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَّ ١

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ فَإِذَا مَسَّ أَلِانسَل ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَلهُ نِعْمَةً مِّنَّا فَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ و عَلَىٰ عِلْمٌ بَلْ هِيَ فِتْنَةُ وَلَكِ تَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ فَانَهَا أَلذِينَ مِن فَبْلِهِمْ فَمَآ أَغْنِي عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَأَصَابَهُمْ سَيِّاتُ مَا كَسَبُوا وَالذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَنْ وَٰلاَءِ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أُوَلَمْ يَعْلَمُواْ أُنَّ أَللَّهَ يَبْسُطُ أَلرَّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَفْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ لِّفَوْمِ يُومِنُونَ ﴿ فُلْ يَلِعِبَادِي أَلْذِيلَ أَسْرَفِواْ عَلَيْ أَنْفِسِهِمْ لاَ تَفْنَظُواْ مِس رَّحْمَةِ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ يَغْهِرُ أَلذُّنُوبَ جَمِيعاً انَّـهُ و هُـوَ أَلْغَهُ ورُ أَلرَّحِيكُمْ ۞ \* وَأَنِيبُ وَا إِلَىٰ رَبَّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ و مِس فَبْلِ أَنْ يَّاتِيَكُمُ أَلْعَذَابُ ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ ۞ وَاتَّبِعُواْ أَحْسَنَ مَا النزلَ إِلَيْكُم مِّں رَّبِّكُم مِّں فَبْل أَنْ يَّاتِيَكُمُ أَلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ ۞ أَن تَفُولَ نَفْسُ يَحَسْرَتِي عَلَىٰ مَا فِرَّطْتُ فِي جَنْبِ أَللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ أَلسَّاخِرِينَ ١

أَوْ تَفُولَ لَوَ آنَّ أَللَّهَ هَـدِينِهِ لَكُنتُ مِـنَ أَلْمُتَّفِينَ ۞ أَوْ تَفُولَ حِینَ تَرَی أَلْعَذَابَ لَوَ آنَّ لِے كَرَّةَ فِأَكُونَ مِنَ أَلْمُحْسِنِینَ ﴿ بَلِي فَدْ جَآءَتْكَ ءَايَاتِهِ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ أَلْكِهِرِينَ ۞ وَيَوْمَ أَلْفِيَامَةِ تَرَى أَلْذِينَ كَذَبُواْ عَلَى أُللَّهِ وَجُـوهُهُم مُّسْـوَدَّةٌ ٱلَـيْسَ فِي جَهَنَّـمَ مَثْـوِيَ لِّلْمُتَكَبِّرِيـيُّ ﴿ وَيُنَجِّهِ أَللَّهُ أَلْذِيلَ إَتَّفَوْا بِمَهَازَتِهِمْ لاَ يَمَسُّهُمُ أَلسُّوهُ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ أَللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ وَكِيلُ ۚ ۞ لَّهُ و مَفَالِيدُ أَلسَّ مَاوَتِ وَالأَرْضُ وَالذِيلَ حَهَــرُواْ بِــَــايَاتِ أَللَّهِ الْوَلَمِيــكَ هُــمُ أَلْخَــسِرُونَ ۞ فُــل اَفِغَيْرَ أَللَّهِ تَامُرُونِيَ أَعْبُدُ أَيُّهَا أَلْجَله لُونَّ ١ وَلَفَدُ اوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى أَلذِينَ مِن فَبْلِكَ لَبِنَ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَظَىَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَى مِنَ أَلْخَاسِرِينَ ١٠ بَل أَللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ أَلشَّلْكِرِين ﴿ وَمَا فَدَرُواْ أَللَّهَ حَقَّ فَدْرهِ وَالأَرْضُ جَمِيعاً فَبْضَتُهُ وَيُومَ أَلْفِينَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطُوتَاتُ بِيَمِينِ أَي سُبْحَانَهُ و وَتَعَلِي عَمَّا يُشْرِكُ وَلَ ١

وَنُهِخَ هِمِ أَلصُّورِ فَصَعِقَ مَس هِمِ أَلسَّمَاوَاتِ وَمَس هِمِ أَلاَرْضِ إِلاَّ مَن شَاءَ أَللَّهُ ثُمَّ نُهِخَ فِيهِ الْخُرِي فَإِذَا هُمْ فِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴿ وَأَشْرَفَتِ أَلاَرْضُ بِنُـورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ أَلْكِتَـبُ وَجِءَ بِالنَّبِيَبِ لَ وَالشُّهَدَآءِ وَفُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُ ولَّ ﴿ وَوُقِيَتْ كُلَّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَّ ۞ وَسِيقَ أَلذِيلَ كَهَـرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَـراً حَـتَّبَى إِذَا جَآءُوهَـا فِيِّحَتَ آبْوَابُهَا وَفَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَاتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَتْ لُونَ عَلَيْكُ مُوٓ ءَايَاتِ رَبَّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِفَاءَ يَـوْمِكُمْ هَاذَا فَالُواْ بَالِي وَلَكِنْ حَفَّتْ كَلِمَةُ أَلْعَذَابٍ عَلَى أَلْكِهِرِينَّ ﴿ فِيلَ آَدْخُلُوٓاْ أَبْوَبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ فَبِيسَ مَثْوَى أَلْمُتَكَبِّرِيلَ ۚ ۞ وَسِيقَ أَلْذِيلَ إَتَّفَوْا رَبَّهُمُ وَ إِلَى أَلْجَنَّةِ زُمَ رأً حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتَّحِتَ آبْوَ بُهَا وَفَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَّمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَلِدِينَ ۞ وَفَالُواْ أَلْحَمْدُ لِلهِ أَلْذِى صَدَفَنَا وَعْدَهُ وَأُوْرَثَنَا أَلاَرْضَ نَتَبَوَّا مِنَ أَلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ فِنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ١

وَتَــرَى أَلْمَلَيِكَـةَ حَــآقِينَ مِـنْ حَــوْلِ أَلْعَــرْشِ يُسَـبِّحُونَ بِحَمْــدِ رَبِّعِمْ وَفْضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَفِيلَ أَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ أَلْعَلَمِينَ ۗ

سُورَةُ غَاهِرٍ

#### بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰلِ أُلرَّحِيمِ

جمّ تَنزِيلُ أَلْكِتَبِ مِنَ أَللّهِ أَلْعَزِينِ أَلْعَلِيمٍ ۞ غَاهِرِ أَلدَّنبِ وَفَابِلِ أَلتّوْبِ شَدِيدِ أَلْعِفَابِ ذِى أَلطّوْلٌ لَا إِلَىهَ إِلاَّ هُوَ إِلَيْهِ وَفَابِلُهُ مُ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ أَللّهِ إِلاَّ أَلذِينَ كَهَرُواْ فَلاَ يَعْرُرْكَ الْمَصِيرُ ۞ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ أَللّهِ إِلاَّ أَلذِينَ كَهَرُواْ فَلاَ يَعْرُرْكَ تَفَلّمُهُمْ فَوْمُ نُوحٍ وَالأَحْزَابُ مَلْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أَمَّتٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَاخُذُوهُ مِن بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أَمَّتٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَاخُذُوهُ وَجَلْدَلُواْ بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ أَلْحَقَ فَأَخَذَتُهُمْ فَكِيمَ وَجَلْدَلُواْ بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ أَلْحَقَ فَأَخَذَتُهُمْ فَكَيْ فَى وَجَلْدَلُوا بِالْبَالِ أَنْ فَي وَكَذَلِكَ حَفَّتُ كَلَّ أَلْحَقَ فَا فَأَخَذَتُهُمْ فَكِيمَ كَانَ الْذِينَ عَفَابٌ ۞ وَكَذَلِكَ حَفَّتُ كَلَّ أَلْفِينَ وَبِعَ عَلَى أَلذِينَ عَلَى أَلذِينَ عَلَى أَلذِينَ عَلَى أَلذِينَ عَلَى أَلْذِينَ عَلَى أَلْذِينَ عَلَى أَلْفِينَ أَنْ فَي وَلَهُ مِنْ وَلَهُ مِنْ وَلَي بِعَمْ وَلَى مِنْ وَلَهُ وَيُومِنُونَ بِهِ عَلَى أَلْفَوْنَ وَمَن عَوْلُونَ بِهِ عَلَى أَلْفَي رَقِهِمْ وَيُومِنُونَ بِهِ وَقَلْمَا وَاتَبَعُولُ وَا سَيِعْتَ كُلَ شَعْءِ رَحْمَةً وَعِلْما وَاتَبَعُواْ سَيِعْتَ كُلَ شَعْءِ رَحْمَةً وَعِلْما وَالْجَحِيمَ ﴾ لِلذينَ تَابُواْ وَاتَبَعُواْ سَيِعتَ كُلَّ شَعْءِرُونَ وَفِهِمْ عَذَابَ أَلْجَحِيمٌ ﴾ لَلذينَ تَابُواْ وَاتَبَعُواْ سَيِعْتَ كُلَّ شَعْءِرَانَ أَلْحَرْنَ أَلْجَحِيمٌ أَلَى اللّهُ عَذَابَ أَلْجَحِيمٌ أَلَى اللّهُ وَلِي مَا أَلْمَ وَلَامِ أَوْاتَبَعُواْ سَيِعْتَ كُلُ لَا فَا اللّهِ عَذَابَ أَلْوَالِكُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا الْمَالِي وَالْمَا وَالْمَالِكُ وَلِهُ مُ عَذَابَ أَلْمُ وَالْمَا وَالْمَا الْمَالِي الْمُؤْلِقَ وَالْمَا الْمُعَلِي الْمَالِي فَا وَاللّهُ وَالْمَا الْمَالِي الْمَالِي الْمُؤْلِقُ وَلَامَا الللّهُ وَلَامَا الْمَالِي الْمَلْمَا اللّهُ وَلَالْمَا الْمَالَعُولُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَامِ الللّهُ وَلَا الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّه

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْبِ أَلْتِهِ وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنَ ابَآيِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرّيَّاتِهِمُ وَ الْآَكَ أَنتَ أَلْعَزيزُ أَلْحَكِيلُم ۚ ٥ وَفِهِمُ أَلسَّيَّاتُ وَمَس تَى أَلسَّيَّاتِ يَوْمَيِـذِ فَفَـدْ رَحِمْتَـهُ وَذَلِكَ هُـوَ أَلْفَـوْزُ أَلْعَظِيـمُ ۞ إِنَّ أَلذِينَ كَهَـرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَفْتُ أَللَّهِ أَكْبَرُ مِس مَّفْتِكُمْوَ أَنهُسَكُمُ ۚ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى أَلِايمُس فَتَكُهُ رُونَ ۚ ۞ ﴿فَالُواْ رَبَّنَا أَمَتَّنَا إَثْنَتَسِي وَأَحْيَيْتَنَا إَثْنَتَسِي فَاعْتَرَوْنَا بِـذُنُوبِنَا فَهَـلِ الَىٰ خُرُوجٍ مِّس سَبِيلٌ ۞ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَ إِذَا دُعِىَ أَللَّهُ وَحْدَهُ و كَهَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَعُ بِهِ تُومِنُواْ فَالْحُكُم لِلهِ أَلْعَلِيّ أَلْكَبِيرٌ ۞ هُوَ أَلذِه يُريكُمُوۤ ءَايَٰتِهِ وَيُنَرِّلُ لَكُم مِّنَ أُلسَّ مَاءِ رِزْفا أَ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلاَّ مَنْ يُّنِيبُ ۞ فَادْعُواْ أَللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ أَلدِّينَ وَلَوْ كَرهَ أَلْكَهِـرُونَ ۞ رَبيعُ أَلدَّرَجَـٰتِ ذُو أَلْعَـرْشِ يُلْفِي أَلرُّوحَ مِـنَ آمْـرِهِ عَلَىٰ مَـنْ يَّشَـآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ أَلْتَكُوهِ ﴿ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لاَ يَخْهِي عَلَى أَللَّهِ مِنْهُمْ شَعْءٌ لِّمَ إِلْمُلْكُ أَلْيَوْمٌ لِلهِ الْوَحِدِ الْفَهَارُ ١

أَلْيَوْمَ تُجْزِىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لاَ ظُلْمَ أَلْيَوْمُ إِلَّ أُللَّهَ سَرِيعُ أَلْحِسَابِّ ۞ وَأَنـذِرْهُمْ يَـوْمَ أَلاَزِهَـةِ إِذِ أَلْفُـلُوبُ لَدَى أَلْحَنَاجِر كَظِمِينَ ﴿ مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَهِيعٍ يُطَاعُ ۚ ۞ يَعْلَمُ خَآيِنَةً أَلاَعْيُنِ وَمَا تُخْهِے أَلصَّدُورَ ۗ ۞ وَاللَّهُ يَفْضِے بِالْحَقّ وَالذِيلَ تَدْعُونَ مِس دُونِهِ لاَ يَفْضُونَ بِشَيْءٍ ۗ انَّ أَللَّهَ هُــوَ أَلسَّــمِيعُ أَلْبَصِــيرُ ۚ ۞ ﴿أَوَلَمْ يَسِــيرُواْ فِي أَلاَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْـفَ كَـانَ عَافِبَـةُ أَلذِيـنَ كَـانُواْ مِـں فَبْلِهِـمُّ كَانُواْ هُمُو أَشَدَّ مِنْهُمْ فُوَّةً وَءَاثَاراً فِي أَلاَرْضِ فَأَخَذَهُمُ أَللَّهُ بِـذُنُوبِهِمْ وَمَـا كَـانَ لَهُـم مِّـنَ أَللَّهِ مِـنْ وَّاقٍّ ۞ ذَٰلِكَ بِـأَنَّهُمْ كَانَت تَّاتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيّنَاتِ فَكَهَـرُواْ فَأَخَـذَهُمُ أَللَّهُ إِنَّهُ و فَويُّ شَدِيدُ أَلْعِفَابٌ ﴿ وَلَفَدَ آرْسَلْنَا مُوسِى بِعَايَٰتِنَا وَسُلْطُن مُّبِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَعَوْنَ وَهَامَنَ وَفَارُونَ فَفَالُواْ سَلْحِرٌ كَذَّابُ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِ مِنْ عِندِنَا فَالُواْ أَفْتُلُوٓاْ أَبْنَاءَ أَلذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَاسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُم وَمَا كَيْدُ أَلْكِهِرِينَ إِلاَّ هِي ضَلَلِ ٥

وَفَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِيَ أَفْتُلْ مُوسِىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّـهُ وَ إِنِّيَ أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ وَأَنْ يُظْهِرَ فِي أَلاَرْضِ أَلْهَسَادَ ۗ ۞ وَفَالَ مُوسِىٰٓ إِنِّهِ عُـذْتُ بِرَبِّهِ وَرَبِّكُم مِّں كُـلّ مُتَكَبِّرِ لاَّ يُـومِنُ بيَـوْمِ أَلْحِسَـابٌ ﴿ وَفَالَ رَجُـلُ مُّـومِنٌ مِّـنَ الِ فِرْعَـوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ وَ أَتَفْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَّفُولَ رَبِّيَ أَللَّهُ وَفَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِس رَّبِّكُمُّ وَإِنْ يَّكُ كَاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَّكُ صَادِفاً يُصِبْكُم بَعْضُ أَلذِه يَعِدُكُمُ وَ إِنَّ أَللَّهَ لاَ يَهْدِه مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابُّ ۞ يَافَوْمِ لَكُمُ أَلْمُلْكُ أَلْيَوْمَ ظَهِرِيلَ فِي أَلاَرْضِ فَمَنْ يَّنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ أَللَّهِ إِن جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا الريكُمُ وَ إِلاًّ مَا أُرِي وَمَا أَهْدِيكُمُ وَ إِلاَّ سَبِيلَ أَلرَّشَادِّ ۞ «وَفَالَ أَلذِتَ ءَامَلَ يَافَوْمِ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَـوْمِ أَلاَحْـزَابِ ﴿ مِثْلَ دَأْبِ فَـوْمِ نُـوحٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَالذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا أَللَّهُ يُريدُ ظُلْما لِلْعِبَادِّ ٥ وَيَافَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ أَلتَّنَادِ ﴿ يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ أَللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُتَضْلِل أَللَّهُ فِمَا لَهُ و مِنْ هَادٍّ ١

وَلَفَـدْ جَـآءَكُمْ يُوسُـفُ مِـں فَبْـلُ بِـالْبَيِّنَاتِ فَمَـا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ فُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ أَللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَسُولًا كَنَاكِ يُضِلُّ أَللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُّرْتَاكُ ﴿ اللَّهِ مِغَيْرِ سُلْطُن فِي عَايَاتِ أَللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطُن آبِيلُهُمْ كَبْرَ مَفْتاً عِندَ أَللَّهِ وَعِندَ أَلذِينَ ءَامَنُواْ كَذَاكِ يَطْبَعُ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ فَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبِّارٌ ۞ وَفَالَ فِرْعَوْلُ يَنْهَامَلُ إِبْسِ لِي صَرْحاً لَّعَلِّيَ أَبْلُغُ الْأَسْبَبَ ۞ أَسْبَبَ أُلسَّــمَـٰوَاتِ فِــأَطَّلِعُ إِلَىٰٓ إِلَىٰــهِ مُــوسِىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّــهُۥ كَــٰـذِبَّأَ وَكَ ذَلِكَ زُيِّ لِهِرْعَوْنَ سُوءً عَمَلِهِ وَصَدَّ عَبِ أَلسَّبِيلِ اللهِ وَصَدَّ عَبِ أَلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلاَّ فِي تَبَابٍّ ۞ وَفَالَ أَلذِتَ ءَامَنَ يَنْفَوْمِ إِتَّبِعُ وِنِ أَهْ دِكُمْ سَبِيلَ أَلرَّشَادِّ ۞ يَنْفَوْمِ إِنَّمَا هَا فِهِ أَلْحَيَاةُ أَلدُّنْيِا مَتَاعُ وَإِنَّ أَلاَخِرَةَ هِيَ دَارُ أَلْفَ رِارٌ ۞ مَ لَ عَمِ لَ سَيِّئَةً فَ لَا يُجْ زِينَ إِلاًّ مِثْلَهَا ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحاً مِّس ذَكَرِ أَوْ انْشِيٰ وَهُوَ مُومِنُ فَاتُوْلَيِكَ يَــدْخُلُونَ أَلْجَنَّـةَ يُرْزَفُــونَ فِيهَــا بِغَــيْرِ حِسَــابُّ ١ \*وَيَلْفَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُـوكُمُوٓ إِلَى أَلنَّجَـوْةِ وَتَـدْعُونَنِتَ إِلَى أَلبَّارٍ ﴿ تَدْعُونَنِهِ لِأَكْمِرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِهِ بِهِ مَا لَيْسَ لِهِ بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُ وَكُمْ وَ إِلَى أَلْعَزِينِ أَلْعَهِر ۚ ۞ لاَ جَرَمَ أَنَّمَا تَـدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَـيْسَ لَهُو دَعْـوَةٌ فِي أَلدُّنْيا وَلاَ فِي أَلاَخِـرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَآ إِلَى أَللَّهِ وَأَنَّ أَلْمُسْرِهِ بِنَ هُـمُوٓ أَصْحَابُ أَلبَّارٌ ﴿ فَسَتَذْكُرُونَ مَآ أُفُولُ لَكُمْ ۖ وَالْفِوضُ أَمْرِيَ إِلَى أَللَّهُ أَللَّهَ بَصِيرُ بِالْعِبَادِ ﴿ فَ فَوَفِيلَهُ أَللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُواْ وَحَاقَ بِئَالِ فِرْعَوْنَ سُوءً أَلْعَذَابٌ ١ أَلْتَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَفُومُ أَلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ أَلْعَذَابٌ ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي أَلْبَّارٍ فِيَفُولُ أَلضَّعَفَوُاْ لِلذِينَ آسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فِهَلَ آنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِّنَ أَلبَّارٌ ١ فَالَ أَلْذِينَ إَسْتَكْبَرُوٓا إِنَّا كُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ أَللَّهَ فَدْ حَكَمَ بَيْنَ أَلْعِبَادِ ١ هُ وَفَالَ أَلذِينَ فِي أَلبَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ آدْعُـواْ رَبَّكُـمْ يُخَهِّـفْ عَنَّـا يَوْمـاً مِّــنَ أَلْعَــذَابٌ ۞

فَالْوَاْ أَوَلَمْ تَكُ تَاتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ فَالُواْ بَلِين فَالُواْ فِادْعُواْ وَمَا دُعَلَةُا أَلْكِمِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلَل ٥ إنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالذِينَ عَامَنُواْ فِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا وَيَوْمَ يَفُومُ أَلاَشْهَادُ ۞ يَوْمَ لاَ يَنْفِعُ أَلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ أَللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءً أَلدِّارٌ ۞ ﴿ وَلَفَدَ اتَّيْنَا مُوسَى أَلْهُ دِي وَأُوْرَثْنَا بَنِعَ إِسْرَآءِيلَ أَلْكِتَابَ وَذِكْ رَىٰ لِلْوْلِمِ الْلَالْبَ بِ ﴿ فَاصْبِرِ الَّ وَعْدَ أَللَّهِ حَـنُّ وَاسْتَغْهِرْ لِذَنْبِ كَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيّ وَالْإِبْكِ رُ ﴾ إِنَّ أَلْذِي نَ يُجَدِلُونَ فِعَ عَايَاتِ أَللَّهِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَل آبِيلُهُ مُوٓ إِن فِي صُدُورِهِمُوٓ إِلاَّ كِبْرُنُ مَّا هُم بِبَالِغِيهُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهُ إِنَّهُ هُو هُوَ أَلسَّمِيعُ أَلْبَصِيرٌ ١ ١ أَكْلُو أَلسَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ أَلنَّاسِ وَلَكِ لَّ أَكْ ثَرَ أَلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُ وَلَّ ٥ وَمَا يَسْتَوِكُ أَلاَعْمِي وَالْبَصِيرُ ۞ وَالذِيسَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّ لِحَتِ وَلاَ أَلْمُ سِعَءٌ فَلِي لَا مَّا يتَ ذَكَّرُونَ ٥

إِنَّ أَلسَّاعَةَ الْآتِيَةُ لاَّ رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لاَ يُومِنُونَ ۞ وَفَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ مَا أَسْتَجِبْ لَكُمُوٓ إِنَّ أَلذِيلَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيلَ ۚ ۞ أَللَّهُ أَلذِك جَعَلَ لَكُمُ أَليْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً لِنَّ أَللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى أَلنَّاسِ وَلَكِ تَ أَكْ ثَرَ أَلنَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ ۞ ذَالِكُمْ أَللَّهُ رَبَّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَىٰهَ إِلاَّ هُوَ ۖ فِأَنِّينَ تُوفِكُونَ ۞ كَذَلِكَ يُوفِكُ أَلْذِيلَ كَانُواْ بِئَايَتِ أَللَّهِ يَجْحَدُونَ ١ أُللَّهُ أَلذِك جَعَلَ لَكُمُ أَلاَرْضَ فَرَاراً وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَفَكُم مِّنَ أَلطّيِّبَ ـ ثَالِكُ مَ أَللَّهُ رَبُّكُ مَ عَبَرَكَ أَللَّهُ رَبُّكُ مَ عَبَرَكَ أَللَّهُ رَبُّ أَلْعَلَمِينَ ﴿ هُ وَ أَلْحَيُّ لَا إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ فِادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ أَلدِيلَ أَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ أَلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَا لِنْهِ لَلَّهِ رَبِّ أَلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَ نُهِيتُ أَنَ آعْبُدَ أَلْذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ لَمَّا جَآءَنِيَ أَنْبَيّنَتُ مِس رَّبِّهِ وَالْمِرْتُ أَن السّلِمَ لِرَبِّ أَلْعَلَمِينَّ ١

هُ وَ أَلذِ خَلَفَكُم مِّ ل تُرَابِ ثُمَّ مِ ل نُّطْهَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَفَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِهْلَا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخاً وَمِنكُم مَّنْ يُّتَوَقِّي مِن فَبْلُ وَلِتَبْلُغُوٓاْ أَجَلًا مُّسَمِّيَ وَلَعَلَّكُمْ تَعْفِلُونَ ﴿ هُ مَ وَ أَلذِ يُحْي وَيُمِيتُ فَإِذَا فَضِي أَمْراً فَإِنَّمَا يَفُولُ لَهُ وَ كُن فَيَكُونُ ﴿ أَلَمْ تَنرَ إِلَى أَلَذِينَ يُجَلِّدُلُونَ فِتَ ءَايَاتِ أَللَّهِ أَنِّي يُصْرَفُونَ ﴿ أَلٰدِينَ كَذَّبُواْ بِالْكِتَاب وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فِسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ إِذِ أَلاَغْلَلُ فِتَ أَعْنَافِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ۞ فِي أَلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي أَلنِّارِ يُسْجَرُونَ ۞ ثُمَّ فِيلَ لَهُمُوٓ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَشْرِكُ وِنَ مِن دُونِ أَللَّهُ فَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّـدْعُواْ مِـں فَبْـلُ شَـئآ كَـنَاكِ يَضِـلُ أَللَّهُ أَلْكِهِريـنَّ ١ ذَالِكُم بِمَا كُنتُمْ تَهْرَحُونَ فِي أَلاَرْضِ بِغَيْرِ أَلْحَق وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿ اللَّهُ الدُّخُلُواْ أَبْوَبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَبِيسَ مَثْوَى أَلْمُتَكَبِّرِيلَ ۚ ۞ فَاصْبِرِ الَّ وَعْدَ أَللَّهِ حَلُّ فَإِمَّا نُريَنَّكَ بَعْضَ أَلذِ نَعِدُهُمْ آَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَّ ١

وَلَفَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّس فَبْلِكَ مِنْهُم مَّس فَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّں لَّمْ نَفْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَّاتِيَ بَايَةٍ الاَّ بِإِذْنِ أَللَّهُ فَإِذَا جَاءَ امْرُ أَللَّهِ فُضِيَ بِالْحَقِ وَخَسِرَ هْنَالِكَ أَلْمُبْطِلُونَ ۞ «أَللَّهُ أَللَّهُ أَللْهِ جَعَلَ لَكُمُ أَلاَّنْعَلَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَاهِعُ وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صَدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى أَلْهُ لْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ وَيُرِيكُمْ وَايْتِهِ عَايَاتِهِ عَالَيْ عَايَاتِ أَللَّهِ تُنكِرُونَ ۚ ۞ أَفِلَمْ يَسِيرُواْ فِي أَلاَرْضِ فِيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَافِبَةُ أَلذِينَ مِن فَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ فُوَّةً وَءَاثَاراً فِي أَلاَرْضِ فَمَا أَغْنِيٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ٥ فِلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فِرحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّسَ أَلْعِـلْمِ وَحَـاقَ بِهِـم مَّـا كَـانُواْ بِـهِـ يَسْـتَهْزِءُونَ ۞ فَلَمَّـا رَأُواْ بَأْسَنَا فَالْوَاْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ۞ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ ۚ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ أَللَّهِ أَلتِي فَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَالِكَ أَلْكَافِرُونَ ۞

## سُورَةُ فُصِّلَتْ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ

جمِّمَ تَنزِيلُ مِّنَ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ ۞ كِتَابُ فُصِّلَتَ ايَتُهُ فُرْءَاناً عَرَبيّاً لِّفَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ بَشِيراً وَنَذِيراً ۖ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فِهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ ۞ وَفَالُواْ فُلُوبُنَا فِيَ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ وَهِيَ ءَاذَانِنَا وَفْرٌ وَمِنُ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَل اِنَّنَا عَمِلُونَ ﴿ فُلِ النَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوجِي إِلَىَّ أَنَّمَاۤ إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ وَحِدٌ فَاسْتَفِيمُوٓاْ إِلَيْهِ وَاسْتَغْهِرُوهُ وَوَيْلُ لِّلْمُشْرِكِينَ ٥ أَلذِينَ لاَ يُوتُونَ أُلزَّكُوٰةَ وَهُم بِالأَخِرَةِ هُمْ كَامِرُونَ ۞ إِنَّ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَتِ لَهُمُ ٓ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۞ ﴿فَلَ آبِنَّكُمْ لَتَكُهُ رُونَ بِالذِي خَلَقَ أَلاَرْضَ هِي يَـوْمَيْنِ وَتَجْعَـلُونَ لَهُوٓ أَنـدَاداً ۖ ذَالِكَ رَبُّ أَلْعَالَمِين ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِ فَوْفِهَا وَبَـٰـرَكَ فِيهَا وَفَـدَّرَ فِيهَآ أَفْوَاتَهَا فِحَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَـوَآءَ لِّلسَّآبِلِين ﴿ ثُمَّ أَسْتَوِي إِلَى أَلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَالٌ فَفَالَ لَهَا وَلِلاَرْضِ إِيتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْها مُ فَالَتَا أَتَيْنَا طَايِعِين ٥

فَفَضِيٰهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَـوْمَيْنِ وَأَوْجِيٰ فِي كُلِّ سَـمَآءٍ آمْرَهَا ۗ وَزَيَّنَّا أَلسَّمَاءَ أَلدُّنْيِا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاًّ ذَالِكَ تَفْدِيرُ الْعَزِيزِ أَلْعَلِيمٌ ۞ فَإِنَ آعْرَضُواْ فَفُلَ آنذَرْتُكُمْ صَعِفَةً مِّثْلَ صَعِفَةٍ عَادٍ وَثَمُودَ ١ إِذْ جَاءَتْهُمُ أَلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْهِهِمُ ۚ أَلاَّ تَعْبُدُوٓا إِلاَّ أَللَّهُ فَالُوا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيِكَةً <u> فَإِنَّا بِمَآ الْرْسِلْتُم بِهِ عَلِمِرُونَ ۚ ۞ فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُواْ فِي</u> أَلاَرْضِ بِغَيْرِ أَلْحَقِ وَفَالُواْ مَنَ آشَدُّ مِنَّا فُوَّةٌ آوَلَمْ يَرَوَاْ آنَّ أَللَّهَ أَلذِے خَلَفَهُمْ هُـوَ أَشَـدُّ مِنْهُمْ فُـوَّةً وَكَـانُواْ بِـَـَايَٰتِنَا يَجْحَـدُونَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِيٓ أَيَّامٍ نَّحْسَاتٍ لِّنْذِيفَهُمْ عَذَابَ أَلْخِرْي فِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا ۗ وَلَعَذَابُ أَلاَخِرَةِ أَخْرَىٰ وَهُمْ لاَ يُنصَرُونَ ١ ﴿ وَأُمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّواْ أَلْعَمِي عَلَى أَلْهُ دِي فَأَخَذَتْهُمْ صَعِفَةُ أَلْعَذَابِ أَلْهُ وِنِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَنَجَّيْنَا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّفُونَّ ۞ وَيَوْمَ نَحْشُرُ أَعْدَاءَ أَلَّهِ إِلَى أَلْبَارِ فِهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّنَى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

وَفَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا فَالْوَاْ أَنطَفَنَا أَللَّهُ أَلذِحَ أَنطَىَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَفَكُمْ ٓ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۗ ۞ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ وَلَكِي ظَنَنتُمُ ۚ أَنَّ أَللَّهَ لاَ يَعْلَمُ كَثِيراً مِّمَّا تَعْمَلُونَّ ٥ وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ أَلذِ ظَنَنتُم بِرَبَّكُمْ ۚ أَرْدِيكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ أَلْخَاسِرِينَ ۞ فَإِنْ يَّصْبِرُواْ فَالنَّارُ مَثْوِيَ لَّهُمُّ وَإِنْ يَّسْتَعْتِبُواْ فِمَا هُم مِّنَ أَلْمُعْتَبِينَ ﴿ وَفَيَّضْنَا لَهُمْ فُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْهَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ أَلْفَوْلَ فِيٓ الْمَعِ فَدْ خَلَتْ مِن فَبْلِهِم مِّنَ أُلْجِنّ وَالْإِنسُ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَاسِرِينَّ ٥ وَفَالَ أَلْذِينَ كَهَـرُواْ لاَ تَسْمَعُواْ لِهَلْذَا أَلْفُرْءَانِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ۞ فَلَنُـذِيفَنَّ أَلذِيـنَ كَفِـرُواْ عَـذَاباً شَـدِيداً وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ ۚ أَسُوَّأُ أَلذِك كَانُواْ يَعْمَـلُونَّ ۞ ذَٰلِكَ جَـزَاءُ أَعْـدَآءِ أَللَّهِ أَلنَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ أَلْخُلْدِ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ بَِّايَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ وَفَالَ أَلذِينَ كَهَرُواْ رَبَّنَا أَرِنَا أَلذَيْنِ أَضَلَّنَا مِنَ أَلْجِنّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَفْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ أَلاَسْ مَلِينَ ٥

إِنَّ أَلذِينَ فَالُواْ رَبُّنَا أَللَّهُ ثُمَّ إَسْتَفَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ أَلْمَلَيكَ لَهُ أَلاَّ تَخَافُواْ وَلاَ تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بالْجَنَّةِ أَلْتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۚ ۞ نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا وَهِي أَلاَخِرَةٌ وَلَكُمْ هِيهَا مَا تَشْتَهِتَ أَنْهُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿ نُـزُلًا مِّنْ غَفُورِ رَّحِيمٍ ﴿ وَمَنَ آحْسَلُ فَوْلَا مِّمَّ م دَعَا إِلَى أَللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَفَالَ إِنَّنِهِ مِسَ أَلْمُسْلِمِينَ ١ أَلْسَيِّئَةُ وَلاَ تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلاَ أَلسَّيِّئَةً إِدْفِعْ بالته هِيَ أَحْسَلُ فِإِذَا أَلذِهِ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ و عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ و وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴿ وَمَا يُلَفِّيهَا إِلاَّ أَلذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَفِّيهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٌ ۞ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ أَلشَّيْطَل نَـزْغُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُ وَ أَلسَّمِيعُ أَلْعَلِيمٌ ۞ وَمِنَ ايَٰتِهِ أَلْيُلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْفَمَرُ لاَ تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْفَمَـر وَاسْـجُدُواْ لِلهِ أَلذِك خَلَفَهُـنَّ إِن كُنتُـمُوَ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ ﴿ وَ إِلَّ اللَّهِ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ مَا لَذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ و بِالنَّل وَالنَّهِ ال وَهُمْ لاَ يَسْءَمُونَ ۞

وَمِنَ ايَتِهِ ۚ أَنَّكَ تَرَى أَلاَرْضَ خَاشِعَةً فِإِذَاۤ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا أَلْمَآءَ إَهْتَزَّتْ وَرَبَتُ إِنَّ أَلذِحَ أَحْياهَا لَمُحْي أَلْمَوْتِينَ إِنَّهُ وَكَلَى كُلَّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿ إِنَّ أَلْذِينَ يُلْحِدُونَ فِيحَ ءَايَاتِنَا لاَ يَخْفَوْنَ عَلَيْنَآ أَفَمَنْ يُّلْفِي فِي أَلْبَّار خَيْرُ آم مَّنْ يَّاتِحَ ءَامِناً يَوْمَ أَلْفِيَامَةٌ إِعْمَلُواْ مَا شِئْتُمُوٓ إِنَّهُ وَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۞ اِنَّ أَلَذِينَ كَهَـرُواْ بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ و لَكِتَابُ عَزِيزٌ ۞ لاَّ يَاتِيهِ أَلْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْهِهُ عَنزيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ مَّا يُفَالُ لَكَ إِلاًّ مَا فَدْ فِيلَ لِلرُّسُل مِن فَبْلِكَ إِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْهِرَةٍ وَذُو عِفَابِ ٱلِيمِّ ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَكُ فَرْءَاناً آعْجَمِيّاً لَّفَالُواْ لَوْلاً فِصِّلَتَ التَّكُّوّ ءَآعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ فُلْ هُوَ لِلذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِهَآءٌ وَالذِينَ لاَ يُومِنُونَ فِيمَ ءَاذَانِهِمْ وَفْرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمِيًّ اوْلَيِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٌ ۞ وَلَفَدَ اتَيْنَا مُوسَى أَلْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهُ وَلَوْلاً كَلِمَةُ سَبَفَتْ مِن رَّبِّكَ لَفْضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَهِ شَكِّ مِّنْهُ مُريبٌ ۞ مَّنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَهْسِهِ وَمَنَ آسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدُ ١

\* إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ أَلسَّاعَةٌ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنَ آكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنُ انْشِي وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُوۤ أَيْنَ شُرَكَ آءِ عَالُوٓاْ ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن فَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ١ لاَّ يَسْئَمُ أَلِانسَلُ مِن دُعَاءِ أَلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ أَلشَّرُّ فَيَئُوسُ فَنُـوطٌ ﴿ وَلَيِـنَ آذَفْنَــهُ رَحْمَـةً مِّنَّا مِـنُ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّـتْهُ لَيَفُولَنَّ هَٰذَا لِهِ وَمَآ أَظُنَّ أَلسَّاعَةَ فَآيِمَةً وَلَيِس رَّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّيَ إِنَّ لِهِ عِندَهُ و لَلْحُسْنِيُّ فَلَنُنَبِّئَنَّ أَلْذِينَ كَهَـرُواْ بِمَا عَمِـلُواْ وَلَنْذِيفَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍّ ١ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى أَلِانسَل أَعْرَضَ وَنَبَابِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ أَلشَّرُّ فِذُو دُعَآءٍ عَريضٍ ﴿ فَلَ آرَا يُتُمِّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ أَللَّهِ ثُمَّ كَهَرْتُم بِهِ عَنْدِ أَللَّهِ ثُمَّ كَهَرْتُم بِهِ عَ مَنَ اَضَلَّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِفَافٍ بَعِيدٍ ﴿ شَانِيهِمُ وَ ءَايَتِنَا هِے أَلاَهَاهِ وَهِمَ أَنهُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمُوۤ أَنَّهُ أَلْحَقَّ أُوَلَمْ يَكْمِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ وَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيذٌ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةِ مِن لِّفَاءِ رَبِّهِمُ وَ أَلَا إِنَّهُ و بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيظً ﴿

# سُورَةُ أَلشُّورِئ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ

جِمِ عَسِقَ كَذَاكِ يُوحِحَ إِلَيْكَ وَإِلَى أَلذِينَ مِن فَبْلِكَ أَللَّهُ أَلْعَزِيـزُ أَلْحَكِيـمُ ۚ ۞ لَهُ و مَا فِي أَلسَّمَوْتِ وَمَا فِي أَلاَرْضَ وَهُ وَ أَلْعَلِيُّ أَلْعَظِيمٌ ۞ ﴿ يَكَ الْهُ مَاوَاتُ يَتَهَطَّرْنَ مِن فَوْفِهِنَّ وَالْمَلَابِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْهِرُونَ لِمَس فِي أَلاَرْضِ أَلَا إِنَّ أَللَّهَ هُـوَ أَلْغَهُـورُ أَلرَّحِيـمٌ ۞ وَالذِيـنَ إَتَّخَـذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآءَ أَللَّهُ حَهِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٌ ﴿ وَكَ ذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ فَرْءَاناً عَرَبِيّاً لِتُنذِرَ الْمَّ أَلْفُرِى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ أَلْجَمْعِ لاَ رَيْبَ فِيهِ ۖ فَرِيقٌ فِي أَلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي أَلسَّعِيرٌ ۞ وَلَوْ شَآءَ أَللَّهُ لَجَعَلَهُمْ وَ الْمَّةَ وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ } وَالظَّلِمُونَ مَا لَهُم مِّنْ وَّلِيِّ وَلاَ نَصِيرٌ ۞ آمِ إِتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآءً ۚ فِاللَّهُ هُوَ أَلْوَلِيٌّ وَهُوَ يُحْيِ أَلْمَوْتِي وَهُوَ عَلَىٰ كُلّ شَرْءِ فَدِيرٌ ﴿ وَمَا إَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَرْءِ فَحُكُمْ هُوٓ إِلَى أَللَّهُ ذَٰلِكُمُ أَللَّهُ رَبِّحِ عَلَيْهِ تَـوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ النِّيبُ ﴿

فِ اطِرُ أَلسَّ مَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنَ اَنْهُسِكُمْ وَ أَزْوَاجِاً وَمِنَ أَلاَنْعَامِ أَزْوَاجاً يَـذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَـيْسَ كَمِثْلِهِ، شَعْءٌ وَهُـوَ أُلسَّ مِيعُ أَلْبَصِيرٌ ﴿ لَهُ مَفَ الِيدُ أَلسَّ مَاوَاتِ وَالأَرْضُ يَبْسُطُ أَلرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَفْدِرُ ۚ إِنَّهُ و بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ أَلدِّيس مَا وَصِّيٰ بِهِ نُوحاً وَالذِحَ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ۚ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسِىٰ وَعِيسِي أَن آفِيمُ وأَ أَلدِّينَ وَلاَ تَتَهَرَّفُواْ فِيهِ كَبُرَ عَلَى أَلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ ٓ إِلَيْهِ ۖ أَللَّهُ يَجْتَبِحَ إِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِحَ إِلَيْهِ مَنْ يُّنِيبُ ۞ وَمَا تَهَرَّفُوۤاْ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ أَلْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمٌّ وَلَوْلاً كَلِمَةُ سَبَفَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمِّى لَّفُضِيَ بَيْنَهُم ۗ وَإِنَّ أَلذِينَ الْورِثُواْ أَلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَهِ شَكٍّ مِّنْهُ مُريبٌ ۞ فَلِذَاكَ فِادْعُ وَاسْتَفِمْ كَمَا الْمِرْتَ وَلاَ تَتَّبِعَ الْهُوَاءَلُمْ وَفُلَ امَنتُ بِمَا أَنزَلَ أَللَّهُ مِن كِتَابِ وَالْمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ أُللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُّ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمُّ لاَ حُجَّةً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ أَلْمَصِيرٌ ۞

وَالذِينَ يُحَاجُّونَ فِي أَللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا أَسْتُجِيبَ لَهُو حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اللَّهُ أَلذِهَ أَنزَلَ أَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَّ وَمَا يُدْريكَ اللَّهُ اللَّا الللَّاللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللللَّاللَّاللَّا اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ الل لَعَلَّ أَلسَّاعَةَ فَريبُ ۗ ۞ يَسْتَعْجِلُ بِهَا أَلذِينَ لاَ يُومِنُونَ بِهَآ وَالذِيلَ ءَامَنُواْ مُشْهِفُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا أَلْحَتَّ أَلَا إِنَّ أَلذِيلَ يُمَارُونَ فِي أَلسَّاعَةِ لَـفِي ضَـلَلِ بَعِيـدٌ ۗ ۞ أَللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءٌ وَهُوَ أَلْفَوتُ أَلْعَزِيزٌ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ أَلدُّنْيا نُوتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ و فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٌ ١ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ فَا شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ أَلدِين مَا لَمْ يَاذَنُ بِهِ أَللَّهُ وَلَوْلاً كَلِمَةُ أَلْهَصْل لَفْضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ أَلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ الِيمُّ ۞ تَرَى أَلظَّلِمِينَ مُشْهِفِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَافِعُ بِهِمْ وَالدِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِكِتِ فِي رَوْضَاتِ أَلْجَنَّاتُ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِم أَ ذَلِكَ هُوَ أَلْهَضْلُ أَلْكَبير ٥

ذَالِكَ أَلْذِهِ يُبَشِّرُ أَللَّهُ عِبَادَهُ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَتَّ فُل لَّا أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً الاَّ أَلْمَوَدَّةَ فِي أَلْفُرْبِي وَمَنْ يَّفْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ و فِيهَا حُسْناً إِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ۞ آمْ يَفُولُونَ إَفْتَرِيْ عَلَى أَللَّهِ كَذِباًّ فَإِنْ يَّشَإِ أَللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ فَلْبِكَ وَيَمْحُ أَللَّهُ أَلْبَاطِلَ وَيُحِقُّ أَلْحَقَّ بِكَلِمَتِهُ ۚ إِنَّهُ وَ عَلِيمٌ بِذَاتِ أَلصَّدُورٌ ۞ وَهُوَ أَلذِك يَفْبَلُ أَلتَّوْبَةً عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَل أَلسَّيَّاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ ۞ وَيَسْتَجِيبُ أَلْذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّ لِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّ ل فَضْ لِهُ وَالْكَامِ رُونَ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ﴿ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ أَللَّهُ أَلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ مَلَبَغَوْا فِي أَلاَرْضِ وَلَكِنْ يُّنَرِّلُ بِفَدَرِ مَّا يَشَآءُ إِنَّهُ و بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ۞ وَهُوَ أَلذِك يُنَرِّلُ أَلْغَيْثَ مِنُ بَعْدِ مَا فَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ ۗ وَهُوَ أَلْوَلِيُّ أَلْحَمِيدٌ ا وَمِنَ اللَّهِ عَلْمُ أَلسَّمَا وَالرَّاثِ وَالأَرْضِ وَمَا بَتَّ فِيهِمَا مِن دَآبَّةً ﴿ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمُ ۚ إِذَا يَشَآءُ فَدِيرٌ ۞ وَمَآ أَصَلَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتَ آيْدِيكُمْ وَيَعْفِواْ عَى كَثِيرٍ ﴿ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ هِے أَلاَرْضٌ وَمَا لَكُم مِّس دُونِ أَللَّهِ مِنْ وَّلِيِّ وَلاَ نَصِيرٌ ۞

وَمِنَ ايَاتِهِ أَلْجَوَارِ فِي أَلْبَحْرِ كَالاَعْلَمْ إِنْ يَّشَأْ يُسْكِ أَلرِّيَاحَ فِيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿ أَوْ يُوبِفْهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَى كَثِيرٌ ﴿ وَيَعْلَمُ أَلْذِينَ يُجَادِلُونَ فِيحَ ءَايَتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ﴿ فَمَاۤ الْوتِيتُم مِّن شَرْءٍ فَمَتَاعُ أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا وَمَا عِندَ أَللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْفِي لِلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَالذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَنِّهِرَ أَلِاثْمِ وَالْهَـوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْهِرُونَ ﴿ وَالذِينَ إَسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَفَامُواْ أَلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورِي بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَفْنَاهُمْ يُنفِفُونَ ۞ وَالذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ أَلْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ۞ وَجَزَآؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَهَا وَأَصْلَحَ فِأَجْرُهُ وَ عَلَى أَللَّهُ إِنَّهُ وَ لاَ يُحِبُّ أَلظَّلِمِينٌ ﴿ وَلَمَى إِنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَا ثُوْلَيِكَ مَا عَلَيْهِم مِّس سَبِيلٌ ۞ ﴿ اِنَّمَا أَلسَّبِيلُ عَلَى أَلذِينَ يَظْلِمُونَ أَلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي أَلاَرْضِ بِغَيْرِ أَلْحَقَّ اتُوْلَيِكَ لَهُمْ عَذَابُ الِيمُ ﴿ وَلَمَى صَبَرَ وَغَهَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ أَلْأُمُورٌ ﴾ وَمَنْ يُضْلِل أَللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَّلِيِّ مِّنْ بَعْدِهِ وَتَرَى أَلظَّلهِ مِن لَمَّا رَأُواْ أَلْعَذَابَ يَفُولُونَ هَلِ الَّي مَرَدٍّ مِّس سَبِيلٌ ١

وَتَرِيْلُهُ مْ يُعْرَضُ وِنَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ أَلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَمِيٌّ وَفَالَ أَلذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ أَلْخَاسِرِينَ أَلذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنهُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ أَلْفِيَهُمَ ۚ أَلَا إِنَّ أَلظَّلِمِينَ هِے عَذَابِ مُّفِيمٍ ﴿ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ أَوْلِيَآءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ أَللَّهُ وَمَنْ يُّضْلِلِ أَللَّهُ فَمَا لَهُ و مِن سَبِيلٌ ۞ إسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّں فَبْلِ أَنْ يَاتِىَ يَوْمُ لاَّ مَرَدَّ لَهُ مِنَ أَللَّهُ مَا لَكُم مِّس مَّلْجَا ٍ يَوْمَيِـذٍ وَمَا لَكُم مِّس نَّكِيرٌ ۞ فَإِنَ آعْرَضُواْ فِمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَهِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ أَلْبَلَغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَفْنَا أَلِانسَل مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً بِمَا فَدَّمَتَ آيْدِيهِمْ فَإِنَّ أَلِانسَل كَهُورٌ ﴿ يُلهِ مُلْكُ أَلسَّ مَا وَالأَرْضُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءٌ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ إِنَاثَاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ أَلذُّكُورَ ۞ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَفِيماً انَّهُ عَلِيمٌ فَدِيرٌ ﴿ هُومَا كَانَ لِبَشَر أَنْ يُّكَلِّمَهُ أَللَّهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَّرَآءِكْ حِجَابِ أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ ١

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنَ آمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِهِ مَا أَلْكِتَابُ وَلاَ أَلِا يَمَٰلُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِه بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَلاَ يَمْلُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِه بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَهُ مِن اللهِ عَلَيْهِ هُ صِرَاطِ أَللّهِ أَلذِه لَهُ مَا فِي أَلَى مَا فِي إَلَى أَللّهِ تَصِيرُ أَلا مُورُ هُ

#### سُورَةُ أَلزُّخْرُفِ

### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

جمّ وَالْكِتَّ بِ الْمُبِي فَي إِنَّ جَعَلْنَ هُ فُرْءَنا عَرَبِيّاً لَعَلَّكُ مُ تَعْفِلُونَ فَي وَإِنَّهُ وَقِي الْمِ الْكِتَ بِ لَدَيْنَا لَعَلِيّ حَكِيهٌ فَي الْمَالُونَ فَي الْمَالُونَ فَي الْمَالُونَ فَي الْمَالُونَ عَنكُ مُ اللّهِ عُلَى حَكِيهٌ فَوْما مُسْرِفِينَ فَي وَكَمَ ارْسَلْنَا مِس نَبِيّءٍ فِي الْمَوَلِينَ فَوْما مُسْرِفِينَ فَي وَكَمَ ارْسَلْنَا مِس نَبِيّءٍ فِي الْمَوَّلِينَ فَوْما يَاتِيهِم مِّس نَبِيّءٍ الأَ كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ الْمَوَّلِينَ فَي وَمَا يَاتِيهِم مِّس نَبِيّءٍ الأَ كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ فَي الْمَوْلِينَ وَمَنْ مَثَلُ الْمَوْلِينَ وَلَي وَمَنْ لَكُ مَن اللّهُ وَمَنْ لَا الْمَوْلِينَ وَالأَرْضَ لَيَفُولُنَ فَي وَلِينَ وَالأَرْضَ لَيَفُولُنَ فَي وَلِينَ الْمُولِي وَالأَرْضَ لَيَفُولُنَ فَي اللهِ مَوْتِ وَالأَرْضَ لَيَفُولُنَ فَي وَلِي فَي وَلِي مِن اللهَ وَمَنْ لَي اللهُ الْمَوْتِ وَالأَرْضَ لَيَفُولُنَ فَي وَلِي مَن خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالأَرْضَ لَيَفُولُنَ فَلُولُ الْمَالِي خَلَقَ اللهِ الْمَالِي مَن خَلَقَ اللهِ مَعْ لَلْمُ اللهُ الْمُولِي وَلِي اللهِ اللهُ الْمُؤْنِ وَالْمَالِقُولِي اللهُ الْمُؤْنِ لَلْمُ اللهُ اللهُ

\*وَالذِ نَـزَّلَ مِـنَ أَلسَّـمَآءِ مَـآءً بِفَـدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَـلْدَةَ مَّيْتاً كَ نَالِكَ تُخْرَجُ وَنَ ۞ وَالذِ خَلَقَ أَلاَ زُوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ أَلْفُلْكِ وَالْأَنْعَلِمِ مَا تَرْكَبُونَ ۞ لِتَسْتَوُواْ عَلَىٰ ظُهُورهِ عَلَىٰ ظُهُورهِ عَلَىٰ ثُمَّ تَذْكُرُواْ نِعْمَةً رَبِّكُمْ وَإِذَا إِسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَفُولُواْ سُبْحَلَ أَلذِ صَخَّرَ لَنَا هَلْذَا وَمَا كُنَّا لَهُ و مُفْرِنِينَ ۞ وَإِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنفَلِبُ وَنَّ ۞ وَجَعَلُواْ لَهُ و مِنْ عِبَادِهِ حَجْزُءا ۗ الَّ أَلانسَا لَ لَكَهُـورُ مُّبِينٌ ۞ آمِ إِتَّخَـذَ مِمَّا يَخْلُـنُ بَنَـاتٍ وَأَصْـهِيكُم بِالْبَنِينُ ١ فِي وَإِذَا بُشِّرَ أَحَـدُهُم بِمَـا ضَرَبَ لِلرَّحْمَل مَثَـلًا ظَلَّ وَجْهُهُ وَ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيهٌ ۞ اَوَمَنْ يَّنشَوُا فِي أَلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي أَلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٌ ﴿ وَجَعَلُواْ أَلْمَلَيِكَةَ أَلذِينَ هُمْ عِندَ أَلرَّحْمَل إِنَاثاً الشَّهِدُواْ خَلْفَهُمُّ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْئَلُونَ ۞ وَفَالُواْ لَوْ شَاءَ أَلرَّحْمَلُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَّا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ وَ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ﴿ أُمَ اتَيْنَاهُمْ كِتَاباً مِّس فَبْلِهِ عَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ۞ بَلْ فَالُوٓا إِنَّا وَجَدْنَا عَابَآءَنَا عَلَيْ الْمَّةِ وَإِنَّا عَلَيْ ءَاثِرهِم مُّهْتَدُونَ ٥

وَكَذَالِكَ مَاۤ أُرْسَلْنَا مِن فَبْلِكَ فِي فَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرِ الاَّ فَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَا عَابَآءَنَا عَلَىٰ الْمَدِّ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثِرْهِم مُّفْتَدُونَ ١ \* فَلَ اَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدِي مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمُّ فَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ الرُّسِلْتُم بِهِ كَاهِرُونَ ۞ فَانتَفَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَفِبَةُ أَلْمُكَذِّبِين ﴿ وَإِذْ فَالَ إِبْرَهِيمُ لَّابِيهِ وَفَوْمِهِ عَ إِنَّنِهِ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۞ إِلاَّ أَلذِهِ فَطَرَنِهِ فَإِنَّهُ و سَيَهْدِينَ ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَافِيَةً فِي عَفِيهِ وَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ بَلْ مَتَّعْتُ هَلَوُلاءِ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ أَلْحَقٌ وَرَسُولُ مَّبِينٌ ٥ وَلَمَّا جَآءَهُمُ أَلْحَقُّ فَالُواْ هَلْذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَامِرُونَ ۞ وَفَالُواْ لَوْلاَ نُزِّلَ هَا أَلْفُرْءَالُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ أَلْفَرْيَتَيْ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكُ نَحْلُ فَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّاً وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞ وَلَوْلَا أَنْ يَّكُونَ أَلنَّاسُ الْمَّةَ وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفِرُ بِالرَّحْمَلِ لِبُيُ وتِهِمْ سُفُها مِّں فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ۞

وَلِبُيُـوتِهِمُوٓ أَبْوَابِـاً وَسُرُراً عَلَيْهَـا يَتَّكِءُ ون ﴿ وَزُخْرُفِآ وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَا مَتَاعُ أَلْحَيَـ وَقِ أَلدُّنْيِا وَالاَخِـرَةُ عِنـدَ رَبّـكَ لِلْمُتَّفِينَ ﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَن ذِكْرِ أَلرَّحْمَلِ نُفَيِّضْ لَهُ و شَيْطَاناً فَهُ وَ لَهُ وَ فَرِيلٌ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصَدُّونَهُمْ عَل أَلسَّبِيل وَيَحْسِبُونَ أُنَّهُم مُّهْتَـدُونَ ﴿ حَتَّنَى إِذَا جَآءَ ٰنَا فَالَ يَلَيْتَ بَيْنِے وَبَيْنَكَ بُعْدَ أَلْمَـشْرِفَيْنِ فَبِيسَ أَلْفَريـنُ ﴿ وَلَـنْ يَّنْفَعَكُمُ أَلْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُـمُوٓ أَنَّكُمْ فِي أَلْعَـذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۚ ۞ أَفِـأَنتَ تُسْمِعُ أُلصُّمَّ أَوْ تَهْدِهِ أَلْعُمْيَ وَمَس كَانَ فِي ضَلَلِ مُّبِيسٍ ﴿ فَإِمَّا نَــذْهَبَنَ بِـكَ فَإِنَّـا مِنْهُــم مُّنتَفِمُــونَ ۞ أَوْ نُريَنَّـكَ أَلذِك وَعَـدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفْتَـدِرُونَ ﴿ هُوَاسْتَمْسِكُ بِالذِحَ الْوحِيَ إِلَيْكُ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَفِيمٍ ﴿ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَلَذَكْرٌ لَّكَ وَلِفَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ ﴿ وَسْئَلْ مَنَ آرْسَلْنَا مِن فَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِس دُوبِ أَلرَّحْمَل ءَالِهَـةَ يُعْبَـدُونَ ۞ وَلَفَـدَ أَرْسَـلْنَا مُ وسِيٰ بِاَيْتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلاَيْهِ وَ فَالَ إِنِّهِ رَسُولُ رَبِّ أَلْعَلَمِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهُم بِاليِّينَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ ۞

وَمَا نُرِيهِم مِّسَ ايَةٍ الآَّ هِيَ أَكْبَرُ مِنُ اخْتِهَا ۗ وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَـذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُـونَ ﴿ وَفَالُواْ يَنَأَيُّـهَ أَلسَّاحِرُ الدُّعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَّ ۞ فَلَمَّا كَشَهْنَا عَنْهُمُ أَلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُتُونَ ﴿ وَنَادِىٰ فِرْعَوْلُ فِي فَوْمِهِ عَنْهُمُ أَلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُتُونَ ﴿ فَالَ يَافَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ أَلاَنْهَارُ تَجْرِه مِل تَحْتِيَ ۚ أَفِلاَ تُبْصِرُونَ ۞ أَمَ آنَا خَيْرٌ مِّى هَٰـذَا أَلذِے هُـوَ مَهـينُ ۞ وَلاَ يَكَادُ يُبِينُ ۞ فَلَوْلاَ اللَّهِيَ عَلَيْهِ أَسَاوِرَةٌ مِّں ذَهَبِ أَوْ جَاءَ مَعَهُ أَلْمَلَيِكَةُ مُفْتَرنِين ﴿ فَاسْتَخَفَّ فَوْمَهُو فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْماً فَاسِفِينَّ ۞ فَلَمَّا عَاسَهُونَا إَنتَفَمْنَا مِنْهُمْ فَاغْرَفْنَاهُمْ ٓ أَجْمَعِينَ ۞ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَمِاً وَمَثَلًا لِّلاَخِرِيتَ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ إَبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا فَوْمُ كَ مِنْ لَهُ يَصُدُّونَ ﴿ وَفَالُوٓاْ عَلِهَتُنَا خَيْرُ آمْ هُوَّ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلًّا بَلْ هُمْ فَوْمٌ خَصِمُونَّ ۞ إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدُ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَلهُ مَثَلًا لِّبَنِ إِسْرَآءِيلَ ٥ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَيِكَةً بِي أَلاَرْضِ يَخْلُفُونَ ۞

وَإِنَّهُ و لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فِلاَ تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونٌ هَلْذَا صِرَاطً مُّسْتَفِيمٌ ۞ وَلاَ يَصٰدَّنَّكُمُ أَلشَّيْظَلُ ۚ إِنَّـٰهُ ۚ لَكُمْ عَدُقٌّ مُّبِينُّ ﴿ \* وَلَمَّا جَاءَ عِيسِيٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَالَ فَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِابَيِّنَ لَكُم بَعْضَ أَلذِ تَخْتَلِهُ ونَ فِيهُ فَاتَّفُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُ ونَّ ﴿ إِنَّ أَللَّهَ هُـوَ رَبِّے وَرَبُّكُـمْ فَاعْبُـدُوهٌ هَلـذَا صِـرَاطٌ مُّسْـتَفِيمٌ ٥ فِاخْتَلَفَ أَلاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الِيمِ ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَلسَّاعَةَ أَن تَاتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ١٠ أَلاَخِلَّاءُ يَوْمَيذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوًّ الاَّ أَلْمُتَّفِينَ ۞ يَعِبَادِك لاَ خَوْفُ عَلَيْكُمُ أَلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُـونَ ۞ أَلذِيـنَ ءَامَنُـواْ بِـَـايَتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ١٠٤ أَدْخُلُواْ أَلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ۞ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّس ذَهَبِ وَأَحْوَابٌ وَبِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ أَلاَنهُ سُ وَتَلَذُّ أَلاَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَتِلْكَ أَلْجَنَّةُ أَلْتِيٓ الْورثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ أَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَاكُلُونَ ١

إِنَّ أَلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَّ ۞ لاَ يُفِتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۞ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِس كَانُواْ هُمُ أَلظَّالِمِينَ ۞ وَنَادَوْاْ يَامَا لِكُ لِيَفْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَّ فَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ ۞ لَفَدْ جِئْنَكُم بِالْحَقّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقّ كَرهُونَ ۞ أَمَ ٱبْرَمُوٓاْ أَمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَّ ۞ أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوِيْهُمْ بَلِيٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿ فُل إِن كَانَ لِلرَّحْمَلِ وَلَدُ فَأَنَا أُوَّلُ أَلْعَلِدِينَ ١ أَلْعَـرْشِ مُسَبْحَلَ رَبّ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبّ أَلْعَـرْشِ عَمَّا يَصِهُونَ ﴿ فَ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَفُواْ يَوْمَهُمُ أَلذِه يُوعَــدُونَ ۞ وَهُــوَ أَلذِه فِي أَلسَّـمَآءِ الَــةُ وَفِي أَلاَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ أَلْحَكِيمُ أَلْعَلِيمٌ ۞ ﴿ وَتَبَارَكَ أَلذِكَ لَهُ و مُلْكُ أَلسَّمَاوَتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ وعِلْمُ أَلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَلاَ يَمْـلِكُ أَلذِيـنَ يَـدْعُونَ مِـس دُونِـهِ أَلشَّـ هَاعَةَ إِلاًّ مَن شَهِدَ بِالْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٥ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَفَهُمْ لَيَفُولُنَّ أَللَّهُ ۚ فِأَنِّي يُوفِكُونَ ۞ وَفِيلَهُ و يَـٰرَبّ إِنَّ هَـٰؤُلآءِ فَـوْمُ لاَّ يُومِنُونَ ۞ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَفُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞

### سُورَةُ أَلدُّخَانِ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَل أَلرَّحِيمِ

جِمَّ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَّ ۞ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْر حَكِيمٍ ۞ آمْراً مِّنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ رَحْمَةً مِّس رَّبِّكَ إِنَّهُ و هُوَ أُلسَّ مِيعُ أَلْعَلِيــمُ ۚ ۞ رَبُّ أَلسَّــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَــا بَيْنَهُمَــآ إِن كُنتُم مُّوفِنِينَ ﴿ لَا إِلَهُ إِلاَّهُ إِلاَّ هُوَ يُحْي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ أَلاَوَّلِين ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ۞ فِارْتَفِبْ يَـوْمَ تَـاتِمِ أَلسَّمَاءُ بِـدُخَابٍ مُّبِيسٍ ۞ يَغْشَى أَلنَّاسَ هَلْذَا عَذَابُ ٱلِيُّمُّ ۞ رَّبَّنَا إَكْشِفْ عَنَّا أَلْعَذَابَ إِنَّا مُومِنُونَ ﴿ أَنِّي لَهُمُ أَلَدِّكُ رِي وَفَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مَّبِينٌ ﴿ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَفَالُواْ مُعَلَّمُ مَّجْنُولَّ ۞ إنَّا كَاشِهُواْ أَلْعَذَابِ فَلِيلًا انَّكُمْ عَآيِـدُونَ ۞ يَـوْمَ نَبْطِشُ أَلْبَطْشَةَ أَلْكُبْرِينَ إِنَّا مُنتَفِمُونَ ﴿ وَلَفَدْ فَتَنَّا فَبْلَهُمْ فَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولُ كَريمُ ان اَدُّوَاْ إِلَى عِبَادَ أُللَّهِ إِنِّهِ لَكُمْ رَسُولً آمِينُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَأُن لاَّ تَعْلُواْ عَلَى أَللَّهِ إِنِّي ءَاتِيكُم بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ۞ وَإِنِّهِ عُذْتُ برَبِّے وَرَبِّكُمْ ۚ أَں تَرْجُمُوںِۦ ۞ وَإِں لَّـمْ تُومِنُـواْ لِيَ فِاعْتَزِلُوںِّۦ ۞ فِدَعَا رَبَّهُ ۚ أَنَّ هَٰ فُلَاءِ فَوْمٌ مُّجْرِمُ ونَّ ۞ فِاسْرِ بِعِبَادِے لَيْلًا إنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ۞ وَاتْرُكِ أَلْبَحْرَ رَهُواً انَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَفُونَ ۞ \*كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ۞ وَزُرُوعٍ وَمَفَامٍ كَرِيمٍ ۞ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ۞ كَذَلِكَ وَأُوْرَثْنَاهَا فَوْماً اخَرِينَ ۞ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ أَلسَّمَاءُ وَالأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَريلَ ١ وَلَفَدْ نَجَّيْنَا بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ مِنَ أَلْعَذَابِ أَلْمُهِينِ ۞ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِّنَ أَلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَلَفَدِ إِخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى أَلْعَلَمِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَالُهُم مِّنَ أَلاَيَاتِ مَا فِيهِ بَلَوُّا مُّبِيلٌ ﴿ انَّ هَلَ وُلاَءِ لَيَفُ ولُونَ إِنْ هِيَ إِلاًّ مَوْتَتُنَا أَلاُولِي وَمَا نَحْلُ بِمُنشَرِيسَ ﴿ مَا تُواْ بِئَا إِن كُنتُمْ صَلِدِفِينَ ﴿ أُهُمُ خَيْرُ آمْ فَوْمُ تُبَّعٍ وَالذِينَ مِن فَبْلِهِمُ وَ أَهْلَكْنَاهُمُ وَ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ وَمَا خَلَفْنَا أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبينَ ﴿ مَا خَلَفْنَاهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلَكِسَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَّ ۞

إِنَّ يَـوْمَ أَلْهَصْل مِيفَاتُهُمُوٓ أَجْمَعِينَ ﴿ يَـوْمَ لاَ يُغْنِهِ مَـوْليَّ عَى مَّـوْلَى شَـئاً وَلاَ هُـمْ يُنصَرُونَ ۞ إِلاَّ مَـ رَّحِـمَ أَللَّهُ إِنَّهُ و هُوَ أَلْعَزِيزُ أَلرَّحِيمُ ۞ إِنَّ شَجَرَتَ أَلزَّفُّومِ طَعَامُ أَلاَثِيمِ ۞ كَالْمُهْ لِ تَغْسَلِمِ فِي أَلْبُطُ وِنِ ۞ كَغَلْمِي أَلْحَمِيهِ ﴿ خُدُوهُ فَاعْتُلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ أَلْجَحِيمِ ﴿ ثُمَّ لَمَّ صُبُّواْ فَوْق رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ أَلْحَمِيمِ ﴿ ذُقُ إِنَّكَ أَنتَ أَلْعَزِيزُ أَلْكَرِيمُ ۞ إِنَّ هَلذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿ إِنَّ أَلْمُتَّفِينَ فِي مُفَامٍ آمِينِ ﴿ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ هُ يَلْبَسُونَ مِس سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَهِ مُّتَفَابِلِينَ هُ كَ ذَالِكَ وَزَوَّجْنَالُهُ مَ بِحُورِ عِينٌ ﴿ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلَّ <u>فَاكِهَــةٍ امِنِــينَّ ۞ لاَ يَــذُوفُونَ فِيهَـا أَلْمَــوْتَ إِلاَّ</u> أَلْمَوْتَةَ أَلْأُولِينَ وَوَفِيلُهُمْ عَذَابَ أَلْجَحِيمِ ٥ فَضَلًا مِّس رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ أَلْهَوْزُ أَلْعَظِيمٌ ۞ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ فَارْتَفِبِ انَّهُم مُّرْتَفِبُونَ ﴿ سُورَةُ أَلْجَاثِيَةِ

### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ

جِمَّ تَنزيلُ أَلْكِتَابٍ مِنَ أَللَّهِ أَلْعَزيزِ أَلْحَكِيمٌ ۞ إِنَّ فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الأَيْتِ لِّلْمُومِنِينَ ۚ ۞ وَهِي خَلْفِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِس دَآبَّةٍ ايَـٰتُ لِّفَوْمِ يُوفِنُونَ ۞ وَاخْتِلَفِ أَلَيْل وَالنَّهِارِ وَمَاۤ أَنـزَلَ أَللَّهُ مِـنَ أَلسَّـمَآءِ مِن رِّرْفٍ فَأَحْيا بِهِ أَلاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ أَلرِّيَاحِ ءَايَاتُ لِّفَوْمِ يَعْفِلُونَ ۞ تِلْكَ ءَايَتُ أَللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ أُللَّهِ وَءَايَتِهِ يُومِنُونَ ۞ وَيْلُ لِّكُلِّ أَجَّاكٍ آثِيمِ ۞ يَسْمَعُ ءَايَتِ أَللَّهِ تُتْلِي عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ اليمِ ٥ وَإِذَا عَلِمَ مِنَ التَيْنَا شَئّاً إِتَّخَذَهَا هُزُوّاً اوْلَلِيكَ لَهُمْ عَذَابُ مُّهِينَ ۚ ۞ مِّنْ وَّرَآيِهِمْ جَهَنَّمُ وَلاَ يُغْنِهِ عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَئْاً وَلاَ مَا إَتَّخَذُواْ مِن دُونِ أَنلَّهِ أَوْلِيَآءٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ هَٰ ذَا هُدِيَّ وَالَّذِينَ كَهَرُواْ بِّأَيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّس رِّجْزِ ٱلِيمِّ ١ أَللَّهُ أَلذِے سَخَّرَ لَكُمُ أَلْبَحْرَ لِتَجْـرَى أَلْهُـلْكُ فِيـهِ بِأَمْرِهِـ وَلِتَبْتَغُـواْ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي أَلاَرْضِ جَمِيعاً مِّنْةً إِنَّ فِي ذَالِكَ الْآيَٰتِ لِّفَوْمِ يَتَهَكَّرُونَ ١

\* فُل لِّلذِينَ ءَامَنُواْ يَغْهِرُواْ لِلذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ أُللَّهِ لِيَجْزَى فَوْماً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحاً فَلِنَفْسِهُ عَمِلَ صَلِحاً فَلِنَفْسِهُ ع وَمَنَ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۞ وَلَفَدَ اتَيْنَا بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ أَلْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوٓءَةَ وَرَزَفْنَاهُم مِّنَ أَلطَّيَّبَاتِ وَ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى أَلْعَالَمِ مِنَ اللَّهُ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ أَلاَمْرِ فِمَا أَخْتَلَهُوٓا إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ أَلْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمُ ۗ وَ إِنَّ رَبَّكَ يَفْضِے بَيْنَهُمْ يَـوْمَ أَلْفِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ أَلاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعَ آهْ وَآءَ أَلذِي لَا يَعْلَمُ وَنَّ ۞ إِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُواْ عَنكَ مِنَ أَللَّهِ شَئْأً وَإِنَّ أَلظَلِمِينَ بَعْضُهُمْ ٓ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيٌّ أَلْمُتَّفِينَّ ﴿ هَا نَصَابِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّفَوْمِ يُوفِنُونَ ﴿ أَمْ حَسِبَ أَلْذِيلَ إَجْتَرَحُواْ أَلسَّيَّاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيلَ عَامَنُ وا وَعَمِلُوا أَلصَّ لِحَاتِ سَوَآءُ مَّحْياهُمْ وَمَمَاتُهُمُّ سَآءَ مَا يَحْكُمُ ونَ ١ وَخَلَقَ أَللَّهُ أَللَّهُ أَللَّهُ مَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقّ وَلِتُجْزِي كُلُّ نَهْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ۞

أَفِرَايْتَ مَن إِتَّخَذَ إِلَهَهُ و هَويٰهُ وَأَضَلَّهُ أَللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَفَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ أَللَّهُ أَفِلاً تَذَّكَّرُونَ ۚ ۞ وَفَالُواْ مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا أَلدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ أَلدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمُوۤ إِلاَّ يَظُنُّونَ ۞ ﴿ وَإِذَا تُتْلِيٰ عَلَيْهِمُوٓ ءَايَتُنَا بَيِّنَتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمُوٓ إِلَّا أَن فَالُواْ إِيتُواْ بِعَابَآيِنَا إِن كُنتُمْ صَلدِفِينَ ۚ ۞ فُل أَللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ وَ إِلَىٰ يَوْمِ أَلْفِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَّ ۞ وَلِلهِ مُلْكُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَوْمَ تَفُومُ أَلسَّاعَةُ يَوْمَيِذٍ يَخْسَرُ أَلْمُبْطِلُونَ ١ وَتَرِىٰ كُلَّ الْمَّةِ جَاثِيَةً كُلُّ الْمَّةِ تُدْعِى إِلَىٰ كِتَابِهَا أَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ هَاذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقُّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَأَمَّا أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ وَ ذَلِكَ هُوَ أَلْفَوْزُ أَلْمَبِينٌ ﴿ وَأَمَّا أَلذِينَ كَهَرُوٓاْ أَهَلَمْ تَكُنَ ايَٰتِي تُتْلِيٰ عَلَيْكُمْ فِاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ فَوْماً مُّجْرِمِينَ ﴿ وَإِذَا فِيلَ إِنَّ وَعْدَ أَللَّهِ حَتَّى وَالسَّاعَةُ لاَ رَيْبَ فِيهَا فُلْتُم مَّا نَدْرِ مَا أَلسَّاعَةُ إِن نَّظَّى إِلاَّ ظَنّاً وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْفِنِين ۗ ۞

### سُورَةُ أَلاَحْفَافِ

### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ

جمّ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿ مَا خَلَفْنَا السَّمَوَتِ وَالاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِ وَأَجَلِ مُّسَمّى وَالذِينَ كَهَرُواْ مُعْرِضُونَ ﴿ فَلَ ارَآيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَفُواْ مِن الْاَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي دُونِ اللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَفُواْ مِن الْاَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي دُونِ السَّمَوَتِ إِيتُونِي بِكِتَابٍ مِن فَبْلِ هَاذَا أَوَ اَثَارَةٍ مِن عِلْمِ ال كُنتُمْ اللّهَ مَن عَلْمِ اللهِ مَن عَلْمِ اللهِ مَن عَلْمِ اللهِ مَن اللهِ مَن يَعْمِ اللهِ مَن يَعْمِ اللهِ مَن يَعْمُ وَمَن اضَلُ مِمّى يَدْعُواْ مِن دُونِ اللّهِ مَن اللهِ مَن يَعْمُ اللهِ مَن يَعْمُ وَمُن يَعْمِ اللهِ مَن دُونِ اللّهِ مَن لاَ يَسْتَجِيبُ لَهُ وَمُن يَوْمِ الْفِيامَةِ وَهُمْ عَن دُعَايِهِمْ غَهِلُونَ ﴿ فَي اللّهِ مَن دُعَايِهِمْ غَهِلُونَ ﴾

وَإِذَا حُشِرَ أَلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمُ ٓ أَعْدَآءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كِهِرِينَّ ۞ وَإِذَا تُتْلِيٰ عَلَيْهِمُوۤ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ فَالَ أَلذِينَ كَهَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَاذَا سِحْرٌ مُّبِيلٌ ۞ آمْ يَفُولُونَ إَفْتَرِيْهٌ فُل الِ إِفْتَرَيْتُهُ وَ لَا تَمْلِكُونَ لِے مِنَ أُللَّهِ شَئّاً هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُهِيضُونَ فِيهِ كَهِي بِهِ مَ شَهِيداً بَيْنِے وَبَيْنَكُمُ وَهُوَ أَلْغَهُورُ أَلرَّحِيمٌ ۞ فَلْ مَا كُنتُ بِدْعاً مِّنَ أَلرُّسُل وَمَآ أَدْرِكُ مَا يُهْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ ٓ إِنَ آتَّبِعُ إِلاًّ مَا يُوجِينَ إِلَيَّ وَمَاۤ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ فَلَ آرَآيْتُمْ ٓ إِن كَانَ مِنْ عِندِ أَللَّهِ وَكَهَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنُ بَنِيَ إِسْرَآءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ وَعَامَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمُوٓ إِنَّ أَللَّهَ لاَ يَهْدِكَ أَلْفَوْمَ أَلظَّلهِ بيُّ ۞ وَفَالَ أَلذِينَ كَهَـرُواْ لِلذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْراً مَّا سَبَفُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ فِسَيَفُولُونَ هَلْذَا إِبْكُ فَدِيمٌ ﴿ وَمِل فَبْلِهِ عَلَا مُوسِينَ إِمَاماً وَرَحْمَةً وَهَاذَا كِتَابُ مُصَدِّقُ لِسَاناً عَرَبِيّاً لِتَنْذِرَ أَلذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرِي لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ أَلذِينَ فَالُواْ رَبُّنَا أَللَّهُ ثُمَّ إَسْتَفَامُواْ فِلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ا و لَهُ عَلَيْكَ أَصْحَابُ أَلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

\* وَوَصَّيْنَا أَلِانسَل بَوْلِدَيْهِ حُسْناً حَمَلَتْهُ الْمُّهُ و كَرْها وَوَضَعَتْهُ كَرْها أَ وَحَمْلُهُ و وَفِصَلُهُ و ثَلَقُونَ شَهْراً حَتَّنَى إِذَا بَلَغَ أَشَدَّهُ و وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَالَ رَبِّ أَوْزعْنِيَ أَنَ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ أَلْتِحَ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَىَّ وَأَنَ اَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضِيلُهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرّيَّتِيَّ ۖ إِنِّهِ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّهِ مِنَ أَلْمُسْلِمِين ﴿ الْوَلَيْكَ أَلْدِينَ يُتَفَبَّلُ عَنْهُمْ وَ أَحْسَلُ مَا عَمِلُواْ وَيُتَجَاوَزُ عَى سَيَّاتِهِمْ فِيَ أَصْحَبِ أَلْجَنَّةٌ وَعْدَ أُلصِّدُهِ أَلذِهِ كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞ وَالذِهِ فَالَ لِوَالِدَيْهِ الْقِ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنُ اخْرَجَ وَفَدْ خَلَتِ أَلْفُرُونُ مِس فَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ أَللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنِ انَّ وَعْدَ أَللَّهِ حَتَّى فَيَفُولَ مَا هَاذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ أَلاَوَّلِينَّ ۞ الْوَلَيِكَ أَلذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ أَلْفَوْلُ هِےَ الْمَمِ فَدْ خَلَتْ مِن فَبْلِهِم مِّنَ أُلْجِنّ وَالْإِنسُ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَاسِريـنَّ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَكُ مِّمَّا عَمِلُواْ وَلِنوُقِيَّهُمْ وَأَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ أَلَذِينَ كَهَرُواْ عَلَى أَلْبَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ أَلدُّنْيا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فِالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ أَلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ هِي أَلاَرْضِ بِغَيْرِ أَلْحَقِ وَبِمَا كُنتُمْ تَهْسُفُونَ ١

\*وَاذْكُرَ آخَا عَادٍ إِذَ آنِذَرَ فَوْمَهُ وَ بِالأَحْفَافِ وَفَدْ خَلَتِ أَلتُّذُرُ مِنُ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْهِهِ ۚ أَلاَّ تَعْبُدُوۤاْ إِلاَّ أَللَّهَ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ ۞ فَالْوَاْ أَجِئْتَنَا لِتَاهِكَنَا عَنَ الهَتِنَا فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّادِفِين ﴿ فَالَ إِنَّمَا أَلْعِلْمُ عِندَ أَللَّهِ وَالْبَلِّغُكُم مَّا الرُّسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرِيْكُمْ فَوْماً تَجْهَلُونَّ ۞ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضاً مُّسْتَفْبِلَ أُودِيَتِهِمْ فَالُواْ هَلذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۗ بَلْ هُوَ مَا إَسْتَعْجَلْتُم بِهُ ويحُ وِيهَا عَذَابُ اَلِيمٌ ﴿ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لاَ تَرِينَ إِلاَّ مَسَاكِنَهُمُّ كَذَالِكَ نَجْزِك أَلْفَوْمَ أَلْمُجْرِمِينَ ۞ وَلَفَدْ مَكَّنَّالُهُمْ فِيمَاۤ إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصَلراً وَأَفْدِدَةً فِمَا أَغْنِي عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَبْيِدَتُهُم مِّں شَيْءٍ إذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِئَايَاتِ أُللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ وَلَفَدَ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ أَلْفُرِي وَصَرَّفِنَا أَلاَيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَّ ۞ <u>َ</u> لَوْلاَ نَصَرَهُــمُ أَلذِيــنَ إَتَّخَــذُواْ مِــں دُونِ أَللَّهِ فُرْبَانـاً ـالِهَــةَ<sup>مَ</sup> بَلْ ضَلُّواْ عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِبْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَهْتَرُونَ ۞

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَهَراً مِّنَ أَلْجِنَ يَسْتَمِعُونَ أَلْفُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ فَالْوَاْ أَنصِتُواْ فَلَمَّا فَضِيَ وَلَّواْ اِلَىٰ فَوْمِهِم مُّنذِرِينَّ ﴿ فَالُواْ يَافَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً انزلَ مِنْ بَعْدِ مُوسِيٰ مُصَدِّفاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِحَ إِلَى أَلْحَقِ وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُّسْتَفِيمٍ ﴿ يَافَوْمَنَا أَجِيبُواْ دَاعِيَ أَللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ يَغْهِرْ لَكُم مِّس ذَنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابِ ٱلِيمِّ ﴿ وَمَس لاَّ يُجِبْ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي أَلاَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ و مِن دُونِهِ ٓ أُولِيَآءٌ اوْلَمِيتَ هِے ضَلَل مُّبِيرٌ ﴿ ﴿ وَلَمْ يَرَوَاْ آنَّ أَللَّهَ أَلذِك خَلَقَ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَمْ يَعْمَى بِخَلْفِهِ تَ بِفَلْدِرٍ عَلَىٰٓ أَنْ يُحْيِمَ أَلْمَوْتِي ۖ بَلِيَ إِنَّهُ وَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ أَلَذِينَ كَهَرُواْ عَلَى أَلْبَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ فَالُواْ بَلِيٰ وَرَبَّنَا ۚ فَالَ فَذُوفُواْ أَلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفِرُونَ ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ الْوُلُواْ أَلْعَزْمِ مِنَ أَلرُّسُل وَلاَ تَسْتَعْجِل لَّهُمُّ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلاَّ سَاعَةً مِّن نَّهِارِّ بَلَغُمُّ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ أَلْفَوْمُ أَلْهَاسِفُونَ ۞ سُورَةُ مُحَمَّدِ

#### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ

أَلْذِينَ كَهَرُواْ وَصَدُّواْ عَى سَبِيلِ أَللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ۞ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَاتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزَّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ أَلْحَقُّ مِ رَّبِّهِمْ كَقَرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأُصْلَحَ بَالَهُمُّ ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّ أَلْذِينَ كَهَرُواْ إِتَّبَعُواْ أَلْبَاطِلَ وَأَنَّ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ إِتَّبَعُواْ أَلْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَالِكَ يَضْرِبُ أُللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمُّ ۞ فَإِذَا لَفِيتُمُ أَلذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ أَلرِّفَابِ حَتَّيَى إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ أَلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّأَ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ أَلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ۞ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَآءُ أَللَّهُ لاَنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِ لِّيَبْلُوَا بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَالذِينَ فَاتَلُواْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمُّ ۞ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۞ وَيُدْخِلُهُمُ أَلْجَنَّةَ عَرَّفِهَا لَهُمُّ ۞ يَآأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ أَللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتَ آفْدَامَكُمُّ ۞ وَالذِينَ كَهَـرُواْ فِتَعْساً لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُم ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرهُ وا مَا أَنزَلَ أَللَّهُ فِأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمُّ ۚ ۞ ﴿ أَفِلَمْ يَسِيرُواْ فِي أَلاَرْضِ فِيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنفِبَةُ أَلْذِينَ مِن فَبْلِهِمْ دَمَّرَ أَللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْجُهِرِينَ أَمْثَلُهَا ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ أَللَّهَ مَوْلَى أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ أَلْكِهِرِينَ لاَ مَوْلِي لَهُمُّو ۗ ۞

إِنَّ أَللَّهَ يُدْخِلُ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِء مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ وَالذِينَ كَهَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَاكُلُونَ كَمَا تَاكُلُ أَلاَنْعَلُمُ وَالنَّارُ مَثْوِيَ لَّهُمُّ ۞ وَكَأَيِّن مِّن فَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ فُوَّةً مِّن فَرْيَتِكَ أُلتتَ أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلاَ نَاصِرَ لَهُمُّوٓ ۞ أَفِمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبّهِ عَمَل زُيّنَ لَهُ و سُوّءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُواْ أَهْوَآءَهُم ٥ مَّثَلَ الْجَنَّةِ التِي وَعِدَ أَلْمُتَّفُونَ فِيهَآ أَنْهَارٌ مِّن مَّآءٍ غَيْرٍ ءَاسِن وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَيٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ و وَأَنْهَارُ مِّنْ خَمْرِ لَّذَّةِ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارُ مِّنْ عَسَلِ مُّصَهِّيُّ وَلَهُمْ هِيهَا مِن كُلِّ أَلثَّمَرَاتِ وَمَغْهِرَةُ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ هِي أَلبَّارٍ وَسُفُواْ مَآءً حَمِيماً فَفَطَّعَ أَمْعَآءَهُمَّ ۞ وَمِنْهُم مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّنَى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ فَالُواْ لِلذِينَ الْوتُواْ أَلْعِلْمَ مَاذَا فَالَ ءَانِهِا ۖ اوْلَابِكَ أَلْذِينَ طَبَعَ أَللَّهُ عَلَىٰ فُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُواْ أَهْوَآءَهُمُّ ۞ وَالَّذِيلَ إَهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدِي وَءَاتِيلُهُمْ تَفُويلُهُمْ ۞ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَلسَّاعَةَ أُن تَاتِيَهُم بَغْتَةً فَفَدْ جَآءَ اشْرَاطُهَا ۚ فَأَنِّي لَهُمْ وَ إِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرِيْهُمْ ۞ فَاعْلَمَ آنَّـهُ و لَا إِلَـهَ إِلاَّ أَللَّهُ وَاسْتَغْهِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُ ومِنِينَ وَالْمُ ومِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَفَلَّبَكُمْ وَمَثْويْكُمُّ ۞

\* وَيَفُولُ أَلذِينَ ءَامَنُواْ لَوْلاَ نُزّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا الْنزلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا أَلْفِتَالُ رَأَيْتَ أَلذِينَ فِي فُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ أَلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ أَلْمَوْتٌ فَأُولِي لَهُمُّ ﴿ طَاعَةٌ وَفَوْلُ مَّعْرُوكٌ فَإِذَا عَزَمَ أَلاَمْرُ فِلَوْ صَدَفُواْ أَللَّهَ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمُّ ۞ فَهَلْ عَسِيتُمْ ۚ إِن تَـوَلَّيْتُمُوۤ أَن تُهْسِدُواْ فِي أَلاَرْضِ وَتُفَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمُ وَ ۞ الْوَلَيِكَ أَلذِينَ لَعَنَهُمُ أُللَّهُ فِأَصَـمَّهُمْ وَأَعْـمِينَ أَبْصَـرَهُمُّوٓ ۞ أَفِـلاَ يَتَـدَبَّرُونَ أَلْفُـرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ فُلُوبِ اَفْهَالُهَ أَ ۞ إِنَّ أَلذِينَ إَرْتَـدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبُرِهِـم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ أَلْهُدَى أَلشَّيْظَنُ سَوَّلَ لَهُمُّ وَأَمْلِي لَهُمُّ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ فَالُواْ لِلذِينَ كَرهُواْ مَا نَـزَّلَ أَللَّهُ سَنْطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ أَلاَمْرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ ﴿ اللَّهُ عَلَمُ أَسْرَارَهُمْ مُ فَكَيْعَ إِذَا تَوقَّتْهُمُ أَلْمَلَيِكَةُ يَضْربُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُ مُ اللَّهُ وَكَرِهُ وا رضونَهُ و فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُ مُ وَ هُو حَسِبَ أَلْذِيلَ فِي فُلُوبِهِم مَّرَضُ أَن لَّنْ يُخْرِجَ أَللَّهُ أَضْغَانَهُم ١٠٠٠ أَللهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمِهُمْ وَلَتَعْرِفَتَّهُمْ فِي لَحْس أَلْفَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ أَلْمُجَلِهِ دِينَ مِنكُمْ وَالصَّبِرِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُمُّوْ ۞ إِنَّ أَلذِينَ كَهَـرُواْ وَصَـدُّواْ عَـى سَبِيـل أَللَّهِ وَشَـآفُّواْ أَلرَّسُـولَ مِـنُ بَعْـدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ أَلْهُدِي لَنْ يَّضُرُّواْ أَللَّهَ شَئْاً وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلَهُمْ ا ﴿ وَأَلِّهَ اللَّهُ وَأَطِيعُواْ أَطِيعُواْ أَلِيُّهُ وَأَطِيعُواْ أَلرَّسُولَ الرَّسُولَ الرَّسُولَ وَلاَ تُبْطِلُوٓاْ أَعْمَالَكُمُّوۡ ۞ إِنَّ أَلذِينَ كَهَرُواْ وَصَدُّواْ عَى سَبِيل أُللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمْ كُمَّارٌ فَلَنْ يَّغْهِرَ أُللَّهُ لَهُمٌّ ۞ فَلاَ تَهنُواْ وَتَدْعُوٓاْ إِلَى أَلسَّلْمِ وَأَنتُمُ الْاَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمٌّ وَلَنْ يَتِرَكُمُوٓ أَعْمَالَكُمُّوْ ۞ إِنَّمَا أَلْحَيَاوَةُ أَلدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوُ وَإِن تُومِنُواْ وَتَتَّفُواْ يُوتِكُمُوۤ الْجُورَكُمْ وَلاَ يَسْعَلْكُمُوۤ أَمْوَلَكُمُّوۤ ۞ إِن يَّسْعَلْكُمُوهَا فِيُحْهِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجَ أَضْغَانَكُمْ ﴿ هَانَتُمْ هَانَتُمْ هَلَوُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنهِفُواْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ فَمِنكُم مَّنْ يَّبْخَلُ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَس نَّفْسِهِ وَاللَّهُ أَلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ أَلْفُفَرَآءٌ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ فَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوٓاْ أَمْثَلَكُمُّوٓ ﴿

# سُورَةُ أَلْهَتْحِ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ

إِنَّا فِتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً ۞ لِّيَغْهِرَ لَكَ أَللَّهُ مَا تَفَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وَ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُّسْتَفِيماً ٥ وَيَنصُرَكَ أَللَّهُ نَصْراً عَزِيزاً ۞ هُوَ أَلذِحَ أَنزَلَ أَلسَّكِينَةَ فِي فُلُوبِ أَلْمُ ومِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَاناً مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلهِ جُنُودُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ۞ لِّيُدْخِلَ أَلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِه مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَهِّرَ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِم وَكَانَ ذَالِكَ عِندَ أَللَّهِ فَوْزاً عَظِيماً ۞ وَيُعَذِّبَ أَلْمُنَاهِِفِينَ وَالْمُنَاهِِفَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ أَلسَّوْءٌ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ أَلسَّوْءٌ وَغَضِبَ أَللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَّ وَسَآءَتْ مَصِيراً ۞ وَلِلهِ جُنُودُ أَلسَّ مَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ أَللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ﴿ ﴿ وَالَّالَّا اللَّهُ الَّا الَّهُ أَرْسَلْنَكَ شَلِهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ۞ لِتُومِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَتُعَـــزِّرُوهُ وَتُـــوَقِّرُوهٌ وَتُسَــبِّحُوهُ بُكْــرَةً وَأَصِــيلًّا ۞

الَّ أَلْذِيلَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ أَللَّهَ يَـدُ أَللَّهِ فَـوْق أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهُ وَمَنَ آوْفِيٰ بِمَا عَلَهَ دَ عَلَيْهِ أَلَّهَ فَسَنُوتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ۚ ۞ سَيَفُولُ لَكَ أَلْمُخَلَّهُونَ مِنَ أَلاَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَلُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْهِرْ لَنَا يَفُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي فُلُوبِهِمْ فُلْ فِمَنْ يَمْلِكُ لَكُم مِّلَ أَللَّهِ شَئاً إِنَ آرَادَ بِكُمْ ضَرّاً أَوَ آرَادَ بِكُمْ نَهْعاً بَلْ كَانَ أُللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴿ يُل ظَنَنتُمْ وَ أَن لَّنْ يَّنفَلِبَ أَلرَّسُولُ وَالْمُومِنُونَ إِلَىٰٓ أَهْلِيهِمُوۤ أَبَداً وَزُيِّسَ ذَٰلِكَ فِي فُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ أَلسَّوْءِ وَكُنتُمْ فَوْماً بُوراً ۞ وَمَس لَّمْ يُومِلُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْجُهِرِينَ سَعِيراً ﴿ وَلِلهِ مُلْكُ أَلسَّ مَلوَاتِ وَالأَرْضِ يَغْهِـرُ لِمَـنْ يَّشَـآءُ وَيُعَـذِّبُ مَـنْ يَّشَـآءُ وَكَانَ أَللَّهُ غَفِوراً رَّحِيماً ﴿ سَيَفُولُ أَلْمُخَلَّفِونَ إِذَا إنطَلَفْتُ مُو إِلَى مَغَانِمَ لِتَاخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمُّ يُريدُونَ أَنْ يُّبَدِّلُواْ كَلَّمَ أَللَّهُ فُل لَّى تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ فَالَ أَللَّهُ مِن فَبْلُ ۖ فِسَيَفُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُواْ لاَ يَهْفَهُونَ إِلاَّ فَلِيلَّا ١٠٠٠ فَلِيلُّا ١

فُل لِّلْمُخَلَّمِينَ مِنَ أَلاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ فَوْمٍ اوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ تُفَاتِلُونَهُمُ ۚ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُوتِكُمُ أَللَّهُ أَجْراً حَسَنآ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن فَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً اَلِيمآ ۚ ۞ لَّيْسَ عَلَى أَلاَعْمِي حَرَبُ وَلاَ عَلَى أَلاَعْرِج حَرَبُ وَلاَ عَلَى أَلْمَرِيضِ حَرَبُ ۗ وَمَنْ يُطِعِ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَنُدُخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِه مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ وَمَنْ يَّتَوَلَّ نَعُذِبْهُ عَذَاباً اليما شَي ﴿ لَفَدْ رَضِى أَللَّهُ عَى أَلْمُ ومِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ أَلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي فُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ أَلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتْحا فَريباً ۞ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةَ يَاخُذُونَهَا وَكَانَ أَللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ۚ ۞ وَعَدَكُمُ أَللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَاخُذُونَهَا فِعَجَّلَ لَكُمْ هَلذِهِ وَكَتَّ أَيْدِي أَلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَـةً لِّلْمُومِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطاً مُّسْتَفِيماً ۚ ۞ وَالْخُرِي لَمْ تَفْدِرُواْ عَلَيْهَا فَدَ اَحَاطَ أُللَّهُ بِهَآ وَكَانَ أَلْلَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيراً ۞ وَلَوْ فَتَلَكُمُ أَلَدِيلَ حَهَـرُواْ لَوَلَّـوُا أَلاَدْبَـرَ ثُمَّ لاَ يَجِـدُونَ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيرآ ۖ ۞ سُـنَّةَ أُللَّهِ أَلتِهِ فَدْ خَلَتْ مِن فَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ أَللَّهِ تَبْدِيلًا ١

وَهُوَ أَلذِهِ كَتَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْن مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنَ اَظْهَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ أَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً ۗ ۞ هُمُ أَلْذِيسَ كَهَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَسِ أَلْمَسْجِدِ أَلْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُومِاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلاً رَجَالُ مُّومِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّ ومِنَكُ لَّمْ تَعْلَمُ وهُمُوٓ أَن تَطَّنُ وهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةً بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ أَللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَآءٌ لَوْ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا أَلذِينَ كَهَرُواْ مِنْهُمْ عَذَاباً آلِيماً ٥ ﴿ وَلَا جَعَلَ أَلذِينَ كَهَرُواْ هِ فُلُوبِهِ مُ أَلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ أَلْجَلِيَّةِ فَأَنزَلَ أَللَّهُ سَكِينَتَهُ و عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى أَلْمُومِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ أَلتَّفُويٰ وَكَانُوٓا أَحَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ أَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ٥ لَّفَدْ صَدَق أَللَّهُ رَسُولَهُ أَلرُّءْيا بِالْحَقِ لَتَدْخُلُنَّ أَلْمَسْجِدَ أَلْحَرَامَ إِن شَاءَ أَللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّفِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُفَصِّرينَ لاَ تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِں دُونِ ذَالِكَ فَتْحاً فَريباً ﴿ هُو أَلذِحَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ وِ بِالْهُدِي وَدِيسٍ أَلْحَقّ لِيُظْهِرَهُ وَ عَلَى أَلدِّيس كُلِّهُ وَكَهِي بِاللَّهِ شَهِيداً ١

مُّحَمَّدُ رَسُولُ أَللَّهُ وَالذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَّاءُ عَلَى أَلْكُهِّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرِيلُهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ أَللَّهِ وَرِضْوَناً سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنَ أَشَرِ أَلسَّجُودٌ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي أَلتَّوْرِيلةٌ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِيلةٌ وَمَثَلُهُمْ فِي الْانجِيلِ كَزَرْعِ آخْرَجَ شَطْءَهُ فَيَازَرَهُ وَ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى الْانجِيلِ كَزَرْعِ آخْرَجَ شَطْءَهُ وَ فَازَرَهُ وَ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى عَلَى سُوفِهِ يَعْجِبُ أَلزَّرًا عَلِيَغِيظَ بِهِمُ أَلْكُهَارٌ وَعَدَ أَللَّهُ أَلذِينَ عَلَى سُوفِهِ يَعْجِبُ أَلزَّرًا عَلِيَغِيظَ بِهِمُ أَلْكُهَارٌ وَعَدَ أَللَّهُ أَلذِينَ عَلَى سُوفِهِ يَعْجِبُ أَلزَّرًا عَلِيغِيظَ بِهِمُ أَلْكُهَارٌ وَعَدَ أَللَّهُ أَلذِينَ عَلَى سُوفِهِ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغْهِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ﴿

### سُورَةُ أَلْحُجُرَاتِ

#### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ

يَّأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُفَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّفُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ الذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَرْبَعُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ الذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَرْبَعُواْ اللَّهُ الْذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَرْبَعُواْ اللَّهِ الْفَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ الطَّوْتِ النَّبِيرَءِ وَلاَ تَجْهَرُواْ لَهُ اللَّهُ بِالْفَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِيَعْضِكُمْ اللَّهُ عَرُونَ هُي إِنَّ الذِينَ الذِينَ يَغُضُّونَ اللهِ الْوَلِينَ الذِينَ الذِينَ اللهِ الْوَلَيِكَ الذِينَ المُتَحَنَّ يَعُضُونَ اللهِ الْوَلَيِكَ الذِينَ المُتَحَنَ اللهِ الْوَلَا اللهِ الْوَلَا اللهِ الْوَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وَلَوَ آنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّىٰ تَخْـرُجَ إِلَيْهِـمْ لَكَـانَ خَـيْراً لَّهُـمُّ وَاللَّهُ غَهُـورُ رَّحِيمٌ ۞ يَآأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فِاسِقُ بِنَبَا ٍ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ فَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فِعَلْتُمْ نَادِمِينَ ٥ وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ أَللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ أَلاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِ نَ أَللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ أَلِايمَ لَ وَزَيَّنَهُ وَ فِي فُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ أَلْكُهْرَ وَالْهُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ الْوَلْيِكَ هُمُ أَلرَّاشِدُونَ ۞ فَضْلًا مِّنَ أَللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ «وَإِن طَآيِهَتَـٰن مِنَ أَلْمُ ومِنِينَ إَفْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتِ احْدِيْهُمَا عَلَى أَلانُخْرِي فَفَاتِلُواْ أَلتِم تَبْغِم حَتَّىٰ تَهِمَّءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ أَللَّهُ فَإِل فَآءَتْ فِأَصْـلِحُواْ بَيْنَهُمَـا بِالْعَـدْلِ وَأَفْسِـطُوٓاْ إِنَّ أَللَّهَ يُحِـبُّ أَلْمُفْسِطِينَ<sup>٣</sup> ٥ إِنَّمَا أَلْمُومِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّفُواْ أَللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ يَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ يَسْخَرْ فَوْمٌ مِّس فَوْمٍ عَسِينَ أَنْ يَّكُونُواْ خَيْراً مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسِيَ أَنْ يَّكُنَّ خَيْراً مِّنْهُ رُّ وَلاَ تَلْمِزُوٓاْ أَنْهُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُواْ بِالأَلْفَابِ بِيسَ أَلِاسْمُ أَلْهُسُوقُ بَعْدَ أَلِايمَٰلُ وَمَل لَّمْ يَتُبْ فَا وْلَايِكَ هُمُ أَلظَّالِمُونَّ ١

يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ إجْتَنِبُواْ كَثِيراً مِّنَ أَلظَّنَّ إِنَّ بَعْضَ أَلظَّنَّ إِثْمُ وَلاَ تَجَسَّسُواْ وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً آيُحِبُّ أَحَدُكُمْ وَ أَنْ يَّاكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتاً فَكَرهْتُمُوهٌ وَاتَّفُواْ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمٌ ﴿ يَأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِنَّا خَلَفْنَكُم مِّ ذَكَرٍ وَأُنشِيٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوباً وَفَبَآيِلَ لِتَعَارَفُوٓا إِنَّ أَحْرَمَكُمْ عِندَ أَللَّهِ أَتْفِيكُمُ ٓ إِنَّ أَللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ \* فَالَتِ أَلاَعْرَابُ ءَامَنَّا فَل لَّمْ تُومِنُواْ وَلَكِ فُولُوٓاْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُل إَلايمَالُ فِي فُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُواْ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ و لاَ يَلِتْكُم مِّنَ آعْمَالِكُمْ شَئْأً انَّ أَللَّهَ غَهُورٌ رَّحِيثٌ ١ انَّمَا أَلْمُومِنُونَ أَلْذِيلَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأُمْوَالِهِمْ وَأَنهُسِهِمْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ الْوَلَيِكَ هُمُ أَلصَّ دِفُونَ ۞ فُلَ ٱتُّعَلِّمُ وِنَ أَللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي أَلاَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ يُمنُّونَ عَلَيْكَ أَنَ اَسْلَمُواْ فُل لاَّ تَمُنُّواْ عَلَىَّ إِسْلَمَكُمْ بَل أَللَّهُ يَمُنَّ عَلَيْكُمُ وَ أَنْ هَدِيْكُمْ لِلْإِيمَٰنِ إِن كُنتُمْ صَلِدِفِينَ ۞ إِنَّ أَللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

### سُورَةً قَ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَل أَلرَّحِيمِ

قَ وَالْفُرْءَانِ أَلْمَجِيدِ ۞ بَلْ عَجِبُوٓاْ أَن جَاءَهُم مُّنْذِرُ مِّنْهُمْ فَفَالَ أَلْكَاهِرُونَ هَلَذَا شَيْءً عَجِيبٌ ۞ آدَذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَاباً ذَالِكَ رَجْعُ بَعِيدٌ ﴿ فَدْ عَلِمْنَا مَا تَنفُصُ أَلاَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابُ حَمِيظٌ ﴾ بَلْ كَذَّبُواْ بِالْحَقِ لَمَّا جَآءَهُمْ فِهَمْ فِيحَ أُمْرِ مَّرِيجٍ ۞ آَهِ لَمْ يَنظُ رُوٓاْ إِلَى أَلسَّ مَآءِ فَوْفَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فِرُوجٌ ۞ وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْفَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيجٍ ۞ تَبْصِرَةً وَذِكْرِىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٌ ۞ \*وَنَزَّلْنَا مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءً مُّبَارَكاً فِأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ أَلْحَصِيدِ ۞ وَالنَّخْلَ بَاسِفَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ۞ رّزْفاً لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ عَلْدَةً مَّيْتاً كَنَاكَ أَلْخُرُوجُ ﴿ كَنَابُ فَبْلَهُمْ فَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ أَلرَّسِ وَثَمُودُ ۞ وَعَادُ وَورْعَوْلُ وَإِخْوَلُ لُوطٍ ۞ وَأَصْحَابُ أَلاَيْكَةِ وَفَوْمُ تُبَيِّعٌ كُلُّ كَذَّبَ أَلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدَّة ﴿ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ أَلاَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ ١

وَلَفَدْ خَلَفْنَا أَلِانسَلَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُوسُ بِهِ عَنْسُهُ و وَنَحْلُ أَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ أَلْوَرِيدٌ ١ إِذْ يَتَلَفَّى أَلْمُتَلَفِّين عَن أَلْيَمِينِ وَعَن أَلْشِّمَالِ فَعِيدٌ ﴿ مَّا يَلْهِظُ مِن فَوْلٍ اللَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ وَجَآءَتْ سَكْرَةُ أَلْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدٌ ﴿ وَنُفِخَ فِي أَلصُّورٌ ذَالِكَ يَوْمُ أَلْوَعِيدٌ ۞ وَجَاءَتْ كُلُّ نَهْسٍ مَّعَهَا سَآيِقٌ وَشَهِيدٌ ۞ لَّفَدْ كُنتَ هِي غَهْلَةٍ مِّنْ هَاذَا فِكَشَهْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فِبَصَرُكَ أَلْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿ وَفَالَ فَرِينُهُ ۗ هَٰذَا مَا لَدَى عَتِيلٌ ﴿ الْفِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَبِّارٍ عَنِيدٍ ۞ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُّرِيبٍ ۞ أَلذِك جَعَلَ مَعَ أَللَّهِ إِلَهاً اخَرَ فَأَلْفِيَهُ فِي أَلْعَذَابِ أَلشَّدِيدٌ ۞ «فَالَ فَرِينُهُ و رَبَّنَا مَاۤ أَطْغَيْتُهُو وَلَكِي كَانَ فِي ضَلَلِ بَعِيدٍ ۞ فَالَ لاَ تَخْتَصِمُواْ لَدَيَّ وَفَدْ فَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ ۞ مَا يُبَدَّلُ أَلْفَوْلُ لَدَى وَمَاۤ أَنَا بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدِ ۞ يَوْمَ يَفُولُ لِجَهَنَّمَ هَل إِمْتَلاَتِ وَتَفُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴿ هُ وَالْزِلِهَتِ أَلْجَنَّةُ لِلْمُتَّفِينَ غَيْرَ بَعِيدٌ ﴿ هَٰ ذَا مَا تُوعَـدُونَ لِكُـلِّ أُوَّابٍ حَهِيظٍ ۗ ﴿ مَّنْ خَشِيَ أَلرَّحْمَلَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِفَلْبِ مُّنِيبٍ ﴿ الْخُلُوهَا اللَّهُ الدُّخُلُوهَا بِسَلَمِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ أَلْخُلُودِ ١ ﴿ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيكٌ ١

وَكَمَ اَهْلَكُنَا فَبْلَهُم مِّس فَرْبٍ هُمْ َ أَشَدُ مِنْهُم بَطْشاً فِنَقَبُواْ فِي الْبِلَدِ هَلْ مِس مَّحِيطٍ شُ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْ بِي لِمَس كَانَ لَهُ وَلَلْ بُن اَوَ الْفَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ شُ وَلَفَدْ خَلَفْنَا كَانَ لَهُ وَلَلْ فَلْ اللَّهُ اَوَ الْفَى السَّمْعَ وَهُو شَهِيدٌ شُ وَلَفَدْ خَلَفْنَا السَّمْوَتِ وَالاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِس لَّغُوبٍ شُ فَاصْيِرْ عَلَىٰ مَا يَفُولُونَ وَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَبْلَ الْغُورِ شُ وَمِسَ الْيُلِ فِسَيِحْهُ وَلِمْ اللهِ فَسَيِحْهُ وَلِمْ اللهِ فَسَيِحْهُ وَلِمْ اللهِ فَسَيِحْهُ وَإِنْ اللهِ فَلَى اللهِ فَلَامِ اللهِ فَريبٍ فَريبٍ فَيْنَا وَلَامُ اللهِ فَاللهِ فَريبٍ فَريبٍ فَريبٍ فَريبٍ فَريبٍ فَريبٍ فَريبٍ فَرَامِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

سُورَةُ أَلذَّارِيَاتِ

بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰلِ أُلرَّحِيمِ

وَالسَّنَارِيَاتِ ذَرُواً ۞ فَالْحَامِلَتِ وِفْراً ۞ فَالْجَارِيَاتِ يُسْراً ۞ وَالسَّمَاتِ أَمْراً ۞ النَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ ۞ وَإِنَّ أَلدِّيسَ لَوَافِعٌ ۞

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ أَلْحُبُكِ ۞ إِنَّكُمْ لَهِے فَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۞ يُوفِكُ عَنْهُ مَلُ اهِكَ ۚ ۞ فَتِلَ ٱلْخَرَّاصُونَ ۞ ٱلذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ۞ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ أَلدِّينِ ۞ يَوْمَ هُمْ عَلَى أَلبَّارِ يُفْتَنُونَّ ۞ ذُوفُواْ فِتْنَتَكُمْ هَاذَا أَلذِه كُنتُم بِهِ عَسْتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّ أَلْمُتَّفِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ﴿ اخِذِينَ مَا عَاتِيهُمْ رَبُّهُمُّو إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿ كَانُواْ فَلِيلًا مِّنَ أَلْيُل مَا يَهْجَعُونَ ۞ وَبِالاَسْجِارِ هُمْ يَسْتَغْهِرُونَ ۞ وَهِيَ أَمْ وَالِهِمْ حَـ قُ لِّلسَّ آيِلِ وَالْمَحْ رُومُ ۞ وَهِي أَلاَرْضِ ءَايَا تُ لِّلْمُوفِنِينَ ۚ ۞ وَقِيحَ أَنْفُسِكُمُ ۚ أَفِلاً تُبْصِرُونَ ۞ وَقِيمِ أَلسَّمَاءِ رِزْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۞ فَوَرَبِّ أَلسَّمَآءِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ و لَحَقُّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِفُونَ ۞ هَلَ آبِيْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ أَلْمُكْرَمِينَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَفَالُواْ سَلَماًّ فَالَ سَلَمٌ فَوْمٌ مُّنكَرُونَ ۞ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ عَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِيسٍ ﴿ فَفَرَّبَهُ وَ إِلَيْهِمْ فَالَ أَلاَ تَاكُلُونَ ٥ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً فَالُواْ لاَ تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمٍ عَلِيمٍ ٥ فِأَفْبَلَتِ إِمْ رَأَتُهُ و فِي صَرَّةٍ فِصَكَّتْ وَجْهَهَا وَفَالَتْ عَجُوزُ عَفِيمٌ ﴿ فَالُواْ كَذَلِكِ فَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ وَ هُوَ أَلْحَكِيمُ أَلْعَلِيمٌ ۞

«فَالَ فِمَا خَطْبُكُمْ ۚ أَيُّهَا أَلْمُرْسَلُونَ ۞ فَالْوَا إِنَّا الرُّسِلْنَا إِلَىٰ فَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۞ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ ۞ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبَّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ فَيَ الْخُرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ أَلْمُومِنِينَ ﴿ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ أَلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكْنَا فِيهَا عَايَةً لِّلذِينَ يَخَافُونَ أَلْعَذَابَ أَلاَلِيمُ ١ وَهِي مُوسِي إِذَ آرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَل مُّبِيسِ ۞ فَتَوَلِّي بِرُكْنِهِ وَفَالَ سَحِرُ أَوْ مَجْنُونٌ ۞ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي أَلْيَمِ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿ وَفِي عَادٍ اذَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ أَلرِّيحَ أَلْعَفِيمَ ۞ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ آتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمُ ۞ وَهِي ثَمُودَ إِذْ فِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُواْ حَتَّىٰ حِيلِ ﴿ وَعَتَواْ عَنَ آمْر رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ أَلصَّاعِفَةً وَهُمْ يَنظُرُونَ ۞ فَمَا أَسْتَطَعُواْ مِن فِيَامِ وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرِينَ ۞ وَفَوْمَ نُوحِ مِّں فَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْماً فَسِفِينَ ١ أَن وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ١ وَالأَرْضَ فِرَشْنَاهَا فِنِعْمَ أَلْمَاهِ لُونَ ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَّرُونَ ۚ ۞ فَهِرُّوٓاْ إِلَى أَللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مَّبِينٌ ۞ وَلاَ تَجْعَلُواْ مَعَ أَللَّهِ إِلَها اخَرَ إِنِّهِ لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥ كَذَالِكُ مَا أَتَى أَلذِينَ مِن فَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ الاَّ فَالُواْ سَاحِرُ اَوْ مَجْنُونُ فَي اَتَوَاصَوْاْ بِهِ عَهِ بَلْ هُمْ فَوْمٌ طَاغُونَ فَي فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ فَي وَذَكِرْ فَإِنَّ أَلذِّكْ رَىٰ تَنفِعُ أَلْمُومِنِينَ فَي هُوَمَا خَلَفْتُ الْحِقَ وَالاِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ فَي مَا الرِيدُ مِنْهُم مِّن رِرْفٍ وَمَا الرِيدُ الْمُعَمُونِ وَمَا الرِيدُ مِنْهُم مِّن رِرْفٍ وَمَا الرِيدُ أَنْ يُطْعِمُ وَ إِنَّ أَنلَهَ هُو أَلْرَزَالُ ذُو الْفُوقَةِ الْمَتِينَ فَي إِنَّ أَنلَهَ هُو أَلْرَزَالُ ذُو الْفُوقَةِ الْمَتِينَ فَي إِنَّ أَنلَهَ هُو أَلْرَزَالُ ذُو الْفُوقَةِ الْمُتَدِينَ فَي إِنَّ أَنلَهُ هُو أَلْرَزَالُ ذُو الْفُوقَةِ الْمُتِينَ فَي إِنَّ أَنلَهُ هُو أَلْرَزَالُ ذُو اللهِ يَسْتَعْجِلُونِ فَي فَي اللهِ يَن طَلْمُواْ ذَنُوباً مِّثْلُ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلاَ يَسْتَعْجِلُونِ فَي وَمُلْ لِلذِينَ طَلْمُواْ ذَنُوباً مِنْ يَوْمِهِمُ أَلذِي يُوعَدُونَ فَي

### سُورَةُ أَلطُّورِ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلُ أَلرَّحِيمِ

وَالطَّورِ وَكِتَ بِ مَّسْطُورِ ۞ فِي رَقِ مَّنشُورِ ۞ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ۞ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ۞ إِنَّ عَمُورِ أَلْمَسْجُورِ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَافِعٌ ۞ مَا لَهُ مِن دَافِعٌ ۞ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْراً ۞ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْراً ۞ فَوَيْلُ يَوْمَيِذِ لِلْمُكَذِينَ صُوراً ۞ الْذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ۞ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَىٰ نِارِ هُمْ أَلْذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ۞ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَىٰ نِارِ جَهَنَّمَ دَعاً هَا يُومَ لِلَي فَالُنُ الْسِيرِ فَلْمَاتُ ۞ حَنتُم بِهَا تُكَذِبُونَ ۞ جَهَنَّمَ دِعاً تَكَذِبُونَ ۞ حَنتُم بِهَا تُكَذِبُونَ ۞

أَفِسِحْرُ هَا ذَا أَمَ انتُمْ لاَ تُبْصِرُونَ ۞ أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُواْ أَوْ لاَ تَصْبِرُواْ سَوَآةً عَلَيْكُمُّوْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ ۞ إِنَّ أَلْمُتَّفِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمِ ۞ فَاكِهِينَ بِمَا عَاتِيلُهُمْ رَبُّهُمْ وَوَفِيلُهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ أَلْجَحِيمٌ ۞ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ مُتَّكِينَ عَلَىٰ سُرْرِ مَّصْهُوبَةٍ وَزَوَّجْنَالُهُم بِحُورٍ عِيرٍ ۞ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَى ٱلْحَفْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتِهِمْ وَمَاۤ أَلَثْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّس شَوْءٍ كُلُّ إِمْرِيمٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿ وَأَمْدَدْنَاهُم بِهَاكِهَةٍ وَلَحْمِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۞ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْساً لاَّ لَغْوُ فِيهَا وَلاَ تَاثِيمٌ ١٠ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُو مَّكْنُونٌ ۞ وَأَفْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ۞ فَالُوٓاْ إِنَّا كُنَّا فَبْلُ فِحَ أَهْلِنَا مُشْفِفِينَ ﴿ فَمَ لَّ أَلَّهُ عَلَيْنَا وَوَفِينَا عَذَابَ أَلسَّمُومٌ ۞ إِنَّا كُنَّا مِن فَبْلُ نَدْعُوهُ أَنَّهُ و هُوَ أَلْبَرُّ الْرَّحِيمُ ۞ فَذَكِّرْ فَمَاۤ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلاَ مَجْنُونٌ ۞ آمْ يَفُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ أَلْمَنُ ور ٥ أَلْمُتَرَبِّصُ وا فَ إِنِّهِ مَعَكُم مِّ لَ أَلْمُتَرَبِّصِينَ ٥

أَمْ تَامُرُهُمُوٓ أَحْلَمُهُم بِهَاذَآ أَمْ هُمْ فَوْمٌ طَاغُونَ ﴿ أَمْ يَفُولُونَ تَفَوَّلُهُو بَلَ لاَّ يُومِنُونَ ۞ فَلْيَاتُواْ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ ٓ إِن كَانُواْ صَدِفِينَ ﴿ أَمْ خُلِفُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ آمْ هُمُ أَلْخَلِفُونَ ﴿ أَمْ خَلَفُواْ أَلسَّمَاوَتِ وَالأَرْضَ بَل لاَّ يُوفِنُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآيِلُ رَبِّكَ أَمْ هُـمُ أَلْمُصَيْطِرُونَ ۞ أَمْ لَهُـمْ سَـلَّهُ يَسْتَمِعُونَ فِيـهُ فَلْيَـاتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطُل مُّبِيبٍ ﴿ أَمْ لَهُ أَلْبَنَاتُ وَلَكُمُ أَلْبَنُونَ ۞ أَمْ تَسْئَلُهُمْ وَ أَجْراً فِهُم مِّس مَّغْرَمِ مَّثْفَلُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمُ أَلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدَأَ فَالذِينَ كَفَرُواْ هُمُ أَلْمَكِيدُونَ ﴿ فَالذِينَ كَفَرُواْ هُمُ أَلْمَكِيدُونَ ﴿ أَمْ لَهُمُوٓ إِلَهُ غَيْرُ أَللَّهُۗ سُبْحَلَ أَللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَّ ۞ ﴿ وَإِنْ يَرَوْاْ كِسْمِاۤ مِّنَ أَلسَّمَاءِ سَافِطاً يَفُولُواْ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿ فَي فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَفُواْ يَـوْمَهُمُ أَلذِے فِيهِ يَصْعَفُونَ ۞ يَـوْمَ لاَ يُغْنِے عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَـئاً وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ ۞ وَإِنَّ لِلذِينَ ظَلَمُواْ عَذَاباً دُونَ ذَالِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَفُومٌ ﴿ وَمِنَ أَلَيْلِ فِسَبِّحْهُ وَإِذْبَارَ أَلْتُجُومٌ ۞ سُورَةُ أَلنَّجْمِ

#### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوِيْ ۞ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوِيْ ۞ وَمَا يَنطِقُ عَي أَلْهَوِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيُ يُوجِيُّ ۞ عَلَّمَهُ و شَدِيدُ أَلْفُوي ۞ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوىٰ ﴿ وَهُوَ بِالأَفِي أَلاَعْلِي ۗ ۞ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلِّي ۞ فَكَانَ فَابَ فَوْسَيْسِ أُوَ آدْنِيْ ﴿ فَأُوْجِيْ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَاۤ أُوْجِيْ ﴿ فَا اللَّهُ عَبْدِهِ مَا أَوْجِيْ ﴿ مَا كَذَبَ أَلْهُؤَادُ مَا رَأِئَّ ۞ أَهَتُمَارُونَهُ و عَلَىٰ مَا يَرِئٌ ۞ وَلَفَدْ رَءِاهُ نَزْلَةً اخْرِىٰ ﴿ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهِىٰ ﴿ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوِيِّ ۞ إِذْ يَغْشَى أَلسِّدْرَةَ مَا يَغْشِيُّ ۞ مَا زَاغَ أَلْبَصَرُ وَمَا طَغِيُّ ۞ لَفَدْ رأِي مِنَ ايَاتِ رَبِّهِ أَلْكُبْرِئَ ۚ ۞ أَفِرَا يُتُّمُ أَلَّتَ وَالْعُزَّىٰ ۞ وَمَنَاوَةَ أَلثَّالِثَةَ أَلاَخْـرِينَ ۞ أَلَكُـمُ أَلذَّكَـرُ وَلَهُ أَلاَنشِيُّ ۞ تِـلْكَ إِذاَ فِسْـمَةُ ضِيزِيُّ ۞ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَآءُ سَمَّيْتُمُوهَاۤ أَنتُمْ وَءَابَآوُكُم مَّاۤ أَنزَلَ أَللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنِّ انْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ أَلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى أَلاَنهُ سُ وَلَفَدْ جَآءَهُم مِّں رَّبِّهِمُ أَلْهُدِئَّ ۞ أَمْ لِلإنسَالِ مَا تَمَنِّين ۞ فَلِلهِ أَلاَخِرَةُ وَالأُولِيُ ۞ ﴿ وَكُم مِّس مَّلَكٍ فِي أَلسَّمَوَاتِ لاَ تُغْنِي شَهَاعَتُهُمْ شَئًّا اللَّهُ مِن بَعْدِ أَنْ يَاذَنَ أَللَّهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضِيُّ ١

إِنَّ أَلْذِينَ لاَ يُومِنُونَ بِالاَخِرَةِ لَيُسَمُّونَ أَلْمَلَيِكَةً تَسْمِيَةً أَلانَتِي ۗ ۞ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ انْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ أَلظَّنَّ وَإِنَّ أَلظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ أَلْحَقّ شَئْأً فِأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلِّيي عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُـرِدِ الاَّ أَلْحَيَـوْةَ أَلدُّنْيا ﴿ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ أَلْعِلْمٌ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَس سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَل إِهْتَدِئَ ۞ وَلِلهِ مَا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي أَلاَرْضِ لِيَجْزِى أَلذِينَ أُسَنُّواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِى أَلذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْحُسْنَى ۚ ۞ أَلذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَنبِرَ أَلِاثْمِ وَالْهَوَ حِشَ إِلاَّ أَللَّمَمُّ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ أَلْمَغْهِرَةٌ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ وَ إِذَ اَنشَأَكُم مِّنَ أَلاَرْضِ وَإِذَ اَنتُمْوَ أَجِنَّةُ فِي بُطُولِ الْمَّهَاتِكُمُّ فَلاَ تُزَكُّواْ أَنفِسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَى إِتَّفِيُّ ۞ أَفِرَايْتَ أَلذِهِ تَوَلِّيٰ ۞ وَأَعْطِيٰ فَلِيلًا وَأَكْدِي ﴿ أَعِندَهُ وَ عِلْمُ أَلْغَيْبِ فَهُوَ يَرِئَ ﴾ أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صَحْفِ مُوسِىٰ ۞ وَإِبْرَاهِيمَ أَلذِه وَقِينَ ۞ أَلاَّ تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ الْخُرِيُّ ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلإنسَاسِ إِلاَّ مَا سَعِيَّ ۞ وَأَنَّ سَعْيَهُ و سَوْفَ يُرِيُّ ﴿ ثُمَّ يُجْزِينُهُ أَلْجَزَآءَ أَلاَوْهِي ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ أَلْمُنتَهِى ۗ ۞ وَأَنَّهُ و هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكِي ﴿ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ و هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيا ﴿

وَأَنَّهُ وَ خَلَقَ أَلزَّوْجَيْسِ أِلذَّكَرَ وَالأَنبيٰ ﴿ مِس نُطْهَةٍ إِذَا تُمْبِيٰ ﴾ وَأَنَّهُ وَ هُوَ أَغْبِيٰ وَأَفْبِينَ ﴿ وَأَنَّهُ وَ هُوَ أَغْبِيٰ وَأَفْبِينَ ﴾ وَأَنَّهُ وَ هُوَ أَغْبِيٰ وَأَفْبِينَ ﴾ وَأَنَّهُ وَ وَأَنَّهُ وَ هُوَ أَغْبِيٰ وَأَفْبِينَ ﴾ وَأَنَّهُ وَ وَأَنَّهُ وَ أَهْلَكَ عَاداً الله وليى ﴿ وَقَمُوداً فِمَا أَبْفِيٰ ﴾ وَفَوْمَ نُوحٍ مِّس فَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ وَ أَظْلِمَ وَأَطْغِيٰ أَبْفِيٰ ﴾ وَالمُوتَهِكَةَ أَهْ وِئَ ﴾ وَعَشِيلًا مَا غَشِيلًا مَا غَشِيلًا هُمُ وَ أَظْغِيٰ وَالمُوتِهِكَةَ أَهْ وِئَ ﴾ وَعَشِيلًا مَا غَشِيلًا مَا غَشِيلًا هُمُ وَالمُوتِهِكَةَ أَهْ وَئَ ﴾ وَالله وَاعْبُدُوا الله وَاعْبُدُوا الله وَاعْبُدُوا الله وَاعْبُدُوا الله وَاعْبُدُوا وَلا تَبْكُ ونَ ﴿ وَأَنتُمْ سَلْمِدُونَ وَلا تَبْكُ ونَ وَ وَأَنتُمْ سَلْمِدُونَ وَلا تَبْكُ ونَ وَاعْبُدُوا لِلهِ وَاعْبُدُوا لِلهِ وَاعْبُدُوا الله وَا

## سُورَةُ أَلْفَمَرِ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ

خُشَّعاً ٱبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ أَلاَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مَّنتَشِرُ ۞ مُّهْطِعِينَ إِلَى أَلدَّاعِ عَيفُولُ أَلْكَامِرُونَ هَاذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ۚ ۞ كَذَّبَتْ فَبْلَهُمْ فَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَفَالُواْ مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَّ ۞ ﴿ فَكَا رَبَّهُ وَ أَنِّي مَغْلُوبٌ فِانتَصِرُ ﴿ فَهَتَحْنَاۤ أَبْوَابَ أَلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٌ ٥ وَوَجَّرْنَا أَلاَرْضَ عُيُوناً وَالْتَفَى أَلْمَاءُ عَلَىٰۤ أَمْرِ فَدْ فُدِرُّ ۞ وَحَمَلْنَكُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٌّ ۞ تَجْرِك بِأَعْيُنِنَا جَزَاءَ لِّمَى كَانَ كُهِرَ ۚ ۞ وَلَفَد تَّرَكْنَاهَا ءَايَةً فِهَلْ مِن مُّدَّكِر ۗ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِّ ٥ وَلَفَدْ يَسَّرْنَا أَلْفُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فِهَلْ مِن مُّدَّكِرٌ ١ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِحِ وَنُذُرِّحَ ۞ إِنَّاۤ أُرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً هِے يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ ۞ تَنزِعُ أَلنَّاسَ كَأَنَّهُمُ ۚ أَعْجَازُ نَخْل مُّنفَعِر ۗ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِّ ۞ وَلَفَدْ يَسَّرْنَا أَلْفُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٌ ۞ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرُّ ۞ فَفَالُوٓاْ أَبَشَراَ مِّنَّا وَ حِداً نَّتَّبِعُهُ وَ إِنَّا إِذاً لَّهِم ضَلَلِ وَسُعُرٍ ۞ آَلْفِيَ أَلذِّكُ رُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابُ آشِرُ ۚ ۞ سَيَعْلَمُونَ غَداً مَّں أَلْكَذَّابُ أَلاَشِرُ ۗ ٥ إِنَّا مُرْسِلُواْ أَلنَّافَةِ فِتْنَةَ لَّهُمْ فَارْتَفِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ٥

وَنَبِّئْهُمْ وَ أَنَّ أَلْمَآءَ فِسْمَةً بَيْنَهُم كُلُّ شِرْبِ مُّحْتَضَرُّ ۞ فَنَادَوْا صَاحِبَهُم فِتَعَاطِيٰ فِعَفَرٌ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِحِ وَنُذُرِّ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فِكَانُواْ كَهَشِيمِ أَلْمُحْتَظِرٌ ۞ وَلَفَدْ يَسَّرْنَا أَلْفُرْءَالَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِر ﴿ كَأَبَتْ فَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذُرُّ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِباً الَّا ءَالَ لُوطٍ نَّجَّيْنَالُهُم بِسَحَرٌّ ﴿ يَعْمَةً مِّنْ عِندِنَا ۗ كَذَالِكَ نَجْزِكُ مَن شَكَرٌ ﴿ وَلَفَدَ آنَـذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْاْ بِالتَّذُرُّ ﴿ \* وَلَفَدْ رَاوَدُوهُ عَى ضَيْهِهِ عَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوفُواْ عَذَابِح وَنُـذُرُ ۚ ۞ وَلَفَـدْ صَـبَّحَهُم بُكْـرَةً عَـذَابٌ مُّسْـتَفِرُّ ۞ فَـذُوفُواْ عَذَابِي وَنُذُرِّ ٥ وَلَفَدْ يَسَّرْنَا أَلْفُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فِهَلْ مِن مُّدَّكِرٌ ٥ وَلَفَدْ جَآءَ اللَّهِ وِرْعَوْنَ أَلتُّذُرُّ ۞ كَذَّبُواْ بِئَايَٰتِنَا كُلِّهَا فِأَخَذْنَاهُمْ وَ أَخْذَ عَزِيزِ مُّفْتَدِر ۗ ۞ اَكُمَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّلُ اوْلَيِكُمْ ٓ أَمْ لَكُم بَرَآءَةُ هِے أَلزُّبُرِ ۚ ۞ أَمْ يَفُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ۖ ۞ سَيهْزَمُ أَلْجَمْعُ وَيُوَلِّونَ أَلدُّبُرَ ۚ ۞ بَلِ أَلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهِىٰ وَأُمَـرُّ ۗ ﴿ إِنَّ أَلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَلِ وَسُعُرِ ۞ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي أَلْبَّارِ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ ذُوفُواْ مَسَّ سَفَرٌ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَفْنَاهُ بِفَدَرٍّ ۞ وَمَا أَمْرُنَا إِلاَّ وَحِدَةٌ كَلَمْجِ بِالْبَصَرِ ۞ وَلَفَدَ اَهْلَكْنَا أَمْرُنَا إِلاَّ وَحِدَةٌ كَلَمْجِ بِالْبَصَرِ ۞ وَكُلُّ شَيْءِ فِعَلُوهُ فِي الزَّبُرِ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلُ مِن مُّدَّكِرٍ ۞ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزَّبُرِ ۞ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزَّبُرِ ۞ وَكُلُّ ۞ الَّ الْمُتَّفِينَ ۞ وَكُلُّ ۞ اللَّ الْمُتَّفِينَ فِي حَنَّتِ وَنَهَرٍ ۞ فِي مَفْعَدِ صِدْهٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّفْتَدرٍ ۞ فَعَد صِدْهٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّفْتَدرٍ ۞

#### سُورَةُ أَلرَّحْمَل

#### بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰلِ أُلرَّحِيمِ

مَرَجَ أَلْبَحْرَيْنِ يَلْتَفِيَنِ ۞ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لاَّ يَبْغِيَنِ ۞ فَبِأَيِّ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَالٌ ﴿ يُخْرَجُ مِنْهُمَا أَللُّؤْلُوا وَالْمَرْجَالُ ﴿ فَبِأَيِّ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَّ ۞ وَلَهُ أَلْجَوَارِ أَلْمُنشَأَلَتُ فِي أَلْبَحْر كَالأَعْلَمْ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَالٌ ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَالِ ﴿ وَيَبْفِيٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو أَلْجَلَل وَالإَكْرَامُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانَّ ۞ يَسْئَلُهُ و مَن فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْبٌ ١٠ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَالِ ۞ سَنَهْرُغُ لَكُمْ وَ أَيُّهَ أَلْثَّفَلَلُ ۞ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانٌ ﴿ يَامَعْ شَرَ أَلْجِنَّ وَالْإِنسِ إِنِ إِسْتَطَعْتُمُوٓ أَن تَنهُــذُواْ مِــنَ آفْطِارِ أَلسَّــمَاوَتِ وَالأَرْضِ فَانهُــذُوّاْ لاَ تَنهُــذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَلِّ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَالِّ ۞ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّں نِّارِ ﴿ وَنُحَاسُ فَلاَ تَنتَصِرَكِ ﴿ فَبِأَيِّ عَالاَءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانَّ ۞ فَإِذَا إَنشَفَّتِ أَلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةَ كَالدِّهَانِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَيَوْمَيِذٍ لاَّ يُسْئَلُ عَى ذَنْبِهِ ۚ إِنسُ وَلاَ جَآتٌ ۞ بَبِأَيِّ عَالاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَّ ۞ «يُعْرَفُ أَلْمُجْرِمُونَ بِسِيمِهُمْ فَيُوخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالأَفْدَامُ ﴿

فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَالٍ ۞ هَلذِهِ حَهَنَّـمُ أَلْتِهِ يُكَذِّبُ بِهَا أَلْمُجْرِمُ وَنَ ﴿ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ الَّ ﴿ فَبِأَيِّ عَالَاءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَالٌ ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَفَامَ رَبِّهِ حَنَّتَل ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ذَوَاتَاۤ أَفْنَانٌ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا عَيْنَلِ تَجْرِيَنِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَلُّ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مُتَّكِينَ عَلَىٰ فِرْشٍ بَطَآيِنُهَا مِنِ اسْتَبْرَفٍ وَجَنَا أَلْجَنَّتَيْنِ دَانٍّ هُ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانٌ ﴿ فِيهِ لَّ فَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ فَبْلَهُمْ وَلاَ جَآتٌ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَالٍ ﴿ كَأَنَّهُنَّ أَلْيَافُوتُ وَالْمَرْجَانُّ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانَّ ﴿ هَلْ جَزَآءُ أَلِاحْسَلُ إِلاَّ أَلِاحْسَلُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِّ ﴿ وَمِس دُونِهِمَا جَنَّتَس ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مُدْهَامَّتَن ۞ فَبِأَي ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٍ ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانَّ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَّ ﴿ فِيهِمَا فَاكِهَةُ وَنَخْلُ وَرُمَّانَّ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانَّ ۞ هِيهِ لَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ﴿ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ ﴿ فَي اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ هُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالاً عَالَاً عَالِيَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُواللِ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ ا

سُورَةُ أَلْوَافِعَةِ

بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰنِ أُلرَّحِيمِ

إِذَا وَفَعَتِ أَلْوَافِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَفْعَتِهَا كَذِبَةٌ ۞ خَافِضَةٌ رَّافِعَةُ ۞ اِذَا رُجَّتِ أَلْرَضُ رَجّاً ۞ وَبُسَّتِ أَلْجِبَالُ بَسَاً ۞ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَقّاً ۞ وَكُنتُمْ أَزْوَجاً ثَلَاثَةٌ ۞ فَأَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ ۞ مَا أَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ ۞ مَا أَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ ۞ مَا أَصْحَبُ الْمَشْءَمَةِ ۞ مَا أَصْحَبُ الْمَشْءَ مَا أَلْمَسْءَمَةً ۞ وَالسَّلِيفُونَ أَلْسَلِيفُونَ هَا الْمَقْوَلِيلُ مِّنَ الْمُؤْلِيلُ مَ الْمُعْتَالِكُ مَا الْمَقْرَابُونَ ۞ الْمُؤْلِيلُ مَ مَا أَلْمَالُهُ مَا مَا أَلَالًا مَالَالِكُ مَا الْمَقْرَابُونَ ۞ مُرَادِ مَوْضُونَ وَهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مَا مُتَعْلِكُ مَا مُتَعْلِكِ مَنَ الْمُؤْلِكُ مَا مُتَعْلِكِ مَا مُتَعْلِكِ مَا مُتَعْلِكِ مَا مُتَعْلِكِ مَا مُتَعْلِكِ مَا مُعَلِكُ مَا مُعَلَىٰ اللَّهُ الْمُعْرَالِكُ مَا مُعَلِكُ الْمُعْرَالِكُ مَا مُعَلِكُ اللَّهُ الْمُعْرَالِكُ مَا مُعَلِكُ الْمُعْرَالِكُ مَا مُعْلِكُ اللَّهُ الْمُعْرَالِكُ مَا الْمُعْرَالِكُ مَا الْمُعْرَالِكُ مَا الْمُعْرَالِكُ اللَّهُ الْمُعْرَالِكُ مَا الْمُعْرَالِكُ مَا الْمُعْرَالِكُ مَا الْمُعْرَالِكُ مَا الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالِكُ الْمُعْرَالِكُ الْمُعْرَالِكُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ مُعْلَى الْمُعْرَالِكُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْم

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُ مُّخَلَّدُونَ ۞ بِأَكْوَابِ وَأَبَارِيقَ ۞ وَكَأْسِ مِّن مَّعِينٍ ٥ لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلاَ يُنزَفُونَ ۞ وَفَكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿ وَلَحْمِ طَيْرِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۞ وَحُورٌ عِينُ كَأَمْثَلِ أَللَّؤُلُو أَلْمَكْنُونِ ۞ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواَ وَلاَ تَاثِيماً ٥ الا فِيلا سَلَما سَلَما شَلَما هُ وَأَصْحَبُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَبُ أَلْيَمِينَ ﴿ فِي سِدْرِ مَّخْضُودٍ ﴿ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿ وَظِلِّ مَّمْدُودٍ ﴿ وَمَآءٍ مَّسْكُوبِ ﴿ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۞ لاَّ مَفْطُوعَةٍ وَلاَ مَمْنُوعَةٍ ﴿ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٌ ۞ انَّآ أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءَ ۞ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً ﴿ عُرُباً آثْرَاباً ۞ لِأَصْحَابِ أَلْيَمِينَ ۞ ثُلَّةٌ مِّنَ أَلاَوَّلِينَ ۞ وَثُلَّةُ مِّنَ أَلاَخِرِينَّ ۞ وَأُصْحَابُ أَلشِّمَالِ ۞ مَاۤ أَصْحَابُ أَلشِّمَالٌ ﴿ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمِ ﴿ وَظِلِّ مِّنْ يَّحْمُومٍ ۞ لاَّ بَارِدٍ وَلاَ كَريمٍ ۞ انَّهُمْ كَانُواْ فَبْـلَ ذَلِكَ مُثْرَهِـينَّ ۞ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى أَلْحِنثِ أَلْعَظِيمٌ ﴿ وَكَانُواْ يَفُولُونَ أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابِاً وَعِظَماً إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۞ أَوَءَابَآؤُنَا أَلاَوَّلُونَّ ۞ ﴿فُل إِنَّ أَلاَوَّلِينَ وَالاَخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ ۞ إِلَىٰ مِيفَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۞

ثُمَّ إِنَّكُمُ ۚ أَيُّهَا أَلضَّالُّونَ أَلْمُكَذِّبُونَ ۞ الآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَفُّومٍ ۞ فِمَالِئُونَ مِنْهَا أَلْبُطُونَ ﴿ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ أَلْحَمِيمِ ﴿ فَشَارِبُونَ شُرْبَ أَلْهِيمٌ ۞ هَاذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ أَلدِّينٌ ۞ نَحْنُ خَلَفْنَكُمْ فَلَوْلاً تُصَدِّفُونَ ﴿ أُفِرَا يُتُم مَّا تُمْنُونَ ۞ ءَآنتُمْ تَخْلُفُونَهُ وَ أُمْ نَحْلُ أَلْخَالِفُونَ ١ أَنْحُلُ فَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ أَلْمَوْتَ وَمَا نَحْلُ بِمَسْبُوفِينَ ١ عَلَىٰٓ أَن نَّبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لاَ تَعْلَمُونَ ۞ وَلَفَدْ عَلِمْتُمُ أَلنَّشْأَةَ أَلا ولِي فَلَوْلاَ تَذَّكَّرُونَّ ۞ أَفَرَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿ ءَآنتُمْ تَزْرَعُونَهُ ۚ أَمْ نَحْلُ أَلزَّارِعُونَ ۞ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطّماً فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُ ونَ ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُ ونَ ﴿ بَلْ نَحْلُ مَحْرُومُ وَنَّ ۞ أَفِرَا يْتُمُ أَلْمَاءَ أَلذِ عَشْرَبُونَ ۞ عَآنتُمْ وَأَنزَلْتُمُوهُ مِنَ أَلْمُرْبِ أَمْ نَحْلُ أَلْمُنزِلُونَ ۞ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَـهُ الْجَاجِأَ فِلَوْلاَ تَشْكُرُونَ ۚ ۞ أَفِرَا يْتُمُ أَلْنَارَ أَلْتِهِ تُـورُونَ ۞ ءَآنتُـمُوۤ أَنشَـأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْلُ الْمُنشِئُونَ ۞ نَحْلُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةَ وَمَتَاعاً لِّلْمُفْوِينَ ۞ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ أَلْعَظِيمٌ ۞ ﴿ فَلَا الْفُسِمُ بِمَوَافِعِ أَلتُّجُومِ ۞ وَإِنَّهُ وَلَيْتُهُ وَإِنَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَالتَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

انّهُ لَفُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿ فِي كِتَابٍ مَّكْنُولِ ﴿ لاَّ يَمَسُهُ وَ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ﴿ أَفَيهَ لَمَ الْمُعَهَّرُونَ ﴿ أَفَيهَ لَذَا الْمُحَدِيثِ الْمُطَهَّرُونَ ﴿ أَفَيهَ لَذَا الْمُحَدِيثِ أَنْتُم مَّ لَهُ فِينُونَ ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْفَكُمُ وَ أَنْتُمْ تَكَدِّبُونَ ﴿ وَنَحْلُ أَفْرَبُ إِنَا بَلَغَتِ الْحُلْفُومَ ﴿ وَأَنتُمْ حِينَيِنِ تَنظُرُونَ ﴿ وَنَحْلُ أَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِي لاَّ تُبْصِرُونَ ﴿ وَالَّذِينِ اللهُ عَيْرَ مَدِينِينَ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِي لاَّ تُبْصِرُونَ ﴿ وَالَّذِينَ مَدِينِينَ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِي لاَّ تُبْصِرُونَ ﴿ وَالَمَّا إِل كُنتُمْ عَيْرَ مَدِينِينَ الْمُفَرِّينَ وَمَا اللهُ وَمَا إِل كَانَ مِنَ الْمُفَرِّينَ لَيْ وَالْمَا إِل كَانَ مِنَ الْمُفَرِّينَ لَيْ وَالْمَا إِل كَانَ مِنَ الْمُفَرِّينَ لَيْ وَالَّا إِل كَانَ مِنَ الْمُفَرِّينَ الْمُفَرِّينَ وَمُ وَاللّهُ وَى وَالْمَا إِل كَانَ مِنَ المُحَلِ الْمُومِينَ ﴿ وَالْمَالِيلُ وَى الْمُفَرِّينَ اللهُ وَمَنْ الْمُعَلِيمِ اللهُ وَمَا الْمُومَ وَقَالِيمَ اللهُ وَمَا الْمُومَ وَقَالًا إِل كَانَ مِن السَمِ وَيِكَ الْعَظِيمِ ﴿ وَاتَصْلِيتُهُ جَحِيمٍ مِ اللهُ وَمَقَ الْيَفِينَ فِي وَاسَتِحْ بِالسْمِ وَيِكَ الْعَظِيمِ ﴿ وَتَصْلِيتُهُ جَحِيمٍ مِ اللهُو مَقَ الْيَفِينَ فِي وَاسَتِحْ بِالسْمِ وَيِكَ الْعَظِيمِ ﴿ وَتَصْلِيتُهُ جَحِيمٍ مِ اللّهُ وَقُ الْيَفِينَ فِي وَاسَتِحْ بِالسْمِ وَيِكَ الْعَظِيمِ ﴿ وَتَصْلِيتُهُ جَحِيمِ مِ قُلَالُهُو مَقُ الْيَفِينَ فِي وَسَلِيّةُ عِلْيَهُ مِرْفِ اللّهِ وَقُ الْيَفِينِ فِي وَسَلِيَةً وَلِيمِ وَالْمَعُولِيمَ اللّهُ وَمَى الْمُوامِقُ وَالْمَالِيمُ وَاللّهُ وَالْمُ الْمُوامِ وَقُ الْيَفِيلِ فَي وَالْمَالِيمُ وَاللّهُ وَالْمُوامِ وَى اللللّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُوامِ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ

سُورَةُ أَلْحَدِيدِ

#### بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰنِ أُلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلهِ مَا فِي أَلسَّمَاوَتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ أَلْعَزِيزُ أَلْحَكِيمُ ۚ ۞ لَهُ مَلْكُ أَلْسَمَوَتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرُ ۞ هُوَ أَلسَّمَوَتِ وَالأَرْضِ يُحْيِ وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرُ ۞ هُو أَلاَوَّلُ وَالأَرْضِ وَالنَّامِ لُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ ۞ أَلاَوَّلُ وَالاَخِرُ وَالظَّهِرُ وَالْبَاطِلُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ ۞

هُ وَ أَلذِ خَلَقَ أَلسَّ مَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ إَسْتَوى عَلَى أَلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي أَلاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِلَ أُلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَٱ وَهُوَ مَعَكُمُوۤ أَيْنَ مَا كُنتُمُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۞ لَّهُ و مُلْكُ أَلسَّمَاوَتِ وَالأَرْضُ وَإِلَى أَللَّهِ تُرْجَعُ أَلاُّمُ ورُّ ٥ يُـولِجُ أَليْلَ فِي أَلنَّهِ ارِ وَيُـولِجُ أَلنَّهَ ارَ فِي أَليْلٌ وَهُـوَ عَلِيـمُ بِذَاتِ أَلصُّدُورٌ ۞ ﴿ عَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْهِفُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَهِينَ فِيهِ فَالذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنهَفُواْ لَهُمُوٓ أَجْرُ كَبِيرٌ ۗ ۞ وَمَا لَكُمْ لاَ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَـدْعُوكُمْ لِتُومِنُـواْ بِرَبَّكُمْ وَفَـدَ ٱخَذَ مِيثَافَكُمُ وَ إِن كُنتُم مُّ ومِنِينَ ۞ هُوَ أَلذِك يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ عَ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ أَلظُّلُمَاتِ إِلَى أَلتُّورٌ وَإِنَّ أَللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيثٌ ۞ وَمَا لَكُمْ ٓ أَلاَّ تُنهِفُواْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَلِلهِ مِيرَاثُ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضُ لاَ يَسْتَوى مِنكُم مَّنَ انْهَـق مِن فَبْل أَلْهَتْحِ وَفَاتَلَ الْوْلَابِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ أَلذِينَ أَنهَفُواْ مِنْ بَعْدُ وَفَاتَلُوّاْ وَكُلَّا وَعَدَ أُللَّهُ أَلْحُسْنِي وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ ۞ مَّں ذَا أَلذِ يُفْرضُ أَللَّهَ فَرْضاً حَسَناً فِيُضَعِفِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَ أَجْرٌ كَريتُمْ ۞

يَـوْمَ تَـرَى أَلْمُـومِنِينَ وَالْمُـومِنَاتِ يَسْعِيٰ نُـورُهُم بَيْنَ أَيْـدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرِيْكُمُ أَلْيَوْمَ جَنَّكُ تَجْرِے مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ أَلْهَوْزُ أَلْعَظِيمٌ ۞ يَوْمَ يَفُولُ أَلْمُنَاهِفُونَ وَالْمُنَاهِفَاتُ لِلذِينَ ءَامَنُواْ أَنظُرُونَا نَفْتَ بِسْ مِن نُّوركُمْ فِيلَ إَرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُواْ نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُو بَابُ بَاطِنُهُو فِيهِ **أ**لرَّحْمَةُ وَظَهِرُهُ و مِن فِبَلِهِ أَلْعَذَابُ يُنَادُونَهُمُ ۚ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمُّ فَالُواْ بَلِي وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمُوٓ أَنهُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ أَلاَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَآءَ امْرُ أَللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ أَلْغَرُورٌ ۞ فَالْيَوْمَ لاَ يُوخَذُ مِنكُمْ هِدْيَـةٌ وَلاَ مِـںَ أَلذِيـںَ كَهَـرُواْ مَـأُويْكُمُ أَلنَّارُ هِيَ مَـوْلِيْكُمُّ وَبِيسَ أَلْمَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَأَلَمْ يَانِ لِلذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ فُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ أَللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ أَلْحَقَّ وَلاَ يَكُونُواْ كَالذِينَ الُوتُواْ أَلْكِتَابَ مِن فَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ أَلاَمَدُ فَفَسَتْ فُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِفُونَ ۞ أَعْلَمُوٓاْ أَنَّ أَللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ أَلاَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْفِلُونَ ۞ إِنَّ أَلْمُصَّدِّفِينَ وَالْمُصَّدِّفَاتِ وَأَفْرَضُواْ أَللَّهَ فَرْضاً حَسَناً يُضَعِفُ لَهُمْ وَلَهُمْ ٓ أَجْرٌ كَريتٌ ۞

وَالذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ٓ الْوُلَمِيكَ هُمُ أَلصِّدِّيفُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ وَأَجْرُهُمْ وَنُورُهُمُّ وَالذِينَ كَهَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِّايَتِنَا الْوَلَيِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۞ إعْلَمْ وَا أَنَّمَا ٱلْحَيَاوَةُ أَلدُّنْيا لَعِبُ وَلَهْ وُ وَزِينَةٌ وَتَهَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي أَلاَمْ وَال وَالأَوْلَـدِ كَمَثَـل غَيْثٍ آعْجَبَ أَلْكُمَّارَ نَبَاتُهُ و ثُمَّ يَهِيجُ فَتَريْـهُ مُصْهَرّاً ثُمَّ يَكُولُ حُطَماً وَهِ الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْهِرَةٌ مِّ مَ أَللَّهِ وَرِضْ وَلَٰ وَمَا أَلْحَيَ وَةُ أَلدُّنْيِ ٓ إِلاَّ مَتَا عُ أَلْغُرُورٌ ۗ ٥ سَابِفُوٓا إِلَىٰ مَغْهِرَةٍ مِّں رَّبَّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضَهَا كَعَرْضِ أَلسَّمَاءِ وَالأَرْضِ الْحِدَّتُ لِلذِيلَ عَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ عَالِيَهِ عَامَلُولَ فَطُلُ أُللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَّشَآءٌ وَاللَّهُ ذُو أَلْهَضْلِ أَلْعَظِيمٌ ۞ «مَآ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي أَلاَرْضِ وَلاَ فِيَ أَنفُسِكُمْ ۚ إِلاَّ فِي كِتَابِ مِّن فَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرٌ ۞ لِّكَيْلاَ تَاسَوْاْ عَلَىٰ مَا فِاتَكُمْ وَلاَ تَهْرَحُواْ بِمَا عَاتِيكُمْ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٌ ۞ أَلذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَامُرُونَ أَلنَّاسَ بِالْبُخْلُ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فِإِنَّ أَللَّهَ أَلْغَنِيُّ الْحَمِيذُ ١

لَفَدَ آرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ أَلْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَفُومَ أَلنَّاسُ بِالْفِسْطُّ وَأَنزَلْنَا أَلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَاهِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ أَللَّهُ مَنْ يَّنصُرُهُ وَرُسُلَهُ و بِالْغَيْبِ إِنَّ أَللَّهَ فَوِيُّ عَزِيزٌ ۞ وَلَفَدَ آرْسَلْنَا نُوحاً وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا أَلتُّبُوءَةَ وَالْكِتَابُ ۖ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍّ وَكَثِيرُ مِّنْهُمْ فَاسِفُونَ ۞ ثُمَّ فَقَيْنَا عَلَىٰ ءَاثِرهِ م بِرُسُلِنَا وَفَقَيْنَا بِعِيسَى إَبْسِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَكُهُ أَلِانجِيلَ وَجَعَلْنَا هِے فُلُوبِ أَلذِينَ إَتَّبَعُوهُ رَأْهَةً وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً إِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ٓ إِلاَّ إَبْتِغَآءَ رضْوَلِ أَللَّهِ فِمَا رَعَوْهَا حَقّ رِعَايَتِهَا ۖ فِئَاتَيْنَا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُوٓ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فِلسِفُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ إِتَّفُواْ أَللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِۦ يُـوتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِل رَّحْمَتِهِۦ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُـوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْهِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَهُورٌ رَّحِيمٌ ١ ﴿ لِّيَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ أَلْكِتَ بِ أَلاَّ يَفْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّ مِ فَضْل أِللَّهِ وَأَنَّ أَلْهَضْلَ بِيَدِ أِللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَّشَآءٌ وَاللَّهُ ذُو أَلْهَضْلِ أَلْعَظِيمٌ ١

# سُورَةُ أَلْمُجَادِلَةِ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ

فَدْ سَمِعَ أَللَّهُ فَوْلَ أَلتِهِ تُجَلدِلْكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِحَ إِلَى أَللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَ أَ إِنَّ أَللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ أَلذِينَ يَظَّهَّرُونَ مِنكُم مِّس فِسَآيِهِم مَّا هُسَّ الْمُهَاتِهِمُ وَ إِلَّ الْمَهَاتُهُمُ وَ إِلاًّ أَلِعْ وَلَدْنَهُ مَّ وَإِنَّهُمْ لَيَفُولُونَ مُنكَراً مِّن أَلْفَوْكِ وَزُوراً وَإِنَّ وَإِنَّ أُللَّهَ لَعَهُـوٌّ غَهُـورُ ۚ ۞ وَالذِيـنَ يَظَّهَّرُونَ مِـن ذِّسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُـودُونَ لِمَا فَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ مِّں فَبْلِ أَنْ يَّتَمَاَّسًا ۖ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن فَبْلِ أَنْ يَّتَمَاسًا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِيناً ذَالِكَ لِتُومِنُـواْ بِاللَّهِ وَرَسُـولِهِۦ وَتِـلْكَ حُـدُودُ أَللَّهِ وَلِلْجُهِرِينَ عَذَابُ الِيمُ ﴿ لِنَّ أَلذِينَ يُحَادُّونَ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ كُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ أَلذِينَ مِن فَبْلِهِمْ وَفَدَ آنزَلْنَا ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكِهِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ أَللَّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوَّا أَحْصِيلُهُ أَللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيذٌ ﴿

ٱلَمْ تَرَ أَنَّ أَللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي أَلاَرْضٌ مَا يَكُولُ مِس نَّجُوىٰ ثَلَثَةٍ اللَّهُ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ اللَّهُ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنِيٰ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمُوٓ أَيْنَ مَا كَانُوَّا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ أَلْفِيَامَةٌ إِنَّ أَللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ ﴿ اَلَمْ تَرَ إِلَى أَلذِينَ نُهُ وا عَبِ أَلنَّجُ وِي ثُمَّ يَعُ ودُونَ لِمَا نُهُ واْ عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُورِ وَمَعْصِيَتِ أَلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ أَللَّهُ وَيَفُولُونَ فِيحَ أَنهُسِهِمْ لَوْلاً يُعَذِّبُنَا أَللَّهُ بِمَا نَفُولٌ حَسْبُهُمْ جَهَنَّـمُ يَصْـلَوْنَهَا فَبِيسَ أَلْمَصِيرٌ ۞ يَنَأَيُّهَا أَلذِيـنَ ءَامَنُـوٓاْ إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فِلاَ تَتَنَاجَوْاْ بِالاثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ أَلرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِ وَالتَّفْوِيُّ وَاتَّفُواْ أَللَّهَ أَلذِهَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ إِنَّمَا أُلنَّجُوى مِنَ أَلشَّيْطُن لِيُحْزِنَ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَئًا الاَّ بِإِذْنِ أَللَّهِ وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل أَلْمُومِنُونَ ۞ يَـٰٓأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا فِيلَ لَكُمْ تَهَسَّحُوا فِي أَلْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ أَللَّهُ لَكُمٌّ وَإِذَا فِيلَ آنشُرُواْ فَانشُرُواْ يَرْفَعِ أَللَّهُ أَلذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالذِينَ الْوِتُواْ أَلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ ٥

يَآ لَيْهَا أَلذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَجَيْتُمُ أَلرَّسُولَ فَفَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَعُ نَجْوِيكُمْ صَدَفَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ۖ بَإِن لَّمْ تَجِدُواْ بَإِنَّ أَللَّهَ غَفِورٌ رَّحِيـمُ ﴿ آشْهَفْتُمُ ۚ أَن تُفَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَعُ نَجُويٰكُمْ صَدَفَاتٍّ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ أَللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَفِيمُواْ أَلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ أَلزَّكُوْةَ وَأَطِيعُواْ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلَدِينَ تَوَلَّوْا ۗ فَوْماً غَضِبَ أَللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلاَ مِنْهُمْ وَيَحْلِمُونَ عَلَى أَلْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۚ ۞ أَعَدَّ أَللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً ۗ انَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ أَتَخَذُوٓا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَى سَبِيلِ أَللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ لَّى تُغْنِيَ عَنْهُمْ وَأَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُم مِّلَ أَللَّهِ شَئّاً اوْلَيكِ أَصْحَابُ أَلْبّار هُمْ فِيهَا خَلَدُونَ ١ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ أُللَّهُ جَمِيعاً فِيَحْلِفُونَ لَهُ وَ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَدْءٍ اللَّ إِنَّهُمْ هُمُ أَلْكَ ذِبُونَ ۞ آسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ أَلشَّيْطَلُ فَأَنسِيهُمْ ذِكْرَ أَللَّهُ الْوَلَيِكَ حِزْبُ أَلشَّيْطَنَّ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ أَلشَّيْطَن هُمُ أَلْخَاسِرُونَ ۚ ۞ إِنَّ أَلْذِينَ يُحَاّدُونَ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ الْوَلَيَكَ فِي الْاَذَلِّينَ كَتَبَ أَللَّهُ لَّأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِيَ إِنَّ أَللَّهَ فَوِيُّ عَزِيزٌ ۞

لاَّ تَجِدُ فَوْماً يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ يُـوَآدُونَ مَنْ حَادَّ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوَاْ ءَابَآءَهُمْ آو اَبْنَآءَهُمْ آو اَبْنَآءَهُمْ آو اَبْنَآءَهُمْ آو اَبْنَآءَهُمْ آو اَبْنَآءَهُمْ آو اَنْهَا وَاللَّهُ عَشِيرَتَهُمُ آو الْوَلِيمِ الْوَلِيمِ الْولِيمِ اللَّهِ الْولِيمِ اللَّهِ اللَّهُ الْولِيمِ اللَّهُ عَنْهُ مَ وَرَضُواْ عَنْهُ الْولِيمِ اللَّهُ الْمُهْلِحُونَ ﴾ خَلْدِينَ فِيهَا وَلَيْهِ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ الْولِيمِ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ الْولِيمِ حَرْبُ اللَّهِ هُمُ الْمُهْلِحُونَ ﴾ أللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ الْولِيمِ اللَّهُ هُمُ الْمُهْلِحُونَ ﴾

# سُورَةُ أَلْحَشْرِ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلهِ مَا هِمِ أَلشَمَوْتِ وَمَا هِمِ أَلاَرْضَ وَهُو أَلْعَزِيزُ أَلْحَكِيمُ شَيْ هُو أَلذِي الْخَوينُ الْمُوتِ وَمَا هِمِ الْاَرْضَ وَهُو أَلْكِتَ مِ مِ دِيْرِهِمْ لَا الْخَرَجَ أَلذِينَ كَهَرُواْ مِنَ اهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيْرِهِمْ لَا وَلَا الْمُحَشِرَ مَا ظَنَتُ مُ آَنْ يَخْرُجُواْ وَظَنَّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ لَا وَطَنَّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ أَللَّهِ مَا أَيلَهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ وَفَذَفَ حُصُونُهُم مِّنَ أَللَّهِ مَا أَيلَهُمُ أَللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ وَفَذَفَ حُصُونُهُم مِّنَ أَللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمُومِنِينَ فَلُوبِهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمُحَالِقُولِ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمُحَالِقُهُمُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللِهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللِ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآفُّواْ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُّشَآقِ أَللَّهَ فَإِنَّ أَللَّهَ شَدِيدُ أَلْعِفَابٌ ۞ مَا فَطَعْتُم مِّں لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا فَآيِمَةً عَلَيْ الصولِهَا وَبِإِذْ اللَّهِ وَلِيُخْرَى أَلْهَاسِفِين ﴿ وَمَا أَجَاءَ أَللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَهْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلاَ رِكَابٍ وَلَكِ لَّ أَللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ وَ عَلَىٰ مَنْ يَّشَآءٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ۚ ۞ مَّا أَفَاءَ أَللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنَ آهْلِ أَلْفُرِىٰ فَلِلهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِكَ أَلْفُرْبِي وَالْيَتَامِي وَالْمَسَاكِينِ وَابْسِ أَلسَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ أَلاَغْنِيَاءِ مِنكُمُّ وَمَا ءَاتِيكُمُ أَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهِيكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ وَاتَّفُواْ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ شَدِيدُ أَلْعِفَابٍّ ٥ لِلْهُفَرَآءِ أَلْمُهَاجِرِينَ أَلذِينَ الْخُرِجُواْ مِن دِيْرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُـونَ فَضْلًا مِّـنَ أَللَّهِ وَرضْوَناً وَيَنصُرُونَ أَللَّهَ وَرَسُـولَهُ وَ النُوْلَيِكَ هُمُ أَلصًا دِفُونَ ﴿ وَالذِينَ تَبَوَّءُو أَلدَّارَ وَالإيمَانَ مِن فَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ هِي صَدُورهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ الْوتُواْ وَيُـوثِرُونَ عَلَيْ أَنْهُسِهِمْ وَلَوْ كَـانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُونَ شُحَّ نَهْسِهِ عَانُوْلَيٍ كَ هُمُ الْمُهْلِحُونَ ٥

وَالذِينَ جَاءُو مِنُ بَعْدِهِمْ يَفُولُونَ رَبَّنَا إَغْهِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا أَلذِينَ سَبَفُونَا بِالإِيمَٰنِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي فُلُوبِنَا غِلاَّ لِّلذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوكُ رَّحِيـةٌ ۞ ﴿ اَلَمْ تَـرَ إِلَى أَلذِيـنَ نَا فَفُواْ يَفُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ أَلذِينَ كَهَرُواْ مِنَ آهْلِ أَلْكِتَاب لَيِــنُ اخْرِجْتُـمْ لَنَخْرُجَـنَّ مَعَكُـمْ وَلاَ نُطِيعُ فِيكُـمُوٓ أُحَــداً آبَــداً وَإِن فُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَ ذِبُونَ ﴿ لَيِلُ اخْرِجُواْ لاَ يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِل فُوتِلُواْ لاَ يَنصُرُونَهُمْ وَلَيِس نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلِّسَّ أَلاَدْبَارَ ثُمَّ لاَ يُنصَرُونَّ ۞ لَّانتُمْوَ أَشَـــدُّ رَهْبَــةَ فِي صَــدُورِهِم مِّــنَ أَللَّهُ ذَالِكَ بِـأَنَّهُمْ فَــوْمُ لاَّ يَفْفَهُونَ ١ هُ لاَ يُفَتِلُونَكُمْ جَمِيعاً الاَّ فِي فُرِيَ مُّحَصَّنَةٍ آوْ مِنْ وَّرَآءِ جُدْرِ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعاً وَفُلُوبُهُمْ شَبِّي ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ فَوْمٌ لاَّ يَعْفِلُونَ ۞ كَمَثَل ألذِيسَ مِس فَبْلِهِمْ فَرِيباً ذَافُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ ١ حَمَثَ ل أَلشَّيْطَ إِذْ فَالَ لِلإنسَ الْحُهُرْ فَلَمَا حَهَرَ فَالَ إِنِّهِ بَرِحَةٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ أَللَّهَ رَبَّ أَلْعَلَمِين ۗ ١

فِكَ ان عَافِبَتَهُمَ ۚ أَنَّهُمَا فِي أَلبَّار خَالِدَيْن فِيهَا ۗ وَذَالِكَ جَزَوُا أَلظَّلِمِينَ ۞ يَا أَيُّهَا أَلْدِينَ ءَامَنُواْ إِتَّفُواْ أَللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفِسُ مَّا فَدَّمَتْ لِغَدٍّ وَاتَّفُواْ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ أَللَّهَ فَأَنْسِيْهُمْ ٓ أَنْفِسَهُمُ ٓ الْوَلَيِكَ هُــمُ أَلْفَاسِـفُونَ ۞ لاَ يَسْـتَوِتَ أَصْـحَابُ أَلْبَارِ وَأَصْـحَابُ أَلْجَنَّةٌ أَصْحَابُ أَلْجَنَّةِ هُمُ أَلْهَآ بِيرُونَّ ۞ لَوَ آنزَلْنَا هَا ذَا أَلْفُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَّـرَأَيْتَهُو خَشِعاً مِّتَصَدِّعاً مِّـنْ خَشْيَةِ أُللَّهِ وَتِـلْكَ أَلاَمْثَلِلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَهَكَّرُونَ ٥ هُـوَ أَللَّهُ أَلذِ لَا إِلَـهَ إِلاًّ هُـوَ عَـلِمُ أَلْغَيْبِ وَالشَّـهَادَةُ ۗ هُ وَ أُلرَّحْمَلُ أُلرَّحِيمٌ ۞ هُ وَ أُللَّهُ أَلذِ لَا إِلَّهَ إِلاَّ هُ وَ أَلْمَاكُ أَلْفُ تُوسُ أَلسَّكُمُ أَلْمُ ومِنُ أَلْمُهَيْمِ نُ أَلْعَزي زُ أَلْجَبَّارُ أَلْمُتَكَ بِرُ ۗ سُبْحَلَ أَللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُ وَنَّ ۞ هُ وَ أَللَّهُ أَلْخَالِي أَلْبَارِحُ أَلْمُصَوِّرُ لَهُ أَلاَسْمَآءُ أَلْحُسْنِي يُسَيِّحُ لَهُو مَا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ أَلْعَزِيزُ أَلْحَكِيمٌ ۞ سُورَةُ الْمُمْتَحنَةِ

### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ عَدُوِّ وَعَدُوَّكُمْ ٓ أُولِيَآءَ تُلْفُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَفَدْ كَهَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ أَلْحَقَّ يُخْرِجُونَ أَلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُوٓ أَن تُومِنُواْ بِاللَّهِ رَبَّكُمُّوٓ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً فِي سَبِيلِم وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْهَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَنْ يَّفِعَلْهُ مِنكُمْ فَفَد ضَّلً سَوَآءَ أَلسَّبِيلُ ۞ إِنْ يَّثْفَهُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمُوٓ أَعْدَآءً وَيَبْسُطُوٓاْ إِلَيْكُمُوٓ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوَءِ ۗ وَوَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ ۞ لَى تَنهَعَكُمْ ۚ أَرْحَامُكُمْ وَلَاۤ أَوْلَا لُكُمْ يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ يُفْصَلُ بَيْنَكُمُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۞ فَدْ كَانَتْ لَكُمْ وَ إِسْوَةً حَسَنَةُ فِحَ إِبْرَاهِيمَ وَالذِينَ مَعَهُ وَ إِذْ فَالُواْ لِفَوْمِهِمُ وَ إِنَّا بُرَءَ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ أَلْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ أَبَداً حَتَّىٰ تُومِنُواْ بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ إِلاَّ فَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِلَّابِيهِ لَّأَسْتَغْهِرَتَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ أَللَّهِ مِن شَوْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ أَلْمَصِيرٌ ۞ رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةَ لِلذِينَ كَهَرُواْ وَاغْهِرْ لَنَا رَبَّنَآ إِنَّكَ أَنتَ أَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١

لَفَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ ۚ إِسْوَةً حَسَنَةً لِّمَ كَانَ يَرْجُواْ أَللَّهَ وَالْيَوْمَ أَلاَخِرَ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَإِنَّ أَللَّهَ هُوَ أَلْغَنِيُّ أَلْحَمِيذٌ ۞ ﴿عَسَى أَللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَلذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ فَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفِورٌ رَّحِيمٌ ﴿ لاَّ يَنْهِيكُمُ أَللَّهُ عَى أَلذِينَ لَمْ يُفَاتِلُوكُمْ فِي أَلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيْرِكُمُوٓ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُفْسِطُوٓاْ إِلَيْهِمُوٓ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ أَلْمُفْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا يَنْهِيكُمُ أَلَّهُ عَنِ أَلَذِينَ فَتَلُوكُمْ فِي أَلدِّين وَأَخْرَجُوكُم مِّس دِيْرِكُمْ وَظَاهَرُواْ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ ٓ أَن تَوَلَّوْهُمُ ۖ وَمَنْ يَّتَـوَلَّهُمْ فَا ۚوْلَابِكَ هُمُ أَلظَّلِمُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ أَلْمُومِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ <u></u> فِامْتَحِنُوهُنَّ أَللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ فِإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُـومِنَٰتٍ فِلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى أَلْكُمَّارٌ لاَ هُنَّ حِلُّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنهَفُوَّا وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ٓ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ الْجُورَهُنَّ وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ أَلْكَوَاهِر وَسْئَلُواْ مَاۤ أَنهَفْتُمْ وَلْيَسْئَلُواْ مَاۤ أَنهَفُواْ ذَالِكُمْ حُكْمُ أَللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّسَ أَزْوَ جِكُمْ وَ إِلَى أَلْكُمِّار فَعَافَبْتُمْ فَئَاتُواْ أَلْذِيسَ ذَهَبَتَ اَرْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنهَفُوا وَاتَّفُوا أَللَّهَ أَلذِحَ أَنتُم بِهِ مُومِنُونَ ۗ ﴿ يَّأَيُّهَا أُلنَّيِمَ الْأَ يَشْرِفْنَ وَلاَ يَبْايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لاَّ يَشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَعْاً وَلاَ يَشْرِفْنَ وَلاَ يَنْتُلْ وَلاَ يَفْتُلْ وَالْ يَشْرِفْنَ وَلاَ يَنْتُلْ وَلاَ يَفْتُلْ وَالْ يَعْصِينَكَ فِي بِهُ تَلْ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي يَبْهُتَ وَالْ يَعْصِينَكَ فِي يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبْرُوفٍ فَبْرَادِفِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ وَ أَنْجُلِهِ وَ اللَّهَ غَفُورُ رَّحِيمٌ مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ وَ أَنْكُ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ غَفِورُ رَّحِيمٌ فَد هُي يَتَالَيْهَا أَلذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَتَوَلَّوا فَوْماً غَضِبَ أَللَّهُ عَلَيْهِمْ فَد يَيِسُوا مِنَ أَلاَ خِرَةِ كَمَا يَيِسَ أَلْكُمَّارُ مِنَ اصْحَبِ أَلْفُبُورٌ ﴿

#### سُورَةُ أَلصَّقِ

#### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

سَبَّحَ بِلهِ مَا هِمِ أَلسَّمَوَتِ وَمَا هِمِ أَلاَرْضَ وَهُو الْعَزِينِ الْحَكِيمُ شَيْنَا يَّهَا الْذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَفُولُونَ مَا لاَ تَبْعَلُونَ هُ إِنَّ كَيْنَا يَهُا الْذِينَ عَامَنُواْ لِمَ تَفُولُواْ مَا لاَ تَبْعَلُونَ هُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْذِينَ يُفَاتِلُونَ هِمِ سَبِيلِهِ صَبَّا كَانَهُم أَللّهَ يُحِبُّ الْذِينَ يُفَاتِلُونَ هِمِ سَبِيلِهِ صَبَّا كَانَهُم أَللّهَ يُحِبُّ الْذِينَ يَفَاتِلُونَ هِمِ سَبِيلِهِ وَصَبّاً كَانَهُم بُنْيَانُ مُوسِى لِفَوْمِهِ يَنْفُومِ لِمَ لَنْيَانُ مُوسِى لِفَوْمِهِ يَنْفُومِ لِمَ لَنْيَانُ مُوسِى لِفَوْمِهِ يَنْفُومِ لِمَ لَنْيَانُ مُوسِى لِفَوْمِهِ يَنْفُومِ لِمَ لَنْ اللّهِ اللّهِ الْمَاكِمُ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي اللّهِ اللّهِ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي اللّهِ الْمَاكِمُ أَلْفَاسِفِينَ هُ أَوْلَا اللّهِ الْمَاكِمُ أَلْفَاسِفِينَ هُ أَوْلَا اللّهِ الْمَاكِمُ أَلْفَاسِفِينَ هُ أَوْلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

وَإِذْ فَالَ عِيسَى إَبْلُ مَرْيَمَ يَبْنِيمَ إِسْرَآءِيلَ إِنِّي رَسُولُ أَللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّفاً لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ أَلتَّوْرِيةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَاتِي مِنْ بَعْدِى إَسْمُهُ وَ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّ إِفْتَرِىٰ عَلَى أَللَّهِ أَلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعِينَ إِلَى أَلِاسْلَمْ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِكِ أَلْفَوْمَ أَلظَّلِمِينّ ﴿ يُريدُونَ لِيُطْهِئُواْ نُـورَ أَللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِـمٌّ نُّورَهُ وَلَوْ كَـرِهَ أَلْكَاهِرُونَ ۚ ۞ هُوَ أَلذِحَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ و بِالْهُدِي وَدِيسِ أَلْحَقِ لِيُظْهِرَهُ و عَلَى أَلدِّينِ كُلِّهِ - وَلَوْ كَرِهَ أَلْمُشْرِكُونَ ۞ يَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ آدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابِ ٱلِيمِ ۞ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ هِے سَبِيل أَللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْهُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ يَغْهِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْرٌ ذَالِكَ أَلْهَوْزُ أَلْعَظِيمٌ ﴿ وَأَخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ لَا عَلِيَّا الْمُورُ مِّنَ أَللَّهِ وَفَتْحُ فَريبُ ۗ وَبَثِّر أَلْمُومِنِينَ ۞ يَـٰٓأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُـواْ كُونُـوٓاْ أَنصَاراً لِلهِ كَمَا فَالَ عِيسَى إَبْلُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنَ أَنصَارِيَ إِلَى أَللَّهِ فَالَ أَلْحَوَارِيُّونَ نَحْلُ أَنصَارُ أَللَّهُ فَامَنَت طَّآيِهَةٌ مِّن بَنِتَ إِسْرَآءِيلَ وَكَهَرَت طَّآيِهَةٌ هَأَيَّدْنَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَّ ١

# سُورَةُ أَلْجُمُعَةِ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلهِ مَا فِي أَلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي أَلاَرْضِ أَلْمَـلِكِ أَلْفُـدُّوسِ أَلْعَزِيـز أَلْحَكِيمٌ ۞ هُوَ أَلذِ عَعَثَ فِي أَلاَمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمُوٓ عَايَتِ هِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ أَلْكِتَ بَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن فَبْلُ لَهِ ضَلَلٍ مُّبِيسٍ ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَفُواْ بِهِمْ وَهُوَ أَلْعَزِيـزُ أَلْحَكِيـمُ ۞ ذَالِكَ فَضْلُ أَللَّهِ يُوتِيـهِ مَـنْ يَّشَـآءُ وَاللَّهُ ذُو أَلْهَضْ لِ أَلْعَظِيمَ ۞ مَثَلُ أَلذِينَ حُمِّلُواْ أَلتَّوْريْ ةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ أَلْحِمِارِ يَحْمِلُ أَسْجَاراً بِيسَ مَثَلُ أَلْفَوْمِ أَلذِينَ كَذَّبُواْ بِئَايَتِ أَللَّهُ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِكَ أَلْفَوْمَ أَلظَّلْمِينَ ٥ فُلْ يَآأَيُّهَا أَلذِينَ هَادُوٓاْ إِن زَعَمْتُمُوۤ أَنَّكُمُوٓ أَوْلِيَآءُ لِلهِ مِن دُونِ أَلنَّاسِ فَتَمَنَّـوُا أَلْمَـوْتَ إِن كُنتُـمْ صَـدِفِينَ ۚ ۞ وَلاَ يَتَمَنَّـوْنَهُوٓ أَبَداً بِمَا فَدَّمَتَ آيْدِيهِم وَاللَّهُ عَلِيم بِالظَّلِمِين ﴿ فُل الَّ أَلْمَوْتَ أَلْذِے تَهِـرُّونَ مِنْـهُ فَاإِنَّهُ وَ مُلَفِيكُـمْ ثُمَّ تُـرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ أَلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١

يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوَاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوْةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوِاْ الْكَيْ ذَكْ اللّهِ وَذَرُواْ الْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ آلِ الْكَيْعُ وَلِكُمْ فَيْرٌ لَّكُمْ آلِ الْكَيْعُ وَالْبَعْواْ فَي الْلَارْضِ وَالْبَعْوا فَي الْلَارْضِ وَالْبَعْوا مِن فَضِيدِ اللّهِ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُعْلِحُونَ هَي مِن فَضِلِ اللّهِ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُعْلِحُونَ هَي وَإِذَا رَأَوْاْ تِجَرَةً اَوْ لَهُوا إِنْهَضَّواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ فَآيِماً فَلْ مَا عِندَ أَللّهِ جَيْرٌ مِن اللّهُ وَمِن السِّحِرَةِ وَاللّهُ خَيْرُ الرَّازِفِينَ هَا اللّهُ وَمِن السِّحِرَةُ وَاللّهُ خَيْرُ الرَّازِفِينَ هَا

### سُورَةُ أَلْمُنَاهِفُونَ

### بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰنِ أُلرَّحِيمِ

وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْهِرْ لَكُمْ رَسُولُ أَللَّهِ لَوَوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ۞ سَوَآءُ عَلَيْهِمُ وَ أَسْتَغْهَرْتَ لَهُمْ وَ أَمْ لَمْ تَسْتَغْهِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْهِرَ أَللَّهُ لَهُمُّوٓ إِنَّ أَللَّهَ لاَ يَهْدِهِ أَلْفَوْمَ أَلْفَاسِفِينَّ ۞ هُمُ أَلْذِينَ يَفُولُونَ لاَ تُنهِفُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ أَللَّهِ حَتَّىٰ يَنهَضَّواْ وَلِلهِ خَزَآيِلُ أَلسَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكِ تَ أَلْمُنَاهِفِينَ لاَ يَهْفَهُ وتَّ ﴿ يَفُولُونَ لَيِس رَّجَعْنَا إِلَى أَلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ أَلاَعَنَّ الْأَعَنَّ الْأَعَنَّ مِنْهَا أَلاَذَلَّ وَلِلهِ أَلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُومِنِينَ وَلَكِ تَ أَلْمُنَاهِفِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ حَيّاً يُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُلْهِكُمُو أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ عَس ذِكْرِ أَللَّهِ وَمَنْ يَّهْعَلْ ذَالِكَ فَا وْلَا لِهِ هُمُ أَلْخَلْ سِرُونَ ﴿ وَأَنْفِفُواْ مِن مَّا رَزَفْنَكُم مِّس فَبْل أَنْ يَّاتِي أَحَدَكُمُ أَلْمَوْتُ فِيَفُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَّرْتَنِعَ إِلَىٰ أَجَل فَرِيبٍ فَأَصَّدَّق وَأَكُس مِّنَ أَلصَّلِحِين ﴿ وَلَنْ يُّوَ خِرَ أَللَّهُ نَفْساً إِذَا جَآءَ اجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ سُورَةُ أَلتَّغَابُن

#### بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰنِ أُلرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلهِ مَا فِي أَلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي أَلاَرْضِ لَهُ أَلْمُلْكُ وَلَهُ أَلْحَمْذُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ۞ هُوَ أَلذِ خَلَفَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّ ومِنُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ خَلَقَ أَلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمٌ وَإِلَيْهِ أَلْمَصِيرٌ ﴿ يَعْلَمُ مَا هِمِ أَلسَّمَٰوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ أَلصَّدُورٌ ۞ أَلَمْ يَاتِكُمْ نَبَوُّا أَلذِينَ كَهَرُواْ مِن فَبْلَ فَذَافُواْ وَبَالَ أَمْرهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ اَلِيمٌ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ و كَانَت تَاتِيهِمْ اللَّهِمْ اللَّهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَفَالُوٓاْ أَبَشَرُ يَهْدُونَنَا ۖ فَكَهَرُواْ وَتَوَلَّواْ وَّاسْتَغْنَى أَللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ۞ ﴿ زَعَمَ أَلذِينَ كَفَرُوۤاْ أَن لَّنْ يُّبْعَثُوٓاْ فَلْ بَلِيٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمُّ وَذَٰلِكَ عَلَى أَلَّهِ يَسِيرٌ ۞ فِئَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَالنُّورِ أَلذِتَ أَنزَلْنَا ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۖ ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ أَلْجَمْعِ ذَالِكَ يَوْمُ أَلْتَغَابُنَّ وَمَنْ يُتُومِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً نُّكَمِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَندْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْر مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدآ أَبَدآ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞

وَالذِينَ كَهَـرُواْ وَكَـذَّبُواْ بِـُايَٰتِنَاۤ الْوْلَمَيِـكَ أَصْحَابُ الْبِّار خَلِدِينَ فِيهَا وَبِيسَ أَلْمَصِيرٌ ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ الاَّ بِإِذْنِ أَللَّهُ وَمَنْ يُتومِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ فَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيتُ ﴿ وَأَطِيعُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُواْ أَلرَّسُولَ فَإِن تَـوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا أَلْبَلَغُ أَلْمُبِينٌ ۞ أَللَّهُ لَآ إِلَـهَ إِلاَّ هُـوْ وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ أَلْمُومِنُونَ ﴿ يَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ مِنَ آزْوَاجِكُمْ وَأُوْلَدِكُمْ عَدُوّاً لَّكُ مْ وَاحْ ذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفِ واْ وَتَصْ هَحُواْ وَتَعْمِ رُواْ فِإِنَّ أَللَّهَ غَفِورٌ رَّحِيـةٌ ﴿ لِنَّمَـآ أَمْوَلُكُمْ وَأَوْلَـدُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ ٓ أَجْلُ عَظِيمٌ ۞ فَاتَّفُواْ أَللَّهَ مَا أَسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنهِفُواْ خَيْراً لِأَنهُسِكُمْ وَمَنْ يُوق شُحَّ نَهْسِهِ عَاثُوْلَيِ كَ هُمُ أَلْمُهْلِحُ ونَّ ﴿ إِن تَفْرضَ واْ أُللَّهَ فَرْضاً حَسَناً يُظَعِبْهُ لَكُمْ وَيَغْهِرْ لَكُمُّ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ٥ عَالِمُ أَلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَلْعَزِيزُ أَلْحَكِيمٌ ٥ سُورَةُ أَلطَّلاً ق

#### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا أَلنَّبِيَّءُ إِذَا طَلَّفْتُمُ أَلنِّسَآءَ فَطَلِّفُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ أَلْعِدَّةَ وَاتَّفُواْ أَللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجُنَ إِلَّا أَنْ يَّاتِينَ بِهَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ أَللَّهُ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُودَ أَللَّهِ فَفَد ظَّلَمَ نَفْسَةٌ و لاَ تَدْرِك لَعَلَّ أَللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْراً ۞ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوبٍ أَوْ فِارِفُوهُنَّ بِمَعْرُوبٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَحْ عَدْلِ مِّنكُمْ وَأُفِيمُواْ أَلشَّهَادَةَ لِللَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلاَخِرُ وَمَنْ يَّتَّبِي أَللَّهَ يَجْعَل لَّهُ وَ مَخْرَجاً ۞ وَيَرْزُفْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى أَللَهِ فِهُ وَ حَسْبُهُ وَ إِنَّ أَللَّهَ بَالِغُ آمْرَهُ و فَدْ جَعَلَ أَللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ فَدْراً ﴿ وَالِي يَبِسْنَ مِنَ أَلْمَحِيضِ مِن نِّسَآبِكُمْ وَالِي يَبِسْنَ مِنَ أَلْمَحِيضِ مِن نِّسَآبِكُمْ وَ إِن إِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرِ وَالِيْ لَمْ يَحِضْنَ وَالْوَلْتُ أَلاَحْمَالِ أَجَلُهُ لَ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُ لَّ وَمَنْ يَّتَى يَجْعَل لَّهُ و مِنَ آمْرِهِ يُسْراً ﴿ ذَٰلِكَ أَمْرُ أَللَّهِ أَنزَلَهُ وَ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَّتَّ مِ أَللَّهَ يُكَمِّرْ عَنْهُ سَيِّ اتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَ أَجْراً ٥

ٱسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلاَ تُضَاّرُّوهُنَّ لِتُضَيِّفُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ الْوْلَتِ حَمْلِ فَأَنْهِفُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن آرْضَعْنَ لَكُمْ فَئَاتُوهُنَّ الْجُورَهُنَّ وَاتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ﴿ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَ الْخُرِي ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّس سَعَتِهِ وَمَس فَدِرَ عَلَيْهِ رِزْفُهُ و فَلْيُنْهِنْ مِمَّا ءَاتِيلُهُ أَللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ أَللَّهُ نَفْساً الأّ مَا ءَاتِيلَهَا سَيَجْعَلُ أَللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْراً ۞ وَكَأَيِّن مِّن فَرْيَةٍ عَتَتْ عَنَ آمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَحَاسَبْنَاهَا حِسَاباً شَدِيداً وَعَذَّبْنَاهَا عَذَاباً نُّكُراً ۞ فَذَافَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَافِبَةٌ أَمْرِهَا خُسْراً ۞ اَعَدَّ أَللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فَاتَّفُواْ أَللَّهَ يَا ولِي الْأَلْبَبِ الذِينَ عَامَنُواْ فَدَ آنزَلَ أُللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً ۚ ۞ رَّسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ۚ ءَايَاتِ أَللَّهِ مُبَيَّنَتٍ لِّيُخْرِجَ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ مِنَ أَلظُّلُمَاتِ إِلَى أَلتُّورٌ وَمَنْ يُّـومِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً نُّدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَا رُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدا فَدَ آحْسَنَ أَللَّهُ لَهُ وِرْفا ﴿ فَاللَّهُ أَلذِك خَلَق سَبْعَ سَمَوْتِ وَمِنَ أَلاَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ أَلاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ فَدِيرٌ وَأَنَّ أَللَّهَ فَدَ آحَاطَ بِكُلّ شَيْءٍ عِلْما ۖ ٥

### سُورَةُ أَلتَّحْرِيمِ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ

يَآ لَيُّهَا أَلنَّبِيٓءُ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ أَللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكُ وَاللَّهُ غَهُورٌ رَّحِيمٌ ۞ فَدْ فَرَضَ أَللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُم وَاللَّهُ مَوْلِيكُم وَهُوَ أَلْعَلِيمُ أَلْحَكِيمٌ ۞ وَإِذَ آسَرَّ أَلنَّبِيٓءُ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَ جِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ أَلَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنُ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ عَالَتْ مَنَ آنُبَأَكَ هَٰذَٱ فَالَ نَبَّأَنِيَ أَلْعَلِيمُ أَلْخَبِيرٌ ۞ إِن تَتُوبَآ إِلَى أَللَّهِ فَفَدْ صَغَتْ فُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَّهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ أَللَّهَ هُـوَ مَـوْلِيْهُ وَجِبْرِيـلُ وَصَـلِحُ أَلْمُـومِنِينَ ۖ وَالْمَلَيِكَةُ بَعْـدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿ عَسِيٰ رَبُّهُوۤ إِن طَلَّفَكُنَّ أَنْ يُّبَدِّلَهُوۤ أَزْوَاجاً خَيْراً مِّنكُنَّ مُسْلِمَتٍ مُّومِنَتٍ فَانِتَاتٍ تَلْبِبَتٍ عَلِدَتٍ سَلِيحَتٍ ثَيّبَتٍ وَأَبْكَاراً ۚ ۞ يَـٰٓأَيُّهَا أَلذِيلَ ءَامَنُواْ فُوٓاْ أَنْهُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَفُودُهَا أَلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَلِيكَةُ غِلَظٌ شِدَادُ لاَّ يَعْصُونَ أَللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَهْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ ۞ يَآأَيُّهَا أَلذِينَ كَهَرُواْ لاَ تَعْتَذِرُواْ أَلْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَّ ۞

\*يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى أَللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً عَسِي رَبُّكُمُوٓ أَنْ يُّكَمِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِك مِس تَحْتِهَا أَلاَنْهَا رُ يَـوْمَ لاَ يُخْـزِ أَللَّهُ أَلنَّبِحَءَ وَالذِيـنَ ءَامَنُـواْ مَعَـهُ وَ نُـورُهُمْ يَسْعِيٰ بَيْنَ أَيْـدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَفُـولُونَ رَبَّنَـآ أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْهِرْ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ۗ ۞ يَـٰٓأَيُّهَا أَلنَّبِحَءُ جَهِدِ أَلْكُمَّارَ وَالْمُنَامِفِينَ وَاغْلَظْ عَلَيْهِمُّ وَمَا أُويْهُمْ جَهَنَّامٌ وَبِيسَ أَلْمَصِيرٌ ٥ ضَرَبَ أَللَّهُ مَثَالًا لِّلذِينَ كَهَـرُواْ إِمْـرَأْتَ نُـوحٍ وَامْـرَأَتَ لُوطٍّ كَانَتَـا تَحْـتَ عَبْدَيْن مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فِلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ أُللَّهِ شَئْاً وَفِيلَ آدْخُلاً أُلنَّارَ مَعَ أُلـدَّاخِلِين ٥ وَضَرَبَ أَللَّهُ مَثَلًا لِّلذِينَ ءَامَنُواْ إِمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ فَالَتْ رَبِّ إِبْسِ لِهِ عِندَكَ بَيْتاً فِي أَلْجَنَّةِ وَنَجِّنِهِ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِهِ مِنَ أَلْفَوْمِ أَلظَّلِمِينَ ﴿ وَمَرْيَمَ إَبْنَتَ عِمْرَنَ أَلْتَمَ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِس رُّوحِنَا وَصَدَّفَتْ بِكَلِمَاتِ رَبَّهَا وَكِتَابِهِ وَكَانَتْ مِنَ أَلْفَانِتِين ﴿

# سُورَةُ أَلْمُلْكِ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ

تَبَرَكَ أَلذِه بِيَدِهِ أَلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ۞ أَلذِه خَلَقَ أَلْمَوْتَ وَالْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمُ ۚ أَيُّكُمُ ۚ أَحْسَلُ عَمَلَّا وَهُوَ أَلْعَزِيزُ أَلْغَهُورٌ ﴿ أَلذِ خَلَق سَبْعَ سَمَاوَتِ طِبَافاً مَّا تَرِىٰ فِي خَلْقِ أَلرَّحْمَلِ مِس تَهَاوُتٍ فَارْجِعِ أَلْبَصَرَ هَلْ تَرِىٰ مِن فَطُورٍ ﴿ ثُمَّ أَرْجِعِ أَلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنفَلِبِ النَّكَ أَلْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿ وَلَفَدْ زَيَّنَّا أَلسَّمَاءَ أُلدُّنْيا بِمَصَـٰبِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِّلشَّـيَاطِينِ وَأَعْتَـدْنَا لَهُمْ عَـذَابَ أُلسَّعِيرٌ ۞ وَلِلذِينَ كَهَـرُواْ بِرَبِّهِمْ عَـذَابُ جَهَنَّـمُّ وَبِيسَ أَلْمَصِيرٌ ۗ ﴿ إِذَآ اللَّهُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيفاً وَهِيَ تَفُّورُ ۞ تَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ أَلْغَيْظِ كُلَّمَا الْفِيَ فِيهَا فَوْجُ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَاتِكُمْ نَذِيرٌ ۞ فَالُواْ بَلِيٰ فَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ ۞ فَكَذَّبْنَا وَفُلْنَا مَا نَزَّلَ أَللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنَ آنتُمُوٓ إِلاَّ فِي ضَلَلِ كَبِيرٍ ۞ وَفَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْفِلُ مَا كُنَّا فِيحَ أَصْحَابِ أُلسَّعِيرٌ ۞ فَاعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحْفاً لِأَصْحَبِ أَلسَّعِيرٌ ۞ إِنَّ أَلْذِيلَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْهِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۗ ۞

وَأُسِرُّواْ فَوْلَكُمُوٓ أُو إِجْهَرُواْ بِهُۦٓ إِنَّـهُۥ عَلِيـمُ بِذَاتِ الصَّـدُورُ ۞ أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ۞ هُوَ ٱلذِے جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رَزْفِهِ وَإِلَيْهِ أَلنَّشُورٌ ۞ ءَامِنتُم مَّں فِي أَلسَّمَآءِ أَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ أَلاَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ۗ ۞ أُمَ آمِنتُم مَّں فِي أَلسَّمَآءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرً ﴿ وَلَفَدْ كَذَّبَ أَلذِينَ مِن فَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرَ ۚ ﴿ اللَّهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرَ ۚ ﴿ ﴿ أُوَلَمْ يَـرَواْ اِلِّي أَلطَّيْرِ فَـوْفَهُمْ صَـْـقَّاتٍ وَيَفْبِضْنُّ مَـا يُمْسِـكُهُنَّ إِلاًّ أَلرَّ حْمَلُ ۚ إِنَّهُ و بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ۚ ۞ آمَّنْ هَاذَا أَلذِك هُوَ جَادٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ أَلرَّحْمَلُ إِنِ أَلْكَاهِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورٌ ۞ آمَّنْ هَلْذَا أَلذِ يَرْزُفُكُمُ وَ إِنَ آمْسَكَ رِزْفَهُ وَ بَل لَّجُّواْ فِي عُتُوِّ وَنُهُ ورٍّ ۞ آفِمَ نُ يَّمْشِ مُكِبّاً عَلَىٰ وَجْهِهِ مَ أَهْدِي أُمَّنْ يَّمْشِ سَويّاً عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَفِيمٍ ۞ فَلْ هُوَ أَلذِحَ أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ أَلسَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالاَفْهِدَةُ فَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۞ فُـلْ هُـوَ أَلذِك ذَرَأَكُمْ فِي أَلاَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ وَيَفُولُونَ مَتِيٰ هَلْذَا أَلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِفِينَ ﴿ فُلِ انَّمَا أُلْعِلْمُ عِندَ أُللَّهِ وَإِنَّمَاۤ أَنَا نَذِيرٌ مَّبِينٌ ۞

قِلَمَّا رَأَوْهُ زُلْقِةً سَيِّتْ وُجُوهُ أَلَّذِيلَ كَهَرُواْ وَفِيلَ هَلْذَا أَلْذِهِ كُنتُم بِهِ عَدَّا اللهِ عَلَى أَللَّهُ وَمَل مَّعِي أَوْ رَحِمَنَا بِهِ عَدَّا اللهِ عَدَابِ اليهِ هِ فَلْ هُوَ الرَّحْمَلُ قَمَلُ اللهِ عَدَابِ اليهِ هِ فَلْ هُوَ الرَّحْمَلُ عَمَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

لَّ وَالْفَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُو عَظِيمِ ﴿ هُ فَسَتُبْصِرُ لَكَ لَكَ لَكَ لَكَ لَكِ عَظِيمِ ﴿ هُ فَسَتُبْصِرُ وَيُبُصِرُونَ ﴿ فَي بِلَمَيْتُ وَلَّ فَي إِلَّهُ هُتَدِينَ ﴿ وَهُ وَ أَعْلَمُ بِمَس ضَلَّ عَس سَبِيلِهِ وَهُ وَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿ وَبَيْكَ هُ لِلْ تُطِعِ الْمُكَذِبِينَ ﴾ فَلاَ تُطِع الْمُكَذِبِينَ ﴾ وَلاَ تُطِع الْمُكَذِبِينَ ﴾ وَلاَ تُطِع الْمُكَذِبِينَ ﴾ وَلاَ تُطِع عَلَمُ مِلْمُ مَعْتَدِ مَهِ مِن مَهِ مِن مَهْ مِن مَهْ مِن وَلاَ تُطِع كُل حَلَّهِ مَهِ مِن مَهْ مِن وَلاَ تُطِع كُل حَلَّهِ مَهْ مِن مَهْ مِن وَلَا تُطِع عَلَيْهِ هُونَ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ وَبَنِينَ ﴾ إِذَا تُتْبلى عَلَيْهِ عُلَيْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴿ أَل وَبَنِينَ ﴾ إذا تَتْبلى عَلَيْهِ عَلَى الْخُرْطُومَ ﴿ هُ مَنْ اللهِ وَبَنِينَ هُ إِذَا تُتْبلى عَلَيْهِ عَلَى الْخُرْطُومَ ﴾ وَاللهُ وَبَنِينَ هُ إِذَا تُتْبلى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْخُرْطُومَ ﴿ هُ سَنَسِمُهُ وَ عَلَى الْخُرُطُومَ ﴾ وَاللهُ وَبَنِينَ هُ إِذَا تُتْبلى عَلَيْهِ وَاللّهُ وَبَنِينَ هُ إِذَا تُتْبلى عَلَيْهِ وَاللّهُ وَبَنِينَ هُ إِذَا لَتَلْمِ اللهُ وَبَنِينَ هُ إِذَا لَنَا اللّهُ وَاللّهِ وَبَنِينَ هُ إِنْ اللهُ وَالْمُومَ مُنْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالُومَ مُ اللّهُ وَاللّهُ وَلُولُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيكُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِيمُ الللّهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ أَصْحَابَ أَلْجَنَّةِ إِذَ آفْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ۞ وَلاَ يَسْتَثْنُونَ ۞ ﴿ هِ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآيِقُ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآيِمُونَ ۞ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيم ﴿ فَ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿ أَن الْعَدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ وَ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ﴿ فَانطَلَفُواْ وَهُمْ يَتَخَافِتُونَ ﴿ أَن لاَّ يَدْخُلَنَّهَا أَلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينُ ۚ ۞ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ فَدِرِينَ ۞ فَلَمَّا رَأُوْهَا فَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآلُونَ ﴾ بَلْ نَحْلُ مَحْرُومُونَ ۞ فَالَ أُوْسَطُهُمُ ۚ أَلَمَ اَفُل لَّكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ ۗ ٥ فَالُواْ سُبْحَلَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِين ۗ ٥ فَأَفْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَلَوَمُونَ ۞ فَالُواْ يَلُوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طُغِينَ ۞ عَسِيٰ رَبُّنَا أَنْ يُّبَدِّلَنَا خَيْراً مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَّ ۞ كَذَاكِ أَلْعَذَابٌ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ لِلْمُتَّفِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۞ أُفِنَجْعَلُ أَلْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ أَمْ لَكُمْ كِتَابُ فِيهِ تَدْرُسُونَ ۞ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَّ ۞ أَمْ لَكُمْوَ أَيْمَلُ عَلَيْنَا بَالِغَةُ الَّي يَوْمِ أَلْفِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَّ ۞ سَلْهُمْ وَ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيثٌ ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَاتُواْ بِشُرَكَآيِهِمْ ٓ إِن كَانُواْ صَلدِفِينَ ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَى سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى أَلسُّجُودِ فِلاَ يَسْتَطِيعُونَ ١٠٠٠

خَشِعَةً اَبْصَرُهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذِلَّةٌ وَفَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى أَلسَّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ۞ فَي خَرْنِي وَمَنْ يُّكَذِبُ بِهَا ذَا أَلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم سَلِمُونَ ۞ وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِى مَتِيلٌ ۞ اَمْ تَسْعَلُهُمُ ۚ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِى مَتِيلٌ ۞ اَمْ تَسْعَلُهُمُ وَأَجْراً فِهُم مِن مَّعْرَمِ مُّ ثُفْلُونٌ ۞ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ۞ وَالْمَاوِنَ ۞ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ۞ وَالْمَوْرَ ۞ وَالْمَاوِنَ ۞ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ۞ وَالْمَوْرَ ۞ وَاللَّهُمُ وَعَلَيْهِ وَبَعْمَةٌ مِّن رَبِّهِ عَلَيْهُ لِيْكُونَ وَعُولُونٌ ۞ وَالْمَوْرَةِ وَعَمَةٌ مِّن رَبِّهِ عَلَيْهِ وَلَا تَكُن كَعْمَةً مِّن رَبِّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُهُ مِن اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُوا وَالْمَالِهُمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْمُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

### سُورَةُ أَلْحَآقَّةِ

بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ

أَلْحَآفَةُ مَا أَلْحَآفَةٌ ﴾ وَمَآ أَدْرِيكَ مَا أَلْحَآفَةٌ ﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادُ بِالْفَارِعَةِ ﴾ فَأَمَّا ثَمُودُ فَالُهْلِكُواْ بِالطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادُ فَالُهْلِكُواْ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۞ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً فَتَرَى أَلْفَوْمَ فِيهَا صَرْعِىٰ كَأَنَّهُمُ ۚ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۞ فَهَلْ تَرِىٰ لَهُم مِّلُ بَافِيَةٍ ۞ أَلْفَوْمَ فِيهَا صَرْعِىٰ كَأَنَّهُمُ ۚ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۞ فَهَلْ تَرِىٰ لَهُم مِّلُ بَافِيَةٍ ۞

وَجَآءَ فِرْعَوْلُ وَمَل فَبْلَهُ و وَالْمُوتَهِكَتُ بِالْخَاطِئَةِ ﴿ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ ٓ أَخْذَةً رَّابِيَةً ۞ إِنَّا لَمَّا طَغَا أَلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي أَلْجَارِيةِ ﴿ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا انْذُنّ وَعِيَةٌ ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي أَلصُّور نَهْخَةُ وَاحِدَةٌ ١ وَحُمِلَتِ أَلاَرْضُ وَالْجِبَالُ فِدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ١ فَيَوْمَبِذٍ وَفَعَتِ أَلْوَافِعَةُ ۞ وَانشَفَّتِ أَلسَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَبِذٍ وَاهِيَةُ ٥ وَالْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَآيِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبَّكَ فَوْفَهُمْ يَوْمَبِذٍ ثَمَانِيَةٌ ﴿ يَوْمَيِذِ تُعْرَضُونَ لاَ تَخْفِي مِنكُمْ خَافِيَةٌ ﴿ \* فَأَمَّا مَلُ أُوتِي كِتَابَهُ و بِيَمِينِهِ عَيَفُولُ هَآؤُمُ إِفْرَءُواْ كِتَابِيَهُ ۞ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَيٍ حِسَابِيَهُ ﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ فَطُوفِهَا دَانِيَةٌ ۞ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَئاً بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِي أَلاَيَّامِ أَلْخَالِيَةٌ ﴿ وَأَمَّا مَلُ اوتِي كِتَنْبَهُ و بِشِمَالِهِ عَيْ فَيَفُولُ يَالَيْتَنِي لَمُ اوتَ كِتَنْبِيَهُ ۞ وَلَمَ آدْر مَا حِسَابِيَهُ ٥ يَالَيْتَهَا كَانَتِ أَلْفَاضِيَةَ ۞ مَآ أَغْنِي عَنِّهِ مَالِيَهٌ ۞ هَّلَكَ عَنِّهِ سُلْطَنِيَهٌ ﴿ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۞ ثُمَّ أَلْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۞ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فِاسْلُكُونَ ﴿ إِنَّهُ وَ كَانَ لاَ يُـومِنُ بِاللَّهِ أَلْعَظِيمِ ۞ وَلاَ يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ أَلْمِسْكِين ﴿ وَلَيْسَ لَهُ أَلْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ۞ وَلاَ طَعَامُ الاَّ مِنْ غِسْلِيسٍ ﴿ لاَّ يَاكُلُهُ وَ إِلاَّ الْخَطِوُونَ ﴿ فَلَا الْفَسِمُ وَمَا هُوَ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿ وَمَا لاَ تُبْصِرُونَ ﴿ وَهَا فَوْلُ رَسُولِ كَرِيمِ ﴿ وَمَا هُوَ بِفَوْلِ شَاعِرِ فَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ بِفَوْلِ شَاعِرِ فَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ بِفَوْلِ شَاعِرِ فَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ فِي وَلاَ بِفَوْلِ كَاهِنِ فَليلًا مَّا تَذَكَّرُونَ فِي تَنزيلُ مِن رَّبِ الْعَلَمِينَ ﴿ وَلَوْ تَفَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْافَاوِيلِ ﴿ وَلَا بَغْضَ الْافَاوِيلِ ﴿ وَلَا تَنْعِلُ مِن لَا مِن اللهِ فَاللهِ اللهِ اللهَ اللهَ اللهُ وَلِيلَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

### سُورَةُ أَلْمَعَارِجِ

#### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

سَالَ سَآيِلُ بِعَذَابِ وَافِعٍ ۞ لِلْجُهِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَاهِعُ ۞ مِّنَ أُللَّهِ ذِهِ أَلْمَكَيِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ مِّنَ أُللَّهِ ذِهِ أَلْمَكَارِجٌ ۞ تَعْرُجُ أَلْمَكَيِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ هِي يَوْمٍ كَانَ مِفْدَارُهُ وَخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٌ ۞ فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلًا ۞ لِنَّهُمْ يَرُونَهُ وَبَعِيداً ۞ وَنَرِيلُهُ فَرِيباً ۞ يَوْمَ تَكُولُ أَلسَّمَاءُ ۞ لَنَهُمْ لَيُومَ تَكُولُ أَلسَّمَاءُ ۞ كَالْمُهُل ۞ وَتَكُولُ أَلْجِبَالُ كَالْعِهْ ۞ وَلاَ يَسْئُلُ حَمِيمً حَمِيماً ۞ كَالْمُهُل ۞ وَتَكُولُ أَلْجِبَالُ كَالْعِهْ ۞ وَلاَ يَسْئُلُ حَمِيمً حَمِيماً ۞

يُبَصِّرُونَهُم م يَودُ الْمُجْرِمُ لَوْ يَهْتَدِك مِنْ عَذَابِ يَوْمَيِذٍ بِبَنِيهِ ١ وَصَاحِبَتِهِۦ وَأُخِيهِ ۞ وَبَصِيلَتِهِ أَلتِهِ تُـُويهِ ۞ وَمَن فِي أَلاَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنجِيهِ ۞ كَلَّ ۚ إِنَّهَا لَظِيٰ ۞ نَزَّاعَةُ لِّلشَّوِىٰ ۞ تَدْعُواْ مَنَ آدْبَرَ وَتَوَلِّيٰ ۞ وَجَمَعَ فَأَوْعِيَّ ۞ إِنَّ أَلِانسَلَ خُلِقَ هَلُوعاً ۞ إِذَا مَسَّهُ أَلشَّرُّ جَزُوعاً ﴾ وَإِذَا مَسَّهُ أَلْخَيْرُ مَنُوعاً ۞ الاَّ أَلْمُصَلِّينَ ۞ أَلْدِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلاَتِهِمْ دَآيِمُونَ ﴿ وَالذِينَ فِي ٓ أَمْوَالِهِمْ حَقُّ مَّعْلُومٌ ۞ لِّلسَّآيِل وَالْمَحْرُومِ ٥ وَالَّذِينَ يُصَدِّفُونَ بِيَوْمِ أَلَّدِينَ ٥ وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابٍ رَبِّهِم مُّشْهِفُونَ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَامُوبٌ ۞ وَالذِينَ هُمْ لِمُرُوجِهِمْ خَامِظُونَ ۞ إِلاَّ عَلَىٰٓ أَزْوَاجِهِمُ ۚ أَوْ مَا مَلَكَتَ آيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَّ ﴿ فَمَن إِبْتَغِيٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَاتُوْلَمِيكَ هُمُ أَلْعَادُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلْمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَتِهِمْ فَآيِمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلاَتِهِمْ يُحَاهِظُونَ ﴿ النَّهِ الْوَلَيْكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ﴿ فِمَالِ الذِينَ كَفِرُواْ فِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿ أَيَطْمَعُ كُلِّ إِمْرِيٍ مِّنْهُمُ ۚ أَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ۞ كَلَّ ۚ إِنَّا خَلَفْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿ هُ هِ فَلَا النَّهُ مِرَبِّ أَلْمَشَارِهِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَفَادِرُونَ ﴿ عَلَىٰ أَن نُّبَدِلَ خَيْراً مِّنْهُمْ وَمَا نَحْن بِمَسْبُوفِينَ ﴿ فَا خَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَى يُلَفُواْ يَوْمَهُمُ أَلذِه يُوعَدُونَ ﴿ يَوْعَدُونَ ﴿ يَوْعَدُونَ ﴿ يَوْعَدُونَ ﴿ يَوْعَدُونَ ﴿ يَوْمُومُ اللَّهِ عَرْجُونَ مِنَ أَلاَجْدَاثِ سِرَاعاً كَأَنَّهُمُ وَ إِلَىٰ نَصْبِ يُوفِضُونَ ﴿ يَخْرُجُونَ مِنَ أَلاَجْدَاثِ سِرَاعاً كَأَنَّهُمُ وَ إِلَىٰ نَصْبِ يُوفِضُونَ ﴿ يَخْرُجُونَ مِنَ أَلاَجُهُمُ وَلَيُ أَلْدُهُ أَلْذِهِ كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴾ خَلْشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ أَلْيَوْمُ أَلذِهِ كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴾

# سُورَةُ نُوحٍ

#### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

يُرْسِل أَلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَاراً ۞ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ وَ أَنْهَراًّ ۞ مَّا لَكُمْ لاَ تَرْجُونَ لِلهِ وَفَاراً ۞ وَفَدْ خَلَفَكُمُ وَ أَطْوَاراً ﴿ ﴿ هَالَمْ تَرَوْاْ كَيْفَ خَلَقَ أَللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَافاً ١ وَجَعَلَ أَلْفَمَرَ فِيهِ لَّ نُوراً وَجَعَلَ أَلشَّمْسَ سِرَاجاً ١ ١ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِّنَ أَلاَرْضِ نَبَاتاً ۞ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ وَ إِخْرَاجاً ۚ ۞ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ أَلاَرْضَ بِسَاطاً ۞ لِّتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجاً ﴿ فَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُواْ مَل لَّمْ يَزدُهُ مَالَهُ و وَوَلَدُهُ وَ إِلاَّ خَسَاراً ۞ وَمَكَرُواْ مَكْراً كُبَّاراً ۞ وَفَالُواْ لاَ تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وُدّاً وَلاَ سُوَاعاً ۞ وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوق وَنَسْراً ﴿ وَفَدَ اَضَلُّواْ كَثِيراً وَلاَ تَزِدِ الظَّلِمِينَ إِلاَّ ضَلَلًّا ۞ مِّمَّا خَطِيَّتِهِمْ ۚ الْغُرِفُواْ فَالْدُخِلُواْ نَاراً ١٠ فَ فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُم مِّس دُوبِ أِللَّهِ أَنصَاراً ۚ ۞ وَفَالَ نُوحُ رَّبٌ لاَ تَذَرْ عَلَى أَلاَرْضِ مِنَ أَلْكِهِرِينَ دَيَّـاراً ۚ ۞ انَّـكَ إِن تَـذَرْهُمْ يُضِلُّواْ عِبَـادَكَ وَلاَ يَـلِدُوٓاْ إِلاَّ فِـاجِراَ حَجَّاراً ۚ ۞ رَّبِّ إغْمِـرْ لِهِ وَلِـوَالِدَى وَلِمَـں دَخَـلَ بَيْتِهِ مُومِنـاً وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتُ وَلاَ تَزدِ أَلظَّلِمِينَ إِلاَّ تَبَارآ هُ

# سُورَةُ أَلْجِنِّ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

فُلُ اوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ إِسْتَمَعَ نَهَرٌ مِّنَ أَلْجِنِّ فَفَالُوٓاْ إِنَّا سَمِعْنَا فَرْءَاناً عَجَباً ۞ يَهْدِحَ إِلَى أُلرُّشْدِ فَامَنَّا بِهِ وَلَى نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً ۞ وَإِنَّهُ و تَعَلِيٰ جَدُّ رَبَّنَا مَا إِتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَداًّ ۞ وَإِنَّهُ و كَانَ يَفُولُ سَهِيهُنَا عَلَى أَللَّهِ شَطَطاً ﴿ وَإِنَّا ظَنَنَّاۤ أَن لَّن تَفُولَ أَلِانسُ وَالْجِتُّ عَلَى أَلَّهِ كَذِباًّ ۞ وَإِنَّهُ وَكَانَ رِجَالٌ مِّنَ أَلِانسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ أُلْجِنَّ فَزَادُوهُمْ رَهَفا ﴿ وَإِنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنتُمْ ۚ أَن لَّن يَّبْعَثَ أُللَّهُ أَحَداًّ ۞ وَإِنَّا لَمَسْنَا أَلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُا ۚ ۞ وَإِنَّا كُنَّا نَفْعُدُ مِنْهَا مَفَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَى يَّسْتَمِعِ أَلاَنَ يَجِدْ لَهُ و شِهَاباً رَّصَداًّ ۞ وَإِنَّا لاَ نَدْرِحَ أَشَرُّ اريدَ بِمَ فِي أَلاَرْضِ أَمَ آرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً ۞ وَإِنَّا مِنَّا أَلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَآيِقَ فِدَداًّ ۞ وَإِنَّا ظَنَنَّاۤ أَن لَّى نُّعْجِزَ أُللَّهَ فِي أَلاَرْضِ وَلَى نُّعْجِزَهُ و هَرَبآ اللَّهُ فِي وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا أَلْهُدِي ءَامَنَّا بِهُ عَمَنْ يُتُومِنُ بِرَبّهِ عَلاَ يَخَافُ بَخْساً وَلاَ رَهَفا ﴿ ١٠ عَامَنَّا بِهُ عَال

وَإِنَّا مِنَّا أَلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا أَلْفَاسِطُونٌ فِمَنَ اَسْلَمَ فَا وْلَاَيِكَ تَحَرَّوْاْ رَشَداًّ ۞ وَأَمَّا أَلْفَاسِطُونَ فِكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبآ ۞ وَأَن لَّوِ إِسْتَفَامُواْ عَلَى أَلطَّرِيفَةِ لَّاسْفَيْنَاهُم مَّاءً غَدَفاً ۞ لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَى ذِكْر رَبّهِ عِنْ لَكُهُ عَذَاباً صَعَداً ﴿ وَأَنَّ أَلْمَسَاجِدَ لِلهِ فَلاَ تَدْعُواْ مَعَ أَللَّهِ أَحَداًّ ۞ وَإِنَّهُ و لَمَّا فَامَ عَبْدُ أَللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداًّ ۞ فَالَ إِنَّمَاۤ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَاۤ انشركُ بِهِ ۚ أَحَدآ ۚ ۞ فُل النِّهِ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلاَ رَشَدآ ۗ ۞ فُل النِّهِ لَنْ يُّجِيرَنِهِ مِنَ أُللَّهِ أَحَدٌ وَلَنَ آجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَداً ۞ الاَّ بَلَغاَ مِّنَ أَللَّهِ وَرِسَالَتِهِ مُ وَمَنْ يَعْصِ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ فِإِنَّ لَهُ وَ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَداً ﴿ حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فِسَيَعْلَمُونَ مَنَ أَضْعَفُ نَاصِراً وَأَفَلُّ عَدَداً ۞ فُلِ إِنَ آدْرِحَ أَفَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ و رَبِّيَ أَمَداً ﴿ عَلِمُ الْغَيْبِ فِلاَ يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ عَ أَحَداً ۞ الاَّ مَس إِرْتَضِيٰ مِس رَّسُولٍ فَإِنَّهُ و يَسْلُكُ مِن بَيْسٍ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْهِهِ وَصَداً ۞ لِّيَعْلَمَ أَن فَدَ آبْلَغُواْ رِسَالَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصِيٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً ١

# سُورَةُ أَلْمُزَّمِّلِ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا أَلْمُزَّمِّلُ فَمِ أَلْيُلَ إِلاَّ فَلِيلًا ۞ نِّصْهَهُ وَ أَوُ النفُصْ مِنْهُ فَلِيلًا ﴿ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ أَلْفُرْءَانَ تَـرْتِيلًا ﴿ إِنَّا سَنُلْفِي عَلَيْكَ فَـوْلَا ثَفِيلًا ﴾ انَّ نَاشِئَةَ أَلَيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئَاً وَأَفْوَمُ فِيلًّا ۞ انَّ لَكَ فِي أَلنَّهِارِ سَبْحاً طَوِيلًّا ۞ وَاذْكُرِ إِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلِ الَّذِهِ تَبْتِيلًّا ۞ رَّبُّ أَلْمَشْرِهِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَـهَ إِلاَّ هُـوُّ فِاتَّخِـذْهُ وَكِيلًّا ۞ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَفُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلًّا ۞ وَذَرْنِهِ وَالْمُكَذِّبِينَ انْولِي أَلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ فَلِيلًّا ۞ انَّ لَدَيْنَاۤ أَنكَالًا وَجَحِيماً ۞ وَطَعَاماً ذَا غُصَّةٍ وَعَذَاباً آلِيماً ۞ يَوْمَ تَرْجُفُ أَلاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ أَلْجِبَالُ كَثِيباً مَّهِيلًا ﴿ انَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِداً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ فَعَصِىٰ فِرْعَوْنُ أَلرَّسُولَ فِأَخَذْنَهُ أَخْذاً وَبِيلًا ۞ فَكَيْفَ تَتَّفُونَ إِن كَفِرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ أَلُولْدَنَ شِيباً ۚ أَلسَّمَاءُ مُنفَطِرُ بِهُ ۚ كَانَ وَعْدُهُ و مَفْعُولًا ﴿ اِنَّ هَا ذِهِ اللَّهِ عَلَيْ أَهُ مَمَ شَاءَ إِنَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿

هِلنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَفُومُ أَدْبَىٰ مِن ثُلْثَي الْيْلِ وَنِصْهِهِ وَثُلْثِهِ وَطَآيِهَةً مِّن أَلْذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُفَدِّرُ الْيُلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَافْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْفُرْءَانِ عَلِمَ أَن سَيَكُولُ مِنكُم مَّرْضِى عَلَيْكُمْ فَافْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِن أَلْفُرْءَانِ عَلِمَ أَن سَيَكُولُ مِنكُم مَّرْضِى عَلَيْكُمْ وَاخْرُونَ وَءَاخُرُونَ يَضْرِبُونَ هِي الْلَارْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخُرُونَ يُفْتِلُونَ هِي سَبِيلِ اللَّهِ فَافْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْ لَهُ وَأَفِيمُواْ أَنسَّهُ وَأَفِيمُواْ أَنسَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ تَجِدُوهُ اللَّوْ عَلَى اللَّهُ فَرْضاً حَسَنا وَمَا تُفَدِّمُواْ لِلْنَهُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ أَنلَهُ هُو خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجُراً وَاسْتَغْهِرُواْ أَنلَةَ غَهُورٌ رَحِيثًا هَا

### سُورَةُ أَلْمُدَّتِّرِ

### بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰلِ أُلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِرُ فِي فَمْ مَأَنذِرُ فِي وَرَبَّكَ مَكِيرٌ فِي وَثِيَابَكَ مَطَهِرٌ فِي وَثِيَابَكَ مَطَهِرٌ فِي وَالرِّجْزَ مَاهْجُرْ فِي وَلاَ تَمْنُى تَسْتَكْثِرُ فِي وَلِرَبِّكَ مَاصْبِرٌ فِي مَإِذَا نَفِرَ فِي وَالرِّجْزَ مَاهُجُرْ فِي مَذَلِكَ يَوْمَيِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ فِي عَلَى ٱلْجُهِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ فِي وَلَنِينَ وَمَنْ خَلَفْتُ وَحِيداً فِي وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُوداً فِي وَبَنِينَ فَهُوداً فِي وَمَهْدَ لَهُ وَمَهُم عَلَى أَلْجُهِرِينَ عَيْرُ يَسِيرٍ فَي وَبَنِينَ فَهُوداً فِي وَمَنْ خَلَفْتُ وَحِيداً فِي وَجَعَلْتُ لَهُ وَمَالًا مَّمْدُوداً فِي وَبَنِينَ شَهُوداً فِي وَمَعْدَتُ لَهُ وَتَمْهِيداً فِي شُعَ يَطْمَعُ أَن ازِيدَ فِي كَلَّا إِنَّهُ وَكُن اللهُ عَنِيداً فِي سَارُهِفَهُ و صَعُوداً فِي انَّهُ و مَكَّرَ وَفَدَّرَ فِي كَالَّا عَنِيداً فَي سَارُهِفَهُ و صَعُوداً فِي انَّهُ و مَكَى وَفَدَّرَ فَي اللهُ وَاللهُ مُعَلِيداً فَي اللهُ وَاللهُ عَنِيداً فَي سَارُهِفَهُ و صَعُوداً فِي إِنَّهُ و مَعَدَّلَ وَفَدَر فَي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَيَتَنَا عَنِيداً فَي سَارُهِفَهُ و صَعُوداً فِي إِنَّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فَي اللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُو اللهُ الل

فَفْتِلَ كَيْفَ فَدَّرَ ۞ ثُمَّ فُتِلَ كَيْفَ فَدَّرَ ۞ ثُمَّ نَظَرَ ۞ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ا ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿ فَعَالَ إِنْ هَلذَآ إِلاًّ سِحْرٌ يُوثَرُ ﴿ إِنْ هَلذَآ إِلاَّ فَوْلُ أَلْبَشَر ۚ ۞ سَأَصْلِيهِ سَفَر ۗ ۞ وَمَاۤ أَدْرِيْكَ مَا سَفَرُ ۞ لاَ تُبْفِي وَلاَ تَذَرُّ ۞ لَوَّاحَةُ لِّلْبَشَر ۞ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَّ ۞ ﴿ وَمَا جَعَلْنَاۤ أَصْحَابَ أَلْنِّارِ إِلاًّ مَلَكَيِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ ٓ إِلاًّ فِتْنَةَ لِّلذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْفِنَ أَلْذِينَ الْوتُواْ أَلْكِتَابَ وَيَرْدَادَ أَلْذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَاناً وَلاَ يَرْتَابَ أَلذِينَ الْوتُواْ أَلْكِتَابَ وَالْمُومِنُونَ وَلِيَفُولَ أَلذِينَ فِي فُلُوبِهِم مَّرَضُ وَالْكَهِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ أَللَّهُ بِهَاذَا مَثَلًّا كَذَاكَ يُضِلُّ أَللَّهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِے مَنْ يَّشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ وَمَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرِيٰ لِلْبَشَرِّ ۞ كَلاَّ وَالْفَمَرِ ۞ وَالنِّل إِذَ آدْبَرَ ۞ وَالصَّبْحِ إِذَآ أُسْفِرَ ۞ إِنَّهَا لإِحْدَى أَلْكُبَرِ ۞ نَذِيراً لِّلْبَشَرِ ۞ لِمَن شَآءَ مِنكُمُوٓ أَنْ يَّتَفَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً ﴿ الَّا أَصْحَابَ أَلْيَمِينَ ﴿ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَآءَلُونَ عَى أَلْمُجْرِمِينَ ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَفَرٌّ ۞ فَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ أَلْمُصَلِّينَ ۞ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ أَلْمِسْكِينَ ۞ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ أَلْخَآيِضِينَ ۞ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ أَلدِّين ۞ حَتَّينَ أَبيْنَا أَلْيَفِينٌ ۞

مَمَا تَنْهَعُهُمْ شَهَعَةُ أَلْشَّهِعِينَ ﴿ مَمَا لَهُمْ عَلِ أَلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿ كَانَّهُمْ حَمُرُ مُّسْتَنْهَرَةٌ ﴿ فَي مَرَتْ مِل فَسْوَرَةٍ ﴿ مَ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ إِمْرِيٍ مِّنْهُمُ وَ أَنْ يُوتِي صُحُها مُّنَشَّرَةً ﴿ كَالَّا بَلَ لاَّ يَخَافُونَ كُلُّ إِمْرِيٍ مِّنْهُمُ وَ أَنْ يُوتِي صُحُها مُّنَشَرَةً ﴿ هُ كَلاَّ بَل لاَّ يَخَافُونَ أَلاَخِرَةً ﴿ هُ كَلَّ إِنَّهُ وَتَدْكُرُونَ أَلاَخِرَةً ﴿ هُو أَهْلُ أَلْتَفُوى وَأَهْلُ أَلْمَعْهِرَةً ﴾

سُورَةُ أَلْفِيَامَةِ

#### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ

كلاً بَلْ تَحِبُّونَ أَلْعَاجِلَةً ﴿ وَتَذَرُونَ أَلاَخِرَةً ۞ وَجُوهٌ يَوْمَيِذِ نَاضِرَةً ۞ وَجُوهٌ يَوْمَيِذٍ بَاسِرَةٌ ۞ تَظُلُّ أَنْ يَّبْعَلَ بِهَا وَالْيَ وَ وَجُوهٌ يَوْمَيِذٍ بَاسِرَةٌ ۞ تَظُلُّ أَنْ يَبْعَلَ بِهَا وَافَرَةٌ ۞ حَلاّ إِذَا بَلَغَتِ أَلتَّرَافِي ۞ وَفِيلَ مَن رَّافٍ ۞ وَظَلَّ أَنَّهُ أَلْهِرَاقُ ۞ وَالْتَجَّتِ أَلْسَاقٌ ۞ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَيِذٍ أَلْمَسَاقٌ ۞ وَلَا مَلَى وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

### سُورَةُ أَلِانسَلِ

#### بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰنِ أُلرَّحِيمِ

هَلَ آتِى عَلَى أَلِانسَلِ حِينٌ مِّنَ أَلدَّهْرِ لَمْ يَكُ شَئْاً مَّذْكُوراً ﴿ إِنَّا خَلَفْنَا أَلِانسَلَ مِل تُطْهَةٍ آمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعاً بَصِيراً ﴿ إِنَّا خَلَفْنَا هَدَيْنَهُ أَلسَمِيعاً بَصِيراً ﴿ إِنَّا خَلُولُولَ هَا حَهُوراً ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْجُهِرِينَ سَلَسِلَا وَأَعْلَلًا وَسَعِيراً ﴾ إنَّا أَعْتَدْنَا لِلْجُهِرِينَ سَلَسِلَا وَأَعْلَلًا وَسَعِيراً ﴾ إنَّ ألاَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً ﴾

عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ أَللَّهِ يُهَجِّرُونَهَا تَهْجِيراً ﴿ يُوهُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَاهُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُو مُسْتَطِيراً ﴿ وَيُطْعِمُونَ أَلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأُسِيراً ۞ انَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ أَللَّهِ لاَ نُريدُ مِنكُمْ جَزَآءَ وَلاَ شُكُوراً ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْماً عَبُوساً فَمْطَرِيراً ﴿ فَوَفِيلُهُمُ أَللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ أَلْيَوْمِ وَلَفِّيلُهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً ۞ وَجَزِيلُهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيـراً ۞ مُّتَّكِينَ فِيهَا عَلَى أَلاَرَآيِكِ لاَ يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلاَ زَمْهَريراً ١ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَلْهَا وَذُلِّلَتْ فُطُوفِهَا تَذْلِيلًا ١ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِاَنِيَةٍ مِّ فِضَّةً وَأَكْوَابِ كَانَتْ فَوَارِيراً ۚ ۞ فَوَارِيراً مِّن فِضَّةٍ فَدَّرُوهَا تَفْدِيراً ۞ وَيُسْفَوْنَ فِيهَا كَأْساً كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ١ عَيْناً فِيهَا تُسَمِّي سَلْسَبِيلًا ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُواً مَّنتُوراً ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً ۞ عَلِيهِمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خَضْرُ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُّواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَفِيهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً ۚ ۞ اِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءَ وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُوراً ۞ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ أَلْفُرْءَانَ تَنزيلًا ﴿ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمُوٓ ءَاثِماً أَوْ كَفُورآ ۚ ۞ وَاذْكُرِ إِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۞

وَمِنَ أَلْيُلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۞ انَّ هَنَوُلَا يُحِبُّونَ أَلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْماً ثَفِيلًا ۞ نَّحْلُ خَلَفْنَهُمْ وَأَذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ۞ وَمَا تَشَاءُونَ هَذِهِ تَدْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ إَتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مِسَبِيلًا ۞ وَمَا تَشَآءُونَ اللّهَ أَنْ يَشَآءُ فِي مَن شَآءً إِنَّ أَللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ۞ يُدْخِلُ اللهُ يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظّلِمِينَ أَعَدَّلَهُمْ عَذَاباً الِيما ۗ ۞

#### سُورَةُ أَلْمُرْسَلَتِ

#### بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰنِ أُلرَّحِيمِ

وَالْمُرْسَلَتِ عُرْهِاً ۞ قَالْعُلْصِهَاتِ عَصْهاً ۞ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْراً ۞ الْمُلْفِيَاتِ ذِكْراً ۞ عَدْراً اوْ نَدْراً ۞ النَّمَا تُوعَدُونَ لَوَفِعٌ ۞ قَالْمُلْفِيَاتِ ذِكْراً ۞ عَدْراً اوْ نَدْراً ۞ النَّمَا تُوعَدُونَ لَوَفِعٌ ۞ قَإِذَا أَلْتُجُومُ طُمِسَتْ ۞ وَإِذَا أَلسَّمَاءُ مُرِجَتْ ۞ وَإِذَا أَلتَّسُلُ الْقِتَتْ ۞ لَإِي يَوْمِ اجِلَتْ ۞ وَإِذَا أَلرَّسُلُ الْقِتَتْ ۞ لَإِي يَوْمِ الجِلَتْ ۞ لَيَوْم الْمَصْلِ ۞ وَمَا أَدْرِيكَ مَا يَوْمُ أَلْمَصْلِ ۞ وَيْلُ يَوْمَيِذٍ ﴾ لِللهُ وَيْلُ يَوْمَيِذٍ ﴾ لِللهُ وَيْلَ يَوْمَيِذٍ ﴾ لللهُ وَيْلُ يَوْمَيِذٍ ﴾ لللهُ وَيْلُ يَوْمَيِذٍ ۞ حَدَالِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۞ وَيْلُ يَوْمَيِذٍ لِللهُ كَذِيبَ ﴾ هُ وَيْلُ يَوْمَيِذٍ لِللهُ كَذِيبَ ﴾ هُ حَدَالِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۞ وَيْلُ يَوْمَيِذٍ لِللهُ كَذِيبَ ﴾

أَلَمْ نَخْلُفَكُم مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ ۞ فَجَعَلْنَهُ فِي فَرارٍ مَّكِينٍ ۞ الَّيٰ فَدَرِ مَّعْلُومٍ ۞ فَفَدَّرْنَا فَنِعْمَ أَلْفَادِرُونَ ۞ وَيْلُ يَوْمَيِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ أَلَمْ نَجْعَلِ أَلاَرْضَ كِهَاتاً ۞ آحْيَآءَ وَأَمْوَاتاً ۞ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَتٍ وَأَسْفَيْنَكُم مَّاءَ فِرَاتاً ۞ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِبِينَ ۞ إَنطَلِفُوٓاْ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ عَكَدِّبُونَ ۞ إَنطَلِفُوٓاْ إِلَىٰ ظِلّ ذِے ثَكَثِ شُعَبٍ ۞ لاَّ ظَلِيلٍ وَلاَ يُغْنِهِ مِنَ أَللَّهَبُّ ۞ إِنَّهَا تَـرْمِهِ بِشَرَرِ كَالْفَصْر ﴿ كَأَنَّهُ و جِمَالَتُ صُفْرٌ ﴿ وَيْلُ يَوْمَيِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ هَاذَا يَوْمُ لاَ يَنطِفُونَ ۞ وَلاَ يُوذَلُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ۞ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۚ ۞ هَٰذَا يَوْمُ أَلْهَصْلِ جَمَعْنَكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ۞ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدُ فَكِيدُونِ ﴿ وَيْلُ يَوْمَبِذٍ لِللَّهَكَذِّبِينَ ۚ ﴿ إِنَّ أَلْمُتَّفِينَ هِے ظِلَل وَعُيُوبٍ ۞ وَهَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۞ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيٓـــَا ۗ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِهِ أَلْمُحْسِنِينَ ۞ وَيْلُ يَوْمَيِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۚ ۞ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ فَلِيلًا اِنَّكُم مُّجْرِمُونَ ۞ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَّ ۞ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ إِرْكَعُواْ لاَ يَرْكَعُونَ ۞ وَيْلُ يَوْمَيِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ و يُومِنُونَ ۞

# سُورَةُ أَلنَّبَا بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۞ عَلِ أَلنَّبَإِ أَلْعَظِيمِ ۞ أَلذِك هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ۞ كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ ۞ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَاداً ۞ وَالْجِبَالَ أَوْتَاداً ۞ وَخَلَفْنَكُمْ ۚ أَزْوَاجاً ۞ وَجَعَلْنَا نَـوْمَكُمْ سُبَاتاً ٥ وَجَعَلْنَا أَلْيُلَ لِبَاساً ٥ وَجَعَلْنَا أَلْتَهَارَ مَعَاشاً ٥ وَبَنَيْنَا فَوْفَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً ۞ وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَّاجاً ۞ وَأَنزَلْنَا مِنَ أَلْمُعْصِرَتِ مَاءَ ثَجَّاجاً ۞ لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبّاً وَنَبَاتاً ۞ وَجَنَّاتٍ ٱلْهَاهِأَ ۞ اِنَّ يَوْمَ ٱلْهَصْلِ كَانَ مِيفَاتاً ۞ يَـوْمَ يُنهَخُ هِمِ ٱلصَّورِ فِتَاتُونَ أَفْوَاجِاً ﴿ وَفُتِّحَتِ أَلسَّمَاءُ فَكَانَتَ آبْوَاباً ﴿ وَسُيِّرَتِ أَلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَاباً ١ هُ الَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً ١ لِلطَّاغِينَ مَّ اباً ﴾ لَلبِثِينَ فِيهَا أَحْفَاباً ۞ لاَّ يَذُوفُونَ فِيهَا بَرْداَ وَلاَ شَرَاباً ٥ الاَّ حَمِيماً وَغَسَافاً ٥ جَزآءَ وِفَافاً ٥ انَّهُمْ كَانُواْ لاَ يَرْجُـونَ حِسَـاباً ۞ وَكَـذَّبُواْ بِئَـايَٰتِنَا كِـذَّاباً ۞ وَكُـلَّ شَيْءٍ آحْصَيْنَهُ كِتَابِأَ ۞ فَذُوفُواْ فَلَى نَّزيدَكُمُ ۚ إِلاَّ عَذَاباً ۞

انَّ لِلْمُتَّفِينَ مَهَازاً ﴿ حَدَآيِقَ وَأَعْنَاباً ﴿ وَكَوَاعِبَ أَثْرَاباً ﴿ وَكَاْساً فِهُ وَكَاْءً مِن رَبِّكَ عَطَآءً فِيها لَعُواً وَلاَ كِذَّاباً ﴿ جَزَآءً مِن رَبِّكَ عَطَآءً حِسَاباً ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيها لَعُواً وَلاَ كِذَّاباً ﴿ جَزَآءً مِن رَبِّكَ عَطَآءً حِسَاباً ﴿ وَبَ أَلسَّمَوَتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَلُ لاَ يَمْلِكُونَ مِنْهُ خَطَاباً ﴿ يَعْلَمُونَ مِنْهُ خَطَاباً ﴿ يَعْلَمُ لَا يَعْلَمُونَ مِنْهُ خَطَاباً ﴿ يَعَلَيْ يَنَعُلَمُ وَالْمَلَيْكَةُ صَعِباً لاَ يَتَكَلَّمُونَ اللَّا مَنَ اذِنَ لَهُ الرَّحْمَلُ وَفَالَ صَوَاباً ﴿ وَالْمَلَيْكَةُ صَعِباً لاَيُومُ الْحَقِّ فَمَس إِلاَّ مَن اذِنَ لَهُ الرَّحْمَلُ وَفَالَ صَوَاباً ﴿ وَالْمَلَيْكَةُ مَا الْمَوْمُ الْحَقِّ فَمَس الْمَنْ مَن اذِنَ لَهُ الرَّحْمَلُ وَفَالَ صَوَاباً ﴿ وَالْمَلْمِكَةُ مَا فَذَوْبَا فَرِيباً يَوْمُ يَنظُرُ اللَّهُ الْمَرْءُ مَا فَدَّمَتْ يَدَهُ وَيَفُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِهِ كُنتُ تُرَاباً فَرِيباً يَوْمَ يَنظُرُ الْمَوْءُ مَا فَدَّمَتْ يَدَهُ وَيَفُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِهِ كُنتُ تُرَاباً ﴿ إِنَا الْمَارَةُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَامًا فَرَيباً فَولِهُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِهِ كُنتُ تُرَاباً فَي اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِهِ كُنتُ تُرَاباً فَلَا اللَّهُ الْمَالَا الْمَالِ الْمَالِيْ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَالُهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالِ اللْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِي اللْمَالِ الْمَالِقُولُ اللْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِ الْمُؤْمِلُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ اللْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِلُ اللْمَالَ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللْمُولُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

# سُورَةُ أَلنَّازِعَاتِ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ

وَالنَّارِعَتِ غَرْفاً ۞ وَالنَّاشِطَتِ نَشْطاً ۞ وَالسَّبِحَتِ سَبْحاً ۞ وَالسَّبِفَتِ سَبْعاً ۞ وَالسَّبِفَتِ سَبْفاً ۞ وَالْمَدَبِرَاتِ أَمْراً ۞ يَوْمَ تَرْجُ فُ الرَّاجِمَةُ ۞ وَالسَّبِفَا الرَّادِمَةُ ۞ الْبَصَارُهَا خَلْشِعَةٌ ۞ تَتْبَعُهَا الرَّادِمَةُ ۞ اَبْصَارُهَا خَلْشِعَةٌ ۞ يَفُولُونَ أَنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ۞ إِذَا كُنَّا عِظَماً نَّخِرَةً ۞ فَالُواْ يَفُولُونَ أَنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ۞ إِذَا كُنَّا عِظَماً نَّخِرَةً ۞ فَالُواْ يَلْكَ إِذا كَنَا عِظَماً نَّخِرَةً ۞ فَالُواْ يَلْكَ إِذا كَنَا عِظَماً نَجْرَةً ۞ فَالُواْ يَلْكَ إِذا كَنَا عِظَماً نَجْرَةً ۞ فَإِنَّا هُم بِالسَّاهِرَةِ ۞ هِلَ وَحِدَةٌ ۞ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةً ۞ هَلَ اَبِيكَ حَدِيثُ مُوسِينَ ۞ إِذْ نَادِيلُهُ رَبُّهُ وَ بِالْوَادِ الْمُفَدَّسِ طُوَى ۞

إَذْهَبِ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَ طَغِيٰ ۞ فَفُلْ هَلِ لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَّجِّيٰ ۞ وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشِيُّ ۞ فَأُرِيْهُ أَلاَيَةً أَلْكُبْرِىٰ ۞ فَكَذَّبَ وَعَصِيٰ ۞ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعِيٰ ۞ فَحَشَرَ فَنَادِيٰ ۞ فَفَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلِيٰ ۞ فَأَخَذَهُ أُللَّهُ نَكَالَ ٱلاَخِرَةِ وَالاُولِيُّ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لِّمَنْ يَّخْشِيُّ ۞ ءَآنتُمُوۤ أَشَدُّ خَلْفاً آمِ أَلسَّمَآءُ بَنَيْهَا ۞ رَفِعَ سَمْكَهَا فِسَوَّيْهَا ۞ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضَحَيْهَا ﴿ وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَيْهَا ﴿ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَيْهَا ۞ وَالْجِبَالَ أَرْسَيْهَا ۞ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِّانْعَامِكُم ﴿ هِ فَإِذَا جَآءَتِ أَلطَّآمَّةُ أَلْكُبْرِىٰ ﴿ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ أَلِانسَلُ مَا سَعِيٰ ۞ وَبُرِّزَتِ أَلْجَحِيمُ لِمَنْ يَّرِيُ ۞ فَأُمَّا مَ لَ طَغِيٰ وَءَاثَرَ أَلْحَيَا وَ أَلدُّنْيا ﴿ فَإِنَّ أَلْجَحِيمَ هِيَ أَلْمَأُوكُ ۞ وَأُمَّا مَنْ خَافَ مَفَامَ رَبِّهِ وَنَهَى أَلنَّهُ سَ عَل أَلْهَوى ﴿ فَإِنَّ أَلْجَنَّةَ هِيَ أَلْمَأُوكُ ﴿ \* يَسْئَـلُونَكَ عَسِ أَلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَيْهَا ﴿ فِيمَ أَنتَ مِس ذِكْرِيْهَأَ ۞ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَيْهَأَ ۞ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُنذِرُ مَنْ يَخْشَيْهَا ۗ ٥ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلاَّ عَشِيَّةً اَوْ ضَحَيْهَا ١ ٥ سُورَةُ عَبَسَ

#### بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰنِ أُلرَّحِيمِ

عَبَسَ وَتَوَلِّيْ ۞ أَن جَآءَهُ الْأَعْمِيُ ۞ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ و يَزَّجِّينَ ۞ أَوْ يَذَّكَّرُ فِتَنفِعُهُ أَلدِّكْرِئَ ۚ ۞ أَمَّا مَنِ إِسْتَغْنِيٰ ۞ فَأَنتَ لَهُ و تَصَّدِّيٰ ﴿ وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّكِي ۗ ﴿ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعِيٰ ۞ وَهُوَ يَخْشِيٰ ۞ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهِّي ۞ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۞ فَمَ شَآءَ ذَكَرَهُ ۗ ۞ فِي صُحْفٍ مُّكَرَّمَةِ ۞ مَّرْفُوعَةِ مُّطَهَّرَةٍ ۞ بِأَيْدِے سَهَرَةٍ ۞ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۞ فُتِلَ أَلِانسَلُ مَا أَكْمَرَهُو ۞ مِنَ آيِّ شَيْءٍ خَلَفَهُو ۞ مِن تُطْهَةٍ خَلَفَهُو فَفَدَّرَهُو ۞ ثُمَّ أَلسَّبِيلَ يَسَّرَهُو ۞ ثُمَّ أَمَاتَهُو فَأَفْبَرَهُو ۞ ثُمَّ إِذَا شَآءَ انشَرَهُ و ١ هَا كَلَّا لَمَّا يَفْضِ مَآ أَمَرَهُ و ١ فَلْيَنظُر أَلِانسَلُ إِلَى طَعَامِهِ عَ ﴿ إِنَّا صَبَبْنَا أَلْمَآءَ صَبّاً ۞ ثُمَّ شَفَفْنَا أَلاَرْضَ شَفّاً ۞ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبّاً ١ ﴿ وَعِنَباً وَفَضْباً ١ ﴿ وَزَيْتُوناً وَنَخْلَا ١ ﴿ وَحَدَآيِقَ غُلْباً ١ وَفَكِهَةً وَأُبّاً ١ مُّ مَّتَاعاً لَّكُمْ وَلِّانْعَامِكُمُّ ١ هِ فَإِذَا جَآءَتِ أَلصَّاخَّةُ ١ يَوْمَ يَهِرّ أَلْمَرْءُ مِنَ آخِيهِ ۞ وَأُمِّهِ وَأُبِيهِ ۞ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهُ ۞ لِكُلِّ إِمْرِي مِّنْهُمْ يَوْمَبِ ذِ شَأْلُ يُغْنِيهِ ﴿ وَجُوهُ يَوْمَبِ ذِ مُّسْفِرَةُ ﴿ ضَاحِكَةُ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿ وَوجُوهُ يَوْمَبِنٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴾

تَرْهَفُهَا فَتَرَةٌ ﴿ الْأَلِيكَ هُمْ أَلْكَمِرَةُ أَلْمَجَرَةٌ ﴿ الْمَجَرَةُ ۚ الْمَجَرَةُ ۚ الْمَعَويرِ سُورَةُ أَلْتَكُويرِ

بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ

إِذَا أَلشَّمْسُ كُورَتْ ۞ وَإِذَا أَلتُّجُومُ إِنكَدَرَتْ ۞ وَإِذَا أَلْجِبَالُ سُيّرَتْ ﴿ وَإِذَا أَلْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿ وَإِذَا أَلْوُحُوشُ حُـشِرَتْ ٥ وَإِذَا أَلْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۞ وَإِذَا أَلْتُفِوسُ زُوّجَتْ ۞ وَإِذَا أَلْمَوْءُودَةُ سَيِلَتْ ۞ بِأَيِّ ذَنْبِ فَتِلَتْ ۞ وَإِذَا أَلصَّحُفُ نَشِرَتْ ﴿ وَإِذَا أَلسَّمَآءُ كُشِطَتْ ۞ وَإِذَا أَلْجَحِيمُ سُعِرَتْ ۞ وَإِذَا أَلْجَنَّةُ الزُلِهَتْ ﴿ عَلِمَتْ نَهْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴿ فَلَا الْفُسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴿ وَلَا الْفُسِمُ بِالْخُنَّسِ أَلْجَوَارِ أَلْكُنِّسِ ۞ وَالنِّلِ إِذَا عَسْعَسَ ۞ وَالصَّبْحِ إِذَا تَنَهَّسَ ۞ إِنَّهُ وَ لَفَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمِ ۞ ذِ فُوَّةٍ عِندَ ذِ الْعَرْشِ مَكِينِ ۞ مَّطَاعِ ثَمَّ أَمِيرٌ ۞ وَمَا صَحِبُكُم بِمَجْنُورٌ ۞ وَلَفَدْ رَءِاهُ بِالأَفِي أَلْمُبِيرٌ ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى أَلْغَيْبِ بِضَنِيرٍ ﴿ وَمَا هُوَ بِفَوْلِ شَيْطُلِ رَّجِيمِ ﴿ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ۚ ۞ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَلَمِينَ ۞ لِمَن شَآءَ مِنكُمُ وَ أَنْ يَّسْتَفِيمٌ ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ أَللَّهُ رَبُّ أَلْعَلَمِينٌ ﴿

# سُورَةُ أَلِانهِطَارِ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ

إِذَا أَلسَّمَآءُ إِنْهَطَرَتْ ﴿ وَإِذَا أَلْكُواكِبُ إِنتَثَرَتْ ﴿ وَإِذَا أَلْبِحَارُ فَعُثِرَتْ ﴿ عَلِمَتْ نَهْ سُ مَّا فَدَّمَتْ فَهُ سُ مَّا فَدَّمَتْ وَأَخَّرَتُ ﴿ عَلِمَتْ نَهْ سُ مَّا فَدَمَتْ وَأَخَّرَتُ ﴿ وَإِذَا أَلْفُبُورُ بَعْثِرَتْ ﴿ عَلَمَتْ نَهْ سُ مَّا فَدَّمَ فِي وَأَخَّرَتُ وَالَّا عَلَيْكُمْ أَلْكَرِيمِ ﴿ وَالْفَكَ عَلَيْكُمْ الشَّاءَ رَكَّبَكَ ﴾ فَلَا فَكَ عَلَيْكُمْ وَوَ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ﴾ فَلَا تَلْقَفَ بَسُورِي عَلَيْكُمْ لَحَلِهِظِينَ ﴿ وَرَاماً كَلَا بَلْ بَلْ تَكَدِّبُونَ بِالدِّينِ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَلِهِظِينَ ﴿ وَرَاماً كَتَبِينَ ﴿ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَالِينَ ﴾ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَلِهِظِينَ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَلِهِظِينَ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَكَ عِيمِ اللَّهِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَكَ عِيمِ اللَّهِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَكَ عَلِيكِ اللَّهِ فَي وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَكَ عَلِيكِ اللَّهُ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَكَ عَلَيْكُمْ لَكُولِكُ عَلَيْكُمْ لَكُونَ مَا يَعْمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَنْهَا بِغَالِيلِينَ اللَّهُ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَالِيلِينَ اللَّهُ وَمَا أَدْرِيكَ مَا يَوْمُ اللَّذِيلِ اللَّهُ وَمَا أَدْرِيكَ مَا يَوْمُ اللَّذِيلِ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَنْهُمْ لِينَا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا يَوْمُ اللَّذِيلِ اللَّهُ وَلَا مُرْيَوْمَ لِا تَمْلِكُ نَهْسُ لِنَهْسِ شَعْأً وَالاَمْرُ يَوْمَيذٍ لِللَّهِ لِللَّهُ فَي عَلَى اللَّهُ مَا لَا يَعْلَى لَا تَمْلِكُ نَهْسُ لِنَهُسِ شَعْأً وَالاَمْرُ يَوْمَيذٍ لِللَّهُ فَي عَلَالًا عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا لِعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

سُورَةُ أَلْمُطَهِّمِينَ

#### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

وَيْلُ لِلْمُطَهِّهِ مِنَ ۞ أُلذِيلَ إِذَا أَكْتَالُواْ عَلَى أُلنَّاسِ يَسْتَوْهُونَ ۞ وَيْلُ لِلْمُطَهِّهِ مِن أَلنَّاسِ يَسْتَوْهُونَ ۞ وَإِذَا كَالُوهُمُ ۚ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۞ أَلاَ يَظُنُّ الُوْلَابِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ۞

لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ يَوْمَ يَفُومُ أَلنَّاسُ لِرَبِّ أَلْعَلَمِينَّ ۞ كَلَّا إِنَّ كِتَلبَ أَلْهُجَّارِ لَهِي سِجِّيرٍ ۞ وَمَاۤ أَدْرِيْكَ مَا سِجِّينٌ ۞ كِتَابُ مَّرْفُومٌ ۞ وَيْلُ يَوْمَيِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ أَلذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ أَلدِينَ ۞ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ ۚ إِلاَّ كُلُّ مُعْتَدٍ آثِيمٍ ۞ إِذَا تُتْلِيٰ عَلَيْهِ ءَايَتُنَا فَالَ أُسَاطِيرُ أَلاَوَّلِينَّ ﴾ حَلاًّ بَل رَّانَ عَلَىٰ فُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَيِذِ لَّمَحْجُوبُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ أَلْجَحِيمٌ ۞ ثُمَّ يُفَالُ هَلْذَا أَلذِهِ كُنتُم بِهِ عُكِيِّبُونَ ﴿ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ أَلاَبْرِارِ لَهِ عِلِّيِّينَ ۗ ﴿ أَلذِهِ كَانتُم بِهِ عَلِّيِّينَ ۗ وَمَاۤ أَدْرِيْكَ مَا عِلِيُّونَ ۞ كِتَابٌ مَّرْفُومٌ ۞ يَشْهَدُهُ أَلْمُفَرَّبُونَ ۞ إِنَّ أَلاَبْرَارَ لَـهِے نَعِيـمٍ ۞ عَلَى أَلاَرَآيِكِ يَنظُـرُونَ ۞ تَعْـرِفُ هِے وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ أَلنَّعِيمِ ۞ يُسْفَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ۞ خِتَامُهُ مِسْكُ وَهِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافِسِ أَلْمُتَنَاهِسُونَ ۞ وَمِـزَاجُهُ و مِـ تَسْنِيمٍ ۞ عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا أَلْمُفَرَّبُونَ ۞ إِنَّ أَلذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ أَلذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ۞ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ۞ وَإِذَا إَنفَلَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمُ إِنفَلَبُواْ فَكِهِينَ ۞ وَإِذَا رَأَوْهُمْ فَالْوَاْ إِنَّ هَلَوْ عَلَيْهِمْ حَامِظِينَ ۞ وَمَا الرَّسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَامِظِينَ ۞

هَــالْيَوْمَ أَلذِيــنَ ءَامَنُــواْ مِــنَ أَلْكُهِّــارِ يَضْــحَكُونَ ۞ عَلَى أَلْكُهِّــارِ يَضْــحَكُونَ ۞ عَلَى أَلاَرَآيِكِ يَنظُرُونَ ۞ هَلْ ثُوِّبَ أَلْكُهَّارُ مَا كَانُواْ يَهْعَلُونَ ۞

سُورَةُ أَلِانشِفَافِ

بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰلِ أُلرَّحِيمِ

إِذَا أَلسَّمَآءُ اِنشَفَّتُ ۞ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُفَّتْ ۞ وَإِذَا أَلاَرْضُ مُدَّتُ ۞ وَأَلْفَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۞ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُفَّتُ ۞ يَآأَيُّهَا وَلَيْ وَأَلْفَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۞ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُفَّتُ ۞ وَأَمَّا مَلُ اوتِي كَالْانسَلُ إِنَّكَ كَادِحُ الَّىٰ رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلْفِيهِ ۞ فَأَمَّا مَلُ اوتِي كَتَابَهُ و وَرَآءَ ظَهْرِهِ ۞ وَيَنفَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ عَمْرُوراً ۞ وَيُصَلَّىٰ سَعِيراً ۞ اوتِي كِتَابَهُ و وَرَآءَ ظَهْرِهِ مَسْرُوراً ۞ وَيُصَلَّىٰ سَعِيراً ۞ انَّهُ و كَانَ فِيمِ أَهْلِهِ عَمْرُوراً ۞ فَسَوْف يَدْعُوا ثُبُوراً ۞ وَيُصَلَّىٰ سَعِيراً ۞ انَّهُ و كَانَ بِهِ عَبِيراً ۞ هَلَا انْفُسِمُ لِنَّهُ وَلَا أَن لَنْ يَحُورَ ۞ بَلِينَ ۖ إِنَّ رَبَّهُ و كَانَ بِهِ عَبِيراً ۞ هَلَا انْفُسِمُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَه

# الا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَاتِ لَهُمْ وَ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ٥ اللَّ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَاتِ لَهُمْ وَ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ٥ اللَّهُ أَلْبُرُوجِ سُورَةُ أَلْبُرُوجِ

#### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ أَلْبُرُوجِ ۞ وَالْيَوْمِ أَلْمَوْعُودِ ۞ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴿ فَتِلَ أَصْحَابُ أَلانُحْدُودِ ﴿ أَلَبَّارِ ذَاتِ أَلْوَفُودِ ۞ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا فُعُودٌ ١ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُومِنِينَ شُهُودٌ ﴿ وَمَا نَفَمُواْ مِنْهُمُ وَ إِلَّا أَنْ يُومِنُواْ بِاللَّهِ أَلْعَزِيزِ أَلْحَمِيدِ ۞ أَلذِ لَهُ و مُلْكُ أَلسَّ مَاوَاتِ وَالأَرْضُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۚ ۞ الَّ أَلذِيلَ فِتَنُواْ أَلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ فِلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلْحَرِيقٌ ۞ إِنَّ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَتِ لَهُمْ جَنَّكُ تَجْرِهُ مِن تَحْتِهَا أَلاَنْهَارُ ۖ ذَالِكَ أَلْهَوْزُ الْكَبِيرُ ۗ ۞ ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيذٌ ۚ ۞ انَّهُ و هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيذٌ ۞ وَهُو أَلْغَهُورُ أَلْوَدُودُ ۞ ذُو أَلْعَرْشِ أَلْمَجِيدُ ۞ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ۞ هَلَ آبِيكَ حَدِيثُ أَلْجُنُودِ ﴿ فِرْعَوْنَ وَثَمُودٌ ﴿ بَلِ أَلْذِينَ كَهَـرُواْ فِي تَكْذِيبِ ﴿ وَاللَّهُ مِس وَّرَآيِهِم مُّحِيظٌ ۞ بَلْ هُوَ فُرْءَالٌ مَّجِيدٌ ۞ فِي لَوْحِ مَّحْفُوظُ ۗ ۞

# سُورَةُ أَلطَّارِفِ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِفِ ۞ وَمَآ أَدْرِيْكَ مَا أَلطَّارِفُ ۞ أَلنَّجْمُ أَلثَّافِ بُ وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِفِ ۞ أَلنَّخْمُ أَلثَّافِ بُ إِلاَنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۞ لَم الْمَنظِرِ الإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۞ خُلِقَ ۞ الْمَنْ فِي مَا مَنْ وَالتَّرَآبِبُ ۞ إِنَّهُ عَلَىٰ خُلِقَ مِن مَنْ وَالتَّرَآبِبُ ۞ إِنَّهُ وَعَلَىٰ رَجْعِهِ لَفَادِرُ ۞ يَوْمَ تُبْلَى أَلسَّرَآبِرُ ۞ فَمَا لَهُ وَمِن فُوَّةٍ وَلاَ نَاصِرٌ ۞ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۞ وَالأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۞ إِنَّهُ وَالشَمْ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۞ وَالأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۞ إِنَّهُ وَالشَمْ وَالسَّمَآءِ وَالمَا هُوَ بِالْهَزْلُ ۞ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً ۞ وَأَكِيدُ كَيْداً ۞ وَأَكْرِيرُ وَيْداً ۞ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلُ ۞ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً ۞ وَأَكِيدُ كَيْداً ۞ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلُ ۞ إِنَّهُمْ رُوَيْداً ۞

#### سُورَةُ أَلاَعْلَى

#### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ

سَبِّحِ إِسْمَ رَبِّكَ أَلاَعْلَى ۞ أَلذِ خَلَقَ فَسَوِّى ۞ وَالذِ فَدَّرَ فَهَدِى ۞ وَالذِ أَخْرَجَ أَلْمَرْعِى ۞ فَجَعَلَهُ فَ غُثَآءً آحْوِى ۞ سَنُفْرِئُكَ وَالذِ أَخْرَجَ أَلْمَرْعِى ۞ فَجَعَلَهُ وَغُثَآءً آحْوِى ۞ وَلَيْسِرُكَ فَلاَ تَنسِى ۞ إِلاَّ مَا شَآءَ أَللَّهُ إِنَّهُ ويَعْلَمُ أَلْجَهْرَ وَمَا يَخْفِى ۞ وَنُيَسِّرُكَ فَلاَ تَنسِى ۞ فَذَكِرِ أَن نَّهُ عَتِ أَلذِ حُرِى ۞ سَيَذَكَرُ مَنْ يَّخْشِى ۞ لِلْيُسْرِى ۞ فَذَكِرِ أَن نَّهُ عَتِ أَلذِ حُرِى ۞ سَيَذَكَرُ مَنْ يَّخْشِى ۞ لِلْيُسْرِى ۞

وَيَتَجَنَّبُهَا أَلاَشْفَى ۞ أَلذِ يَصْلَى أَلنَّارَ أَلْكُبْرِى ۞ ثُمَّ لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْبِيلُ ۞ فَدَ آفِلَحَ مَل تَزَجِّيل ۞ وَذَكَرَ إَسْمَ رَبِهِ عَصَلِيلٌ ۞ بَيلًا قَلْ يَحْبِيلُ ۞ فَدَ أَفْلَحَ مَل تَزَجِّيل ۞ وَلاَخِرَةُ خَيْرُ وَأَبْفِيلٌ ۞ إِلَّ بَلْ تُنْفِلُ قَالُبْفِيلَ ۞ وَالاَخِرَةُ خَيْرُ وَأَبْفِيلٌ ۞ إِلَّ هِنَا لَهُ فَيْدَا لَهِمِ أَلصَّحُفِ إِلْرُهِيمَ وَمُوسِيلٌ ۞ هَاذَا لَهِمِ أَلصَّحُفِ أَلا وَلِيل ۞ صُحُفِ إِبْرُهِيمَ وَمُوسِيلٌ ۞

#### سُورَةُ أَلْغَاشِيَةِ

#### بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰلِ أُلرَّحِيمِ

هَلَ ابَيْكَ حَدِيثُ الْغُلْشِيَةِ ﴿ وُجُوهُ يَوْمَيِدٍ خَلْشِعَةً ۞ عَامِلَةٌ الْعَلْمِ عَلَى عَلْمِ الْنِيَةِ ۞ لَّسْفِى مِنْ عَيْمٍ النِيَةِ ۞ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامُ اللَّ مِن ضَرِيعٍ ۞ لاَّ يُسْمِنُ وَلاَ يُغْنِي مِن جُوعٍ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَيِدٍ نَّاعِمَةٌ ۞ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ لاَّ تُسْمَعُ يَوْمَيٍدٍ نَّاعِمَةٌ ۞ فِيهَا سَرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ۞ وَأَكُولَ بَيْهَا لَغِيَةٌ ۞ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۞ وَزَرَابِي مَ مَبْثُوثَةٌ ۞ هَأَفِلاً يَنظُرُونَ مَوْضُوعَةٌ ۞ وَأَلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُبِعِعَتْ ۞ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُبِعِتْ ۞ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُبِعِعَتْ ۞ وَإِلَى الْمَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞ وَإِلَى الْمَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞ وَإِلَى الْمَرْضِ كَيْفِم بِمُصَيْطِرٌ ۞ فَي اللّهِ اللّهِ الْمَنْ الْمَرْضِ كَيْفِم بِمُصَيْطِرٌ ۞ فَي اللّهِ الْمَا مَا اللّهَ مَا عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٌ ۞ فَي اللّهِ الْمَا الْمَا الْمَ اللّهُ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٌ ۞ فَي اللّهِ اللّهِ الْمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۞ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٌ ۞ فَي اللّهُ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٌ ۞ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الْمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۞ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٌ ۞ فَي اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمَا أَنْتَ مُ مُذَكِّرٌ ۞ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٌ ۞

الاَّ مَس تَولِّي وَكَهَرَ ۞ بَيُعَذِّبُهُ أَللَّهُ أَلْعَذَابَ أَلاَكْ بَرَ ۞ إِللَّا مَس تَولِّي أَلاَكُ بَرَ ۞ إِلَّا إِلَانِهَ هُ ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۞

سُورَةُ أَلْهَجْرِ

بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰلِ أُلرَّحِيمِ

وَالْبَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرِ ۞ وَالشَّعْعِ وَالْوَثْرِ ۞ وَاليْلِ إِذَا يَسْرِ ۞ وَالْبَكِ هِ هَلْ هِ فَلْ هِ فَلْ هِ فَلْ هِ فَكُلُ هِ مَنْلُهَا هِ إِلْهِلَدِ ۞ وَتَمُودَ أَلَايِسَ الرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۞ أَلتِ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا هِ إِلْهِلَدِ ۞ وَتَمُودَ أَلاَيِسَ جَابُواْ أَلصَّخْرَ بِالْوَادِ ۞ وَهِرْعَوْنَ ذِى الْاَوْتَادِ ۞ الْلاِيسَ طَغَوْاْ هِ الْهِلَدِ ۞ الْفَادِ ۞ اللهِيسَ طَغَوْاْ هِ الْهِلَدِ ۞ اللهِيسَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ الْهِلَدِ ۞ اللهِيسَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ الْهِلَدِ ۞ اللهِيسَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۞ النَّ رَبَّكَ لَيالُهِمْ وَاللَّهُ الْهِسَادَ ۞ الْمَسَادَ ۞ الْمَسْلِي وَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَجِءَ يَوْمَيِ إِ بِجَهَنَّمَ ۞ يَوْمَيِ إِ يَتَ ذَكَّرُ الْإنسَلُ وَأَنبَىٰ لَهُ الذِّكِ بِئَ ۞ يَفُولُ يَلَيْتَنِ فَدَّمْتُ لِحَيَاتِيَ ۞ فَيَوْمَيِ إِ لَهُ الذِّكِ بِئَ ۞ فَيَوْمَيِ إِ لَا يُوثِ فَ وَثَافَهُ وَ أَحَدُ ۞ يَأَيَّتُهَا لاَّ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ وَ أَحَدُ ۞ وَلاَ يُوثِ فَ وَثَافَهُ وَ أَحَدُ ۞ يَأَيَّتُهَا أَلنَّهُ سُ الْمُطْمَيِنَّةُ ۞ إرْجِعِتَ إِلَىٰ رَبِّ كِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۞ أَلْخَلِهِ جَنَّتِ ۞ إَرْجِعِتَ إِلَىٰ رَبِّ كِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۞ وَادْخُلِهِ جَنَّتِ ۗ ۞ وَادْخُلِهِ جَنَّتِ ۗ ۞

سُورَةُ أَلْبَلَدِ

#### بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰنِ أُلرَّحِيمِ

لاَ الْفُسِمُ بِهَاذَا أَلْبَلَدِ فَي وَأَنتَ حِلَّ بِهَاذَا أَلْبَلَدِ فَي وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ فَي لَفَدْ خَلَفْنَا أَلِانسَلَ فِي حَبَدٍ فَي آيَحْسِبُ أَن لَّن يَّفْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ فَي يَفُولُ أَهْلَكْتُ مَالَا لَّبَداً فَي آيَحْسِبُ أَن لَّمْ يَرَهُوۤ أَحَدُ أَحَدُ فَي يَفُولُ أَهْلَكْتُ مَالَا لَّبَداً فَي آيَحْسِبُ أَن لَمْ يَرَهُوۤ أَحَدُ أَحَدُ فَي الله نَجْعَل لَهُ عَيْنَيْ فِي وَلِسَاناً وَشَعَتَيْ فِي وَهَدَيْنَا لَهُ وَهَدَيْنَا لَهُ وَهَدَيْنَا لَهُ وَهَدَيْنَا لَهُ وَهَدَيْنَا لَهُ وَهَدَيْنَا لَهُ وَهَدَيْنَا لَا اللّهُ وَمَا أَنْعَفَبَةٌ فَي وَهَا أَنْعَفَبَةٌ فَي وَهِمَا أَنْعَفَبَةٌ فَي وَهِمَا أَنْعَفَبَةٌ فَي وَهِمَا أَنْعَفَبَةٌ فَي وَهِمَا أَنْعَفَبَةً فَي وَهِمَا أَنْعَفَبَةً فَي وَهَا أَنْعَفَبَةً فَي وَهِمَا أَنْعَفَبَةً فَي وَهَا وَتَوَاصَوْا فِلْكَامُ وَلَا إِلْمَرْحَمَةً فَي الْمَارِحَمَةً فَي الْمَنْ وَمَا وَالْمَوْمَةِ فَي الْمَوْمَمَةً فَي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْهِ فَي اللّهُ وَتَوَاصَوْا وَتَوَاصَوْا وَلَوْاصَوْا وَتَوَاصَوْا وَلَوْاصَوْا وَلَوْمَوا فَا إِلْمَوْمَمَةً فَي الْمَامِولَةُ وَلَوْمَ وَلَا إِلْمَا وَلَوْمَ وَلَا إِلْمَامُ وَلَا إِلْمَامُ وَمَا اللّهُ وَلَيْهِ فَي اللّهُ وَلَا إِلْمَامُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا إِلْمَامُ وَلَا إِلْمَامُ وَلَا إِلْمَالِهُ وَلَا إِلْمَامُ وَلَا إِلْمَامُ وَلَا إِلْمَامُ وَلَا إِلْمُوامِلَةً وَلَا اللّهُ وَلَا إِلْمَامُ وَلَا إِلْمَامُ وَلَا إِلْمَامُ وَلَوْمَ وَلَا إِلْمَامُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَا إِلْمَامُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا إِلْمُ اللْمُ وَلَا إِلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّه

وَالذِينَ كَهَرُواْ بِئَايَتِنَا هُمُ وَ أَصْحَابُ أَلْمَشْئَمَةٌ ﴿ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّوصَدَةٌ ﴾ وَالذِينَ كَهَرُواْ بِئَايَتِنَا هُمُ وَ أَصْحَابُ أَلْمَشْئَمَةٌ ﴾ سُورَة أَلشَّمْسِ

#### بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰنِ أُلرَّحِيمِ

#### سُورَةُ أَلْيُلِ

#### بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَلِ أُلرَّحِيمِ

وَالنَّلِ إِذَا يَغْشِيٰ ۞ وَالنَّهِارِ إِذَا تَجَلِّيٰ ۞ وَمَا خَلَقَ أَلدَّكَرَ وَالأُنثِينَ ۞ وَالنَّهِارِ إِذَا تَجَلِّيٰ ۞ وَمَا خَلَقَ أَلدَّكَرَ وَالأُنثِينَ ۞ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتِّينَ ۞ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنِيٰ ۞ وَسَنّيسِرُهُ وَلِلْيُسْرِيُ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنِيٰ ۞ وَصَدَّبَ بِالْحُسْنِيٰ ۞

مَسَنٰيَسِّرُهُ لِلْعُسْرِى ۚ ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ ۚ إِذَا تَرَدِّى ۗ ﴾ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُ دِى ۞ وَإِنَّ لَنَا لَلاَخِرَةَ وَالأُولِي ۗ ۞ فَأَن ذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظّى ۞ لَلْهُ دِى ۞ وَإِنَّ لَنَا لَلاَخِرَةَ وَالأُولِي ۗ ۞ فَأَن ذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظّى ۞ لَلْهُ دِى كَذَب وَتَوَلِّي ۞ وَسَيْجَنَّبُهَا لَا يَصْلَيْهَا إِلاَّ أَلاَشْفَى ۞ أَلذِه كَذَب وَتَوَلِّي ۞ وَمَا لِلْحَدِ عِندَهُ ومِ نِعْمَةِ أَلاَتْفَى ۞ أَلذِه يُوتِي مَالَهُ ويَتَزَجِّي ۞ وَمَا لِلْحَدِ عِندَهُ ومِ نِعْمَةِ تُجْزِي ۞ وَلَسَوْفَ يَرْضِي ۞ إِلاَ إَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ إِلاَ عُلِي ۞ وَلَسَوْفَ يَرْضِي ۞

سُورَةُ أَلضَّجِيْ بِسْمِ أُللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ

وَالصَّجِيٰ ۞ وَالنيلِ إِذَا سَجِيٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا فَلِيُ ۞ وَالسَّوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَلَلَاخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِسَ الْأُولِيُ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَلَلَاخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِسَ الْأُولِيُ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَلَلَاخِرَةً ۞ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدِي وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدِي ۞ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدِي ۞ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدُ ۞ وَوَجَدَكَ ضَالًا قَهْدُ ۞ وَوَجَدَكَ ضَالًا تَفْهَدُ ۞ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّتُ ۞ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّتُ ۞

سُورَةُ أَلشَّرْحِ

بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰلِ أُلرَّحِيمِ

ٱلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَندَ وِزْرَكَ ۞

أَلذِتَ أَنفَضَ ظَهْرَكَ ۞ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۞ فَإِنَّ مَعَ أَلْعُسْرِ يُسْراً ۞ الذِتَ أَنْعُسْرِ يُسْراً ۞ الذِتَ مَعَ أَلْعُسْرِ يُسْراً ۞ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۞ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبُ ۞

#### سُورَةُ أُلتِّينِ

#### بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰلِ أُلرَّحِيمِ

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۞ وَطُورِ سِينِينَ ۞ وَهَلَذَا أَلْبَلَدِ أَلاَمِينِ ۞ وَهَلَذَا أَلْبَلَدِ أَلاَمِين لَفَدْ خَلَفْنَا أَلِانسَلَ فِي آخُسِ تَفْوِيمِ ۞ ثُمَّ رَدَدْنَلَهُ أَسْفِلَ سَلِ فِلِينَ ۞ إِلاَّ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلِحَاتِ فَلَهُمُ ۚ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ۞ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ۞ أَلَيْسَ أَللَّهُ بِأَحْكِمِ أَلْحَاكِمِينَ ۞

#### سُورَةُ أَلْعَلَمِ

#### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ

إَفْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ أَلذِه خَلَقَ ۞ خَلَقَ أَلانسَل مِنْ عَلَيٍّ ۞ إِفْرَأُ وَاسْمِ رَبِّكَ أَلاَنسَلَ مَا لَانسَلَ مَالذِه عَلَّمَ وِالْفَلَمِ ۞ عَلَّمَ أَلانسَلَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ۞ كَلَّ إِنَّ أَلانسَلَ لَيَطْغِينَ ۞ أَن رَبِاهُ إِسْتَغْنِينَ ۞ أَن يَطْغِينَ ۞ أَن رَبِاهُ إِسْتَغْنِينَ ۞ الرَّبُ عَنْ أَلَا مِنْ اللهِ عَنْ ۞ أَرَيْتَ اللهِ عَنْ ۞ أَرَيْتَ اللهِ عَنْ ۞ أَرَيْتَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَقَ اَمَرَ وِالتَّفُويَ ۞ اذَا صَلِّينَ ۞ أَوَ اَمَرَ وِالتَّفُويَ ۞ اذَا صَلِّينَ ۞ أَرَيْتَ إِن كَانَ عَلَى اللهِ فَى أَلَهُ وَقَ أَمَرَ وِالتَّفُويَ ۞

أَرَا يْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلِّىٰ ۞ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ أَنلَّهَ يَرِىٰ ۞ كَلاَّ لَيِن لَّمْ يَنتَهِ ۞ لَنَسْهَعا أَ بِالنَّاصِيَةِ ۞ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۞ فَلْيَدْ عُ نَادِيَهُ ۗ ۞ سَنَدْ عُ أَلزَّبَانِيَةً ۞ كَلاَّ لاَ تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَافْتَرِبُ ۗ ۞

سُورَةُ أَلْفَدْرِ

بِسْمِ أُللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ

#### بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰلِ أُلرَّحِيمِ

لَمْ يَكُنِ أَلذِينَ كَهَرُواْ مِنَ آهُلِ أَلْكِتَبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنهَكِينَ حَتَىٰ تَاتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۚ ۞ رَسُولُ مِنَ اللَّهِ يَتْلُواْ صُحُهاً مُّطَهَّرَةً ۞ فِيها كُتُبُ فَيِّمَةٌ ۞ وَمَا تَهَرَّقَ أَلذِينَ الُوتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ۞ وَمَا تَهَرَّقُ الذِينَ الُوتُواْ الْكَابِدُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْبَيِّنَةُ ۞ وَمَا الْمَصَلُوةَ وَيُوتُواْ اللَّهَ لِيَعْبُدُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَهَا حُنَهَا مَخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَهُ الدِّينَ لَهُ الدِّينَ وَيُوتُواْ الزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ الْفَيِّمَةُ ۞ حُنَهِا أَلْوَى وَيُوتُواْ الزَّكُوةَ وَيُوتُواْ الزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ الْفَيِّمَةُ ۞

إِنَّ أَلذِينَ كَهَرُواْ مِنَ آهُلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي بَارِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا الْوُلَيِكَ هُمْ شَرِّ الْبَرِيَّةِ شَيْ إِنَّ الْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الْصَلِحَاتِ الْوُلَيِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ شَيْ جَزَآوُهُمْ وَعَمِلُواْ الْصَلِحَاتِ الْوُلَيِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ شَيْ جَزَآوُهُمْ مَعَ عَدْلِ تَجْرِ مِن تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَلِدِينَ عِنْهُ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ وَيَ هُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ وَيَهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ وَيَ

#### سُورَةُ أَلزَّلْزَلَةِ

#### بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰنِ أُلرَّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ أَلاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۞ وَأَخْرَجَتِ أَلاَرْضُ أَثْفَالَهَا ۞ وَفَالَ أَلْانسَلُ مَا لَهَا ۞ يَوْمَيِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۞ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْجِى لَهَا ۗ أَلانسَلُ مَا لَهَا ۞ يَوْمَيِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۞ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْجِى لَهَا ۞ يَوْمَيِذِ يَصْدُرُ أَلنَّاسُ أَشْتَاتاً ۞ لِيرَوَا اَعْمَلَهُمْ ۞ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْفَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُو ۞ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْفَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُو ۞

#### سُورَةُ أَلْعَادِيَاتِ

#### بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ

وَالْعَلَدِيَاتِ ضَبْحاً ۞ فَالْمُورِيَاتِ فَدْحاً ۞ فَالْمُغِيرَاتِ صَبْحاً ۞ فَوسَطْنَ بِهِ جَمْعاً ۞ صُبْحاً ۞ فَوسَطْنَ بِهِ جَمْعاً ۞

انَّ أَلِانسَلَ لِرَبِّهِ لَكُنُودُ ﴿ وَإِنَّهُ وَ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدُ ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ أَلْخَيْرِ لَشَدِيدُ ۚ ﴿ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ لِمَ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي أَلْفُبُورِ ۞ وَخُصِّلَ مَا فِي أَلْفُبُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَبِذِ لَّخَبِيرُ ۞ وَخُصِّلَ مَا فِي أَلْصَدُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَبِذِ لَّخَبِيرُ ۞ فَي أَلْفَارِعَةِ سُورَةُ أَلْفَارِعَةِ سُورَةُ أَلْفَارِعَةِ

بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ

أَلْفَارِعَةُ مَا أَلْفَارِعَةٌ ﴾ وَمَآ أَدْرِيْكَ مَا أَلْفَارِعَةٌ ﴾ يَوْمَ اللَّهُ وَتَكُولُ أَلْفَارِعَةٌ ﴾ يَوْمَ اللَّهُ وَتُكُولُ أَلْجِبَالُ يَكُولُ أَلْقَالُ عَلَى وَتَكُولُ أَلْجِبَالُ كَالْعِهْ ِ أَلْمَنهُ وَشَى فَلْتُ مَوَازِينُهُ وَ هَهُ وَ فِي عَلَيْهُ وَأُمَّا مَنْ خَقَتْ مَوَازِينُهُ وَ هُا مَهُ وَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴾ وَأُمَّا مَنْ خَقَتْ مَوَازِينُهُ وَ هُا مُنْ فَقَاتُ هُا وَيَةٌ ﴾ وَمَآ أَدْرِيْكَ مَا هِيَةٌ ﴾ وَأُمَّا مَنْ خَقَتْ مَوَازِينُهُ وَ هُا وَيَةٌ ﴾ وَمَآ أَدْرِيْكَ مَا هِيَةٌ ﴾ وَالرُّ حَامِيَةً ﴾

سُورَةُ أَلْتَّكَاثُرِ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ

اَلْهِيكُمُ أَلْتَكَاثُرُ ۞ حَتَّىٰ زُرْتُمُ أَلْمَفَابِرَ ۞ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ لَكَرَوُنَّ أَلْجَحِيمَ ۞ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ عِلْمَ أَلْيَفِينِ ۞ لَتَرَوُنَّ أَلْجَحِيمَ ۞ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَيِذٍ عَنِ أَلْتَعِيمٍ ۞ لَمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَيِذٍ عَنِ أَلْتَعِيمٍ ۞ لَمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَيِذٍ عَنِ أَلْتَعِيمٍ ۞

# سُورَةُ أَلْعَصْرِ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ

وَالْعَصْرِ إِنَّ أَلِانسَلَ لَهِ خُسْرٍ ۞ الاَّ أَلذِيلَ ءَامَنُواْ وَالْعَصْرِ إِنَّ أَلذِيلَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّلْ الصَّلْرِ ۞

سُورَةُ أَلْهُمَزَةِ

بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ

وَيْـ لِّ لِّكُـلِّ هُمَـزَةِ لَّمَـزَةٍ ۞ ألذِ جَمَعَ مَالًا وَعَـدَّدَهُ ۞ أَلذِ جَمَعَ مَالًا وَعَـدَّدَهُ ۞ يَحْسِبُ أَنَّ مَالَهُ وَ أَخْلَدَهُ ۞ كَلاَّ لَيُثبَدَنَ فِي أَلْحُطَمَةٌ ۞ وَمَا أَدْرِيْكَ مَا أَلْحُطَمَةٌ ۞ نَارُ أَللّهِ أَلْمُوفَدَةُ ۞ أَلتِ تَطَلِعُ عَلَى أَلاَفِيدَةٌ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّوصَدَةٌ ۞ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۞ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۞

سُورَةُ أَلْهِيلِ

بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰنِ أَلرَّحِيمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبِّكَ بِأَصْحَبِ أَلْفِيلِ ۚ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ ۞ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً اَبَابِيلَ ۞ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِّن سِجِيلٍ ۞ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاكُولٍ ۞

# سُورَةُ فُرَيْشٍ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ

لإِيلِ مِ فَ رَيْشٍ ۞ اللَهِهِم رِحْلَة أَلشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ لَا لِلَهِهِم وَحْلَة أَلشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ٥ ۞ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَالَذَا أَلْبَيْتِ ۞ أَلْخَمَهُم أَلْخَمَهُم مِّنْ خَوْفٍ ۞ مِّنْ خَوْفٍ ۞

> سُورَةُ أَلْمَاعُونِ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَل أَلرَّحِيمِ

اَرَيْتَ أَلذِهِ يُكَذِّبُ بِالدِّيسِ ۞ فَذَلِكَ أَلذِهِ يَدُعُ الذِهِ يَدُعُ الْمِسْكِيسِ ۞ فَوَيْلُ الْمَسْكِيسِ ۞ فَوَيْلُ الْمَتِيمَ ۞ وَلاَ يَحُضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِيسِ ۞ فَوَيْلُ لِللَّهِمْ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِيسِ ۞ فَوَيْلُ لِللَّهُ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ لِللَّهُ الذِيلَ هُمْ يُرَآءُونَ وَيَمْنَعُونَ أَلْمَاعُونَ ۞ أَلذِيلَ هُمْ يُرَآءُونَ وَيَمْنَعُونَ أَلْمَاعُونَ ۞

سُورَةُ أَلْكَوْثَرِ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَلِ أَلرَّحِيمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَا أَعْطَيْنَا أَلْكُ وْثَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرَّ ۞ لِرَبِّكَ مُو أَلاَبْتَر ۗ۞

# سُورَةُ أَلْكَاهِرُونَ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ

فُلْ يَنَأَيُّهَا أَلْكَهِرُونَ ۞ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞ وَلَا أَنتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُمْ ۞ وَلَا أَنتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ لَحُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٍ ۞ وَلَا أَنتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٍ ۞

سُورَةُ أَلنَّصْرِ

بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰنِ أُلرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ أَللَّهِ وَالْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ أَلنَّاسَ وَالْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ أَلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِيسِ أَللَّهِ أَفْوَاجاً ۞ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً ۞

سُورَةُ أَلْمَسَدِ

بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰنِ أُلرَّحِيمِ

تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبِ وَتَبَّ ۞ مَآ أَغْنِي عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۞ سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبِ ۞ وَامْرَأَتُهُ وَمَالَةُ أَلْحَطَبِ ۞ سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبِ ۞ وَامْرَأَتُهُ وَمَالَةُ أَلْحَطَبِ ۞ فِي جِيدِهَا حَبْلُ مِّن مَّسَدِ ۞

# سُورَةُ أَلِاخُلاَصِ

## بِسْمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَٰلِ أُلرَّحِيمِ

فُلْ هُوَ أُلِلَهُ أَحَدُ ۚ ۞ أَلِلَهُ أَلصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُلُ اللهِ وَلَمْ يَكُلُ اللهِ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُلُ اللهِ وَلَمْ يَكُلُ اللهُ وَلَمْ يَكُلُ اللهِ وَلَمْ يَكُلُوا اللهِ وَلَا مَا يَعْلَمُ وَلَمْ يَلُولُوا وَلَمْ يَكُلُ اللّهُ وَلَا مِنْ وَلَمْ يَكُلُ اللهِ وَلَمْ يَكُلُ اللّهُ وَلَمْ يَكُلُ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ وَلَمْ يَكُلُ اللّهُ وَلَا مُنْ وَلَمْ يَكُلُ اللّهُ وَلَا مُنْ وَلَمْ يَكُلُوا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُلّهُ وَلَا مُلّا مُلْمُ اللّهُ وَلَمْ يُولُولُوا وَلَمْ يُولُولُوا وَلَمْ يُكُلُولُوا وَلَمْ يُكُلُولُوا وَلَمْ يُكُلُولُوا وَلَمْ يُكُلُولُوا وَلَا مُعَلِي اللّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُلْكُولُوا وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَاللّهُ وَالمُولُولُولُولُوا وَلَا مُعْلِمُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

سُورَةُ أَلْهَلَوِ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَٰلِ أَلرَّحِيمِ

فُلَ آعُوذُ بِرَبِّ أَلْهَلُو ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَوَ ۞ وَمِن شَرِّ غَاسِوٍ اذَا وَفَبَ ۞ وَمِن شَرِّ أَلتَّهَا اللَّهَا فِي أَلْعُفَدِ ۞ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اذَا حَسَدَ ۞

> سُورَةُ أَلنَّاسِ بِسْمِ أَللَّهِ أَلرَّحْمَل أَلرَّحِيمِ

فُلَ اَعُوذُ بِرَبِّ أَلْنَاسِ ﴿ مَلِكِ أَلْنَاسِ ﴿ إِلَا هِ النَّاسِ ﴿ إِلَا هِ النَّاسِ ﴿ الْفَاسِ ﴿ الْفَاسِ الْفَاسِ ﴿ الْفَاسِ اللهِ اللَّاسِ اللهِ اللهُ ال